verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ترجمة: د. فاطمة نصر تقديم: د. عاصم الدسوقي





## نوراس ملك العرب غير الثوج

تأليف: مايكل آشر

## ترجمة:فاطمةنصر

#### هذه ترجمة كاملة لكتاب

Lawrence: The Uncrowned King

Of Arabia

Michael Asher بقلم

الصادر عن دارنشر، Viking

في عام ١٩٩٨

طبعة أولى ٢٠٠٠

#### إصدارات سطور:

محلة سطور

مجلة شهرية ثقافية عربية

كتاب سطور:

1 \_ محمد «سبرة الرسول»

٢ ـ صدام الحصارات

٣ ـ عصر الحساب والإلكبرونات

٤ ـ القدس مدينة واحده عفائد تلاث

العولمة والعولمه المضادة

٦ ـ الماربح السرى للموساد

٧ ـ حريم محمد على باسا

٨ ـ من بخاف استنساح الإنسان؟

٩ ـ عولمة العفر

١٠ - صور حبه من إبران

إصدارات خاصني

البحب عن العدل (السلطة والفايون والحرية)

## كتاب سطور هبئه التحرير:

اعتدال عثمان

فاطمة نصر

سالكتاب . لورايس ملك العرب عبر المنوح

Lawrence The Uncrowned King of Arabia

\_ المؤلف . ما يكل آشر Michael Asher

ـ ترحمة: د. فاطمه بصر

- المراجعة التاريخية عاصم الدسوقي

ـ غلاف وإخراج: حوبي

- الجمع والتمهيد: عصام عيسوي

- المراجعة اللعوية: عمر الساوى

الطبعة العربية الأولى ٢٠٠٠

رقم الإبداع ٢٠٠٠/١٤٦٤١

حميع حقوق النأليف محفوطة للمؤلف

جميع حفوق الترحمة والطبع محقوطة لسطور

۸ و ۲۳ تقسیم الشیشبنی محوار الکو بری الدائری

كورنيش المعادي ت: ۲۰،۰۲۰/ ۹۲۵/ ۵۲۹۳۰

e mail address sutour@mismet.com.eg





# لورانس : تفكيك الأسطورة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### عاصمالدسوقي

اقترن اسم لورانس في كتب التاريخ بثورة الشريف حسين أمير الحجاز ضد الحكم التركي في يوليو ١٩١٦ المعروفة بالثورة العربية الكبرى حتى لقد أصبح يعرف في الأدبيات «بلورانس العرب».

وفد خلعت هذه الكتب على لورانس ألوانا من البطولة وصنوفا من الشجاعة جعلت منه شخصية أسطورية تحلب لب الفراء وتوقعهم أسرى سحرها. وربما ترجع «أسطره» هذه الشخصية إلى الغموص الذي اكتنف صاحبها عبد الذين التقوا به من العرب ومن الإنجلير على السواء، وهو عموض تعمد لورانس أن بطهر به أمام الآخرين، وحرص على نسجيله بأسلوب غير مباشر في رسائله إلى والذنه وإحونه وأصدقانه، بم كانب وفانه وهو على ظهر دراجته التي كان بعشق ركونها ونسعره بأنه بدوس العالم لنجعل منه بطلانر اجيديا بالمعنى المسرحي.

ولم بنشعل العرب الدبن النفوا بلورانس فبل الحرب العظمى وأنباء الصراع مع الأنراك بالنعرف على حصيفيه، ولماذا ينصل بهم وبعرص حبرانه لمساعدتهم في الإعداد للنورة. كما لم بنوفهوا أمام ما لاحطوه عليه من سلوك ساذ، بل لفيد اطمأنوا إليه طالما انصح لهم صدق نصورانه في النطيبيق العسلى، وطالما أنه يساعدهم «فعلا» لإعلان مملكه عربية مستقلة طبقا لمراسلات السريف حسين مع

هنرى مكماهول المدوب السامى البريطانى فى مصر ( ١٩١٥ - ١٩١٦). كما لم يدرك العرب آبداك ولم يكونوا منفردين فى هذا - أن لورانس ينفيد خطة فى استراتيجية بريطانية تمن صباغتها سرا منذ انضمت تركيا إلى جاب ألمابيا والنمسا فى الحرب العظمى ضد إنجلترا وحلفائها. وقد استخدمت بريطانيا فى هذه الخطة وبمهارة ملحوظة التناقض بين عرب الحجاز (الشريف حسين) وحكومة الاتحاد والترقى التى استولت على السلطة فى الدولة العنمانية فى يوليو ١٩٠٨، ولعبت على وتر العواطف القومية عند العرب تجاه الأتراك بحرص شديد حتى تحقق أغراضها.

والحاصل أنه فى ١٩١٢ أرسلت حكومة الاتحاد والترقى وهيب باشا ليكون واليا على الحجاز ولبس على باشوية جده كما كان الحال أيام السلطنة العثمانية الأمر الذى جعل الشريف حسين يتوجس خيفة من نيات الحكومة التركية الجدبدة. فماذا يفعل ٢٠٠٠ بحث عن ظهير بستند إليه فى الصراع الذى قد يمفحر ضد الأتراك. وآبذاك لم يجد سوى إنجلترا التي تحتل جيوشها مصر ، و يخضع لها أمراء

الخلبج العربى من مسفط جنوبا إلى الكويت شمالا، وتحتل عدن فى مدخل البحر الأحمر، فأرسل ابنه عبد الله (أول أمير لإمارة شرق الأردن) إلى العاهرة والتعى باللورد كتشنر المعنمد البريطاني وعرض علبه الموفف، وحاول أن بحصل على وعد بتأسد الإنجليز للشريف فى الصراع المرتفب مع الأتراك. غبر أن كنشنر أبرق لوزارة الخارجية في لندن بخلاصة المفابلة وحذره المسئولون من الالترام بأية وعود. وكل ما حرجت به السياسة البريطانية من هذا الموقف أنها عرفت بوجود تناقص في الصالح العربية النركية ففتحت له ملفا قد تستخدمه في الوف المناسب.

ثم جاء الوقت الماسب عندما انضمت تركيا في نوفمبر ١٩١٤ إلى جانب ألمانيا والمسا (دول الوسط) ضد الحلفاء (إنحلترا وفرنسا وروسيا وإبطاليا). وآنذاك كان اللورد كنشر قد ترك منصبه في مصر وأصبح وزيرا للحرب في بلاده، وتذكر مفايلاته مع الأمير عبد الله بن الشريف حسين، ففنح الملف العربي التركي، وبدأ تشعبل التنافص لصالح الإنحليز وحلمانهم. كيف؟.. بفوم الإنجليز ينشجيع الشريف حسين للمنام بالتورة ضد الحكم التركي لإعلان المملكة العربيه طبقا للمراسلات، وبهذا تنفتح جبهة على الأنراك لمواجهة الثورة نضطرهم لسحب جزء من قوانهم المحاربة في أوريا فيضعف بدلك مركز أعداء إبحلترا.

وعدما تمت اتصالات الإبحليز في القاهرة بالشريف حسين في مطلع عام ١٩١٦ للإعداد للتورة لم يتساءل الحسين عن أسباب صمت الإنحلير طوال أربع سبوات منذ مقابلة ابنه عبيد الله مع كنشنر (١٩١٢) عن الوفوف معه ضد الأنراك.. ولمادا جاء الاتصال للقبام بالتورة في هذا التوقبت بالذات، وغبر ذلك من الأسئلة التي بطرحها العقل المركب غير البسيط في منل هذه الحالات. وكل ما لفت نظر الشريف أن الإنجليز أخيرا بدعمونه ليس ففط صد مركزية حكومه الانحاد والنرفي وإنما بالثورة ضدها وإعلان المملكة العربيه من دمشق.

إن هذه البساطة في التمكير عند العرب بشكل عام وعبد عرب الحجاز بشكل خاص كما وصح من تبادل المراسلات هو ما شد لورابس إلى العرب حيث وحد في حصالهم ما ألهب حباله المربض الدى كونته فراءاته عن فلاع العصور الوسطى . وفد خرح من هذه الفراءات بأن العصور الوسطى هي العصر الذهبي لساربح

الإنسانية الذي توفف في رأية عند عام • • • ١٥ حنى أنه لا يعنرف بالتاريخ الحديث الذي ببدأ بالقرن السادس عشر. لهد كان العرب ـ دون أن يدروا ـ هم ضالة لورانس في تحريب أفكاره وتصوراته عن الممكبر البسيط عير المركب، وعن العمل الحام الذي يمكن تشكيله بمعرفة فنان يحمد النعامل مع الأشباء على طبيعتها.

والحقيقة أن شخصية لورانس التي انجذنت للعرب لم نكن متوانمة مع الجيمع الإنجليزي الذي نشأت فيه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين، فيقدر بعده عن الإنجليز كان قربه من العرب ولبس العكس. ومن باحية أخرى أن ينخلع إنسان عن محبط مجتمعه ويعوص بكل تقله في مجتمع حديد لأمر شاد وغير سوى. وهذا هو المدحل الذي اعتمد عليه مؤلفنا لكشف الوجه الحقيقي لشحصية لورانس الني حاول صاحبها إخفاءها عن الناس لنبقي متوارية، وفي هذا بفول لورانس. «إن أفضل وسبلة لإخفاء الحقيفة الإتيان بنعبيرات محبره ومنضارية ومضللة».

#### فما مفناح فهم شحصبة لورانس؟ ا

كان لوراس نمرة لعلاقة غبير شرعية بن والده سليل لوردات الإفطاع الإنحليزى، وسارا مرسة الأسرة التى وقع فى غرامها. ويفهم من سياف سيرة حياته أن والده كان بحب حياه اللهو والنرف، وزوحته امرأة شديدة النمسك بأهداب الفضائل الدينية ولم تكل تحاريه فى محونه. ومن ها وقع فى عرام سارا فى زمل كالت العقة فيه علامة أساسة للشرف وعوانا له. وهنا اضطر العشيقان لمعادرة أيرلندة إلى ويلر ليبدآ حياة جديدة ولكن فى عزلة عن مجتمع ويلز، لا بختلطان بأحد حتى لا يفتضح أمرهما. وبعد عدة تنقلات من مكان لآخر استفرت الأسرة الجديدة في أكسفورد عام ١٨٩٦.

وفى أكسفورد التى شهدت صبا لورانس سيطرت علبه أمه تماما مل كانت شديده القسوة فى تربية أبنانها تفربا إلى الله ليعفر لها حطيئيها ولعل هذه التربية القاسية وطروف مجبئه إلى الدنبا دون إحوته كانت وراء مازوكيته والبحث عن اللذة الأليمة فى التعذيب الحسدى والمسسى والجنسى، ولهدا حمل لورايس فى يفسه مجموعة من العادات المنافضة غير المألوفة جعليه موضع فضول الآخرين

فأصبحت عبون الآخرين بالنسبة له هى الححيم بعبنه كما يقول سارتر. ومن ذلك أنه لم يحب المنافسة فى مجتمع رأسمالى تقوم الحياة فيه على أساسها ربما لأن المنافسة تفرض علبه الاختلاط بالآخرين فى الوقت الدى كانت أمه نريد إبعاده عن هذا المجتمع. وأيضا كانت سبطرة أمه والإحاطة به ليل نهار سببا فى ابتعاده عن التعلق بالنساء، وحولته إلى حننوى يحب اللواط مع من هم أكبر منه ويجد فى ذلك لذة أليمة وألما لذيذا. وعاش مختما تحت جناحى أمه حنى لا يفلن منها إلى العالم الخارجى. وهكدا لم يعش طفولة عادية أو مراهقة عادية شأن أقرائه. وعندما أراد الهرب من سيطرة أمه وجد فى الناريخ المهرب والملاذ الآمن.

وهكذا وفي مدرسة سانت جون بأكسفورد قضى عشر سوات لم يعشف من مواد الدراسة غبر التاريخ وبصفة خاصة ناريخ الشرف ومصر الفديم. وربما كان حبه للتاريخ من باب الاغتراب عن مجتمعه بالنعلق بآحرين. وفي عام ١٩٠٦ جاءته ميحة لدخول جامعة أكسفورد لدراسة الرياضيات ولكنه رفضها لحبه للناريخ. وفي تلك الأتباء وهرويا من الواقع غبر المواتي التيحق بسلاح المدفعية الملكي مجندا وكانت تحربة قصيرة وفاشلة استغرقت أقل من سنة أشهر. يم جاءيه المبحة التي يريدها لدراسة التاريخ ( ١٢ يوليه ١٩٠٧) وعمره إذ ذاك تسعة عشر عاما. ومع هذا لم بكن منتظما في حضور الدروس والصرف إلى القراءة الحرة عن الزمن الذي بحبه قبل الفرن السادس عشر.

وفى العام الأول بالجامعة وفى مطلع عام ١٩٠٨ كان فد فهد إيمانه بالمستحدة واستبدل بالبقين الإيمانى الحدس، وفى مرحلة نالبة انحه تفكيره إلى العقلاسة لقبياس كيفية حدوث الأشباء وإلى أس تنجه. ومن هنا حمل نفكيره بعض المفارقات، فهو شديد العقلاسة لدرحة أنه لم بكن بوسعه أن بؤمن بشيء، أي أنه عافل إلى درجة الحنون. وفى الوفت نفسه كان برى أن الإيمان هو كل شيء، وربما جعلنه هذه المفارقات التي لم بكن بدرى بها بطبيعه الحال عبر راض عن أعماله بشكل عام، وفى هذا يقول: «لا شيء فعلنه يبدو لى جيدا بالفدر الكافى».

كانت تلك معالم شخصية لورانس النفسية والعلمية الني فابل بها العرب في أول رحلة له ليلاد النسرف في سوريا في ١٨ يونيه ١٩٠٩ على ظهر السفيسة

منعولما إلى بورسبعد ومنها إلى ببروت ليلنفى وجها لوحه بناريخ السرق الدى أحبه. وكانت هذه الرحلة حاصة بالسهب عن آنار حصاره الحينين القديمة سمالى سوربا حبت عمل مساعدا لعالم الآنار هوحارث. وكانت فرصه فى النعرف على الناس وعلى الأماكن وهو بليفط منا بحود به الحيفريات من آنار ليرضى أسناده هوجارت. نم عادر السرق ليعود بعد دلك فى مهمة أخرى اختلطت فيها مزاعم مساعدة العرب ضد الأنراك بحقائق دعم فضية الحلقاء فى الحرب ضد الأتراك، كما تقاطعت فيها خيوط حلم لورانس - كما فال سفسه - بنحرير العرب من قيد الأتراك بإنشاء مملكة عربية بواقع تحريرهم من الأتراك ليقعوا صبدا سهلا فى شباك الإنجليز ليصفية المسألة الشرفية كما كانت نمنلها الدولة العيمانية النركية.

ولبس من ناب المعالاة الفول إن المؤلف بنأر من لورانس لسبب أو لآحر . . يربد أن ينزله من عرش مريف يوج عليه ملكا للعرب أو رعيما لهم ، اد يراه بيعهيه في رحلاته التي كنب عيها في مدكرانه وبفارن ما ورد بها بما ورد بهفكرته الصعيره وبما ورد في رسانله إلى الآحرين ، يم نراه بفيس المسافات بين كل الأماكن التي ذهب إليها لورانس والرمن الذي استعرقه التنفل عير هذه الأماكن ليفول للفاري في النهاية كم كان لورانس كذونا ومخادعا . ثم يراه يركر تركسرا شديدا على شذوذه الحنسي وبعنبره معناح فهم شخصيه لورانس . وليس من شك أن السركسز على هذه المداحل الشخصيه بسهم في نهشيم الصورة المنالية التي أراد لها لورانس في تصنيفر في مخيلة الناس وخاصة في محيلة أهل الشرق حيث عبل الأحلاق مريبه عليا في نقوم حركة الناس وتصرفاتهم وسياساتهم ، وحسيا فعل .

فهل محح المؤلف في هدا؟ إنبي أدعو الفارئ العربي لبنعرف على العالم الحقى للورانس «العرب» في الصفحات التالبة.

عاصم الدسوقي



# وادي القمير





|   | إن القصة التي أوريها هي إحدى      |
|---|-----------------------------------|
|   | أكثر قصص البشرية روعة من ت . إي . |
| - | لورانس إلى ڤيڤيان ريتشاردز يتحتم  |
|   | علينا أن نعاني كي نرضي من ت. إي.  |
|   | لورانس إلى شارلوت شو              |

ذات صباح قائظ في أمربل، نسلقت جالب تل بوادي رم في الأردن متوقعا بين الحبن والآخر أن أستشعر رياح الصحراء اليي كانت تنقض على الأودية على مرمى بصرى ونعوى في الضوء البرتفالي العتيق. قد بكون هذا الوادى بفايا مدينة مريخية قديمة أصبحت منبعجة مشوهة بفعل الزمن وبالفعل، فالبدو يطلفون عليه مريخية قديمة أصبحت منبعجة مشوهة بفعل الزمن وبالفعل، فالبدو يطلفون عليه اسم «وادى القمر» وبعتقدون أنه قد هوى من النجوم. كنت أبحث عن البقعة التي تسمى «ببع لورانس» حبث كان «لورانس العرب» يستحم أثباء إقامته بالوادى عام بالعلى بالمنا ورانس» حفيبة الظهر التي أحملها لا نحوى سوى وعاء الشرب المطلى بالمبنا وسيخة من كتاب «أعمدة الحكمة السبعة» الذي كنت قد قرأته وأعدت قراءته على طوال سنوات عديدة. واليوم، كنت أشعر أن هذا الكتاب في تقل حجر الطاحون. كنت قد عادرت لتوى أحد خيام بدو الحويطات وهم أحفاد رجال القبائل الذين خرجوا للعزو مع لورانس وفد أدهشني ما أحبروني به: «لم يكن لورانس قائدا للثورة العربية، كان محرد مهندس يعرف كبف يفحر خط السكك الحدبدية ـ رجل للثورة العربية، كان محرد مهندس يعرف كبف يفحر خط السكك الحدبدية ـ رجل دبنامبت ـ هذا كل ما كانه». لهد كان لورانس بطل طفولني، كما كان بالنسبة دبنامبت ـ هذا كل ما كانه». لهد كان لورانس بطل طفولني، كما كان بالنسبة

لآلاف الآخرين، ومن ثم، كان لكلمات الأعراب تلك وقع شبيه بالكفر.

اسنغرق عثورى على ضالتى نحو عشرين دقيقة فقط. كان النبع يقع فى صدع على شكل ٧ وكانت المياه تدفع من قدمة جبل «الرم» من ارتفاع آلاف الأقدام ونتدفق مقرقرة فى صهربج صخرى لتنساب منه فضة سائلة عبر قنوات ضحلة ونساتات يابعة وفيرة من النعناع والزعتر البرى. ملأت الإناء بمياه الصهريج وتذوقنها كانت عذبة باردة شهية، ثم جلست فى ظل الحائط الصخرى وفنحت «أعمدة الحكمة السبعة» على الصفحة التى كنت قد علمتها حبث كتب لورانس: «على معقل نانئ من صخرة تزحف على سطحها القرمزى أوراف خضراء منسلقة، وانضا على نتوء أعلى الصخرة، كانت هناك كتابات نبطية محفورة بوضوح.. وخريشات عربة، يشهد بعضها على هجران منسبة، إلا أن ما استحوذ على التباهى كان فقط المباه المتساقطة فى فتحة تحت ظل صخرة علوية». و نظرت إلى التباهى كان فقط المباه المتساقطة فى فتحة تحت ظل صخرة علوية». و نظرت إلى منذ ما بقرب من الشماين عاما. احتضنت اندفاع المياه والأعشاب البرية المتسلفة المناه من الثمايين عاما. احتضنت اندفاع المياه والأعشاب البرية المتسلفة

العبقة، وللحظة روعنى وصف لورانس الحميم لها. بدا لى وكأنما لورانس، الدى توفى قبل ميلادى بثمانية عشر عاما، كان هناك بجوارى، استشعرت حضوره كما لو كان ينظر من أعلى كتفى. ولدى عودتى إلى الصفحة انتابنى إحساس قوى لا عقلانى أنه يخاطبنى مباشرة كما لو كان يعرف بشكل ما أننى سأقتفى خطواته، وأنه كان قد كتب هذا خصيصا لى كى أقرأه في هدا اليوم وهذه اللحظة.

طالما خبرت مثل هذه الرؤى فوق الطبيعبة أثناء سفرى في الصحراء حبت يولد الاتساع والسكون والفراغ شعوراً باللازمن يكاد يلمسه المرء: طالما التقطت فئوسا قبل تاريخية من على السطح وأنا أعلم أن يدى هما أول ما لمسها بعد أن تركها صانعوها منذ مانة ألف عام. فبمقدور الروح الإبسانية، بشكل ما في الصحراء، القفز عبر مثل هذه الفجوة. كنت واثقا أن لورانس قد شعر بهذا أبصا إذ بسود «أعمدة الحكمة» إحساس بالرهبة التي هي بالنسبة لي جوهر تحرية الإنسان في الصحراء. أنّر «ت. إي لورانس» على حباني بقوة منفردة؛ فبدون لورانس كان بالإمكان ألا أكون متحدثا بالعربية، وألا أمتلك الفدرة على امنطاء الإبل وعلى قطع مسافة ١٦,٠٠٠ مبل على ظهر بعسر، أو أن أحفق أول عبور للصحراء من الشرق إلى الغرب أي مسافة ٥٠٥٠ ميلا، أو أن أعابش البدو التمليديين سنوات ثلاث. وبدون لورانس كان من المحتمل ألا أخدم في الفرقة الحوية الحاصه، إذ إن بدويه لم تكن لتوجد هذه الفرقة (SAS) إن كلمات مصيفي من الحويفات مازالت مشتعلة في رأسي، وتساءلت وأنا أجلس هناك، كما تساءل عدبدون آحرون، من لورانس الحقيقي؛ فالبنسبة لمداهسه، فإن كل كلمة فالها هي الحق، على حين ذهب ناقدوه بعيدا ليبرهنوا العكس. وفكرت أنه بالتأكبد، وبعد نمانين عاما، بالإمكان الوصول إلى رؤية أكثر تعقلا وصدقا واعتدالا.

ولمدة عامين أخذت أقتفى أثر لورانس من مكنبة لأخرى، وعلى طول آلاف الأميال عبر صحراء الشرق الأوسط، على طهور النوق أحيانا وعلى الافدام أحيانا أخرى. وكان يحدث أن أشعر بحضوره، في أماكن عير متوفعة في ركن طلبل بأشمولية، أو عند بوانة برج قلعة الأزرق، أو عند فمة حملية في المدورة، وأسمع صوته مرة أخرى. وأحبانا، وبنما كنت أعبر سيناء على طهر النافة، أو أنسلق ممر الخفيرة، كنت أحس به هناك بنقدمني بخطوات وبضاحكني وأنبي لو أسرعت للحقت به لفد اكنسب سعبي وراء لورانس صفة الحح، وأخذت أنظر إلى هذه

المسبره كطهس دسى، شكل من أشكال تفديس السلف، تأكيد الماضى، أو إعادة احسراعه. بحنب وقرأت وسافرت، بيد أنه فى اللحظة التى كنت أعتقد فيها أن لورابس فى قبضتى، كان هو بفر منى ضاحكا ويظهر فى بقعة أخرى. كنت أجد في معط صورتى فى مرآة. لورانس وأنا يواجه أحدنا الآخير فى مرآتين متفابلتين نعكسان كلا منا إلى ما لايهانة. وأخيرا، فى هذه الصحراوات النائية، عرفت أن المناهد حرء من موضوع مشاهدته، واستوعبت أنه لا يمكن أن يكون هناك لورانس محدد، بل عدد لا متناه من صور لورانس، مثل بلورات الكريستال، فى أعين ناطريه. أما من اكتشفنه فكان لورانس الخاص بى، والحقيقة الخاصة بى، فالحقيقة أنواعها عديده وع بطل ساكنا راكدا، وآخر بنثنى وبتنقل ويتبدل تبعا للفرد والزمان.



البابالأول

الجـوال ١٩١٦ ١٩٨٨



# اللكة المزيفة تكشف عن نورها الأخاذ الطفولة البكرة

1441=1441

عام ۱۸۷۹ هبطت فی دبلن شابة جمیلة تدعی سارا لورانس من عبّارة ، کی تبدأ مغامرة حیاتها . أتت لتعمل مربیة لأطفال أسرة «جنتلمان» ثری یدعی توماس تشابمان الذی کان بمتلك قصراً وضیعة شاسعة قرب دلقن فی إقلیم

ورغم أن سارا كانت لم تتحاوز النامنة عشرة، فقد كانت ذات مقدرة غير عادية ونزوع إلى السيطرة، وكانت قد تخطت الحواجز الاجتماعية الني وحد العديدون أنه من المحال تخطيها. كانت قد ولدت ابنة غير شرعبة لصابع سفن في تابنسابد بدعي چون لورانس الذي هجرها، نم تينيمت على يدى أمها السكبيرة في سن التاسعة لبتولي تنشئنها راعي كبيسة أسهفية وزوجته في مريفعات اسكتلندا ونلالها وفي آيل أوف سكاى. كانت سارا مصرة على أن تففز عبر الهجوة التي تقصل الفناة البتيمة التي تنتمي إلى طبفة العمال وبين ربة المبزل التي نتمي إلى الطبقة الوسطى في زمن كان طفل السفاح يحمل معه وصمة العار في المجدم وكانب الطبقات شبه نابنة في مداراتها مثل الأجسام السماوية. وفكرت أنه إن لم نستطع أن تصبح ملكة أو سبدة البين الإفطاعي، فيامكانها على الأقل توظيف فوتها للإنفاع بقلب السبد البيل، وهذا نجديدا هو ما فعلته.

وكان نوماس نشاعان، الدى التحفت بحدمنه، فد تلقى تعليم الصفوة في إبتون

وسرىنسستر. كان حفيدا لأحد الباروىتيات وسلسيل سبعة أجيال من ملاك الأراضى الإنجليز الكلونيالبين الذين مُنحوا أراضى فى إقلبم كيرى برعاية السبر ولير رالى. امتلك تشابمان مزابا أرباب الحسب من التعليم والنشأة وملكبة أراضى وضياع وخيول وعربات وحدم وثروة إلى جانب وقت الفراغ اللازم للتمتع بكل هدا. إلا أنه لم يكن سعبدا إذ كانت زوجته إيديث سلبطة اللسان تعتبر المتعة خطيئة وكان، كما قال أحد الجبران، من نوع النساء المتزمتات دينبا بأسلوب رهيب واللاتى بذهبن إلى الكنيسة فى جميع ساعات النهار، واللاتى لو حدث وسقطت إحدى خادمات المطبخ فى الخطيئة يقمن بطردها بعد نلويث سمعتها. وكان نروع إيديث المقالي والذي كان يجد تعبيره المفرط فى محاولاتها إدخال الفلاحين الكائولبك إلى البروتسنانتية قد أصبح مؤلما لدرجة أن توماس تحاشى صحيبها. وحيما ظهرت سارا فى الأفق لأول مرة، كان توماس أيا لبنات أربع، وقد وحد يفسه على شفا أواسط العمر وهو فى براتن زواج من امرأة قد توقف عن حبها مد أمد طويل. وكان، وهو السوداوى المزاج، عديم الجدوى، السكير، قد أقلع

حتى عن المباهج الى كان النبلاء بقضون أوقاتهم فى ممارستها مثل الصد والفنص وصيد الأسماك. وانطلقت سارا الجميلة إلى عالمه المظلم كالشهاب وأسرته. وكانت مرحة مليئة بالحيوية بالقدر الذى كانت به إيديث لا دنبوية تملؤها المرارة، هذا بالإضافة إلى فدراتها التنظيمية الفدة. كانت قد قدمت إلى قصره ساوت هيل الرعابة بناته إلا أنها سرعان ما تولت رعاية شئون المنزل بأكمله وأصبح من الملاحظ أن تعود الحيوية إلى توماس لدى ولوج سارا الغرفة. وسرعان وربما كان هذا حتميا ما وقع السيد الإقطاعي في حب المربية.

وبالطبع، فلم يكن من غبر المألوف «لجنتلمان» فمكتورى ضجر أن يغازل خادمته. إلا أن فكرة هجر شخص من النبلاء طبقته من أجل علاقة مع خادمة كان أمرا لابخطر على بال في زمن كانت فبه الأرستمراطية البريطانبة مازالت تحتفظ بسمعة شبه إلهبة. وكانت سارا تعلم أنها تخطو على حيل مشدود. فلم بكن لدىها ما تقدمه سوى نفسها. وكان من السهل أن ستهى أمر أبة فتاه أخرى أفل تصميما وقوة حضور أن تصبح أما شابة عبر متروجة مصيرها الإصلاحبة أو ما هو أسوا. إلا أن سارا تمكنت من إحكام قبضيها ندريجبا حول توماس، ونركب مصبها كمربية في قصره للعود للطهور عشبهة له في منزل في مدينة دبلن. وهماك ولد ابسهما الأول مونتاجييو روبرت يوب عام ١٨٨٥. وعاش توماس لفسرة من الوفت حياة مزدوجة متنفلا ببن زوجنه وبنابه في ساوت هيل وببن عشبفته والنه. وسرعان ما لاكت الألسن سيرتهما. فقد لمح بادل نشامال سارا في أحد المناجر وسمعها نقدم نفسها على أنها «مدام تشابمان»، نم تبعها بدافع الفضول حبى مبرلها حيث شاهد توماس تشابمان يخرح من هباك، فالدفع إلى إيدبت حاملا إليها الأخسار. وانعجرت الأخبرة بصراوة. وأجبر نوماس على الاخميار ما ببن حياته الزوجبة المنمسره الفاحلة معها وبن علاقمه عبر النفليدية وعسر المربحه مادبا بسارا. وباخسباره لسارا انحذ بشابمان أكنر فرارات حيانه سجاعه. ومن سم، ودات يوم عام ١٨٨٧ يرك قصره يحدانهه السعياء، ومروجه الحضراء وأسحاره الصبويريه الأبرليدية، ويبد إربه ويفافنه إلى الأبد ولحق بسارا في ديلن بم طلب الطلاق من إيديث الني رفضي بعياد. ومن نم، فررا النحدي والهرب إلى للدن حبب بمكمهما المدء من جديد بم عادرا أبرليدا دات مساء قرب نهاية عام ١٨٨٧ بالعبارة، وحينما هبطا على الساحل في شمال ويلز في اليوم التالى كانا قد أصبحا السيد توماس لورانس وحرمه، لا توماس تشابمان اللورد الإقطاعي وسارا لورانس المربة، وقد لازمسهما هده الصفة طوال ما نبعي مس حياتهما.

وتكاد بكون اللحطة الني نخبراها لبتزوجا عرفبا أكثر اللحطات فمعافي تاريخ الأخلاقيات البربطانية برمته. فمنذ نهابة الفرن الثامن عشر الدي تميز بلسرالية بسبية، أخذ المجتمع يتحول باتجاه النعصب البيورناني بنبحة لحركة الإحياء البروتستانتي الإبجبلي. ومن المفارفات، أن سارا كانت ضمن أنباع هذه الحركة. وكان عام ١٨٨٥ هو العام الذي بلغب فيه «حملة الطهارة» ذروتها، وكانت هذه حملة صلببية ضد التسبيات الحنسيه حملت في ركانها الرعب الفيكنوري من الفوصى الاجتماعية ومن تحلل «الحنس الإمبربالي». ومن نم، أصبح الجيس التابو الأعظم، وكانت المجتمع بنظر نظرة متعصبة إلى كل ما يتعلق بالجسد أو العرى حنى وصل الأمر بالمجنمع المنحضر إلى تعطية أرجل آلات البيانو بالفماش حتى لا تُرى عارية. غدا القانون الأخلاقي صارما وأصبحت العذرية هي المنال والأسرة مقدسة إلى أبعد مدى، أما المرأة الساقطة الني نم التعرير بها فكانب مدعاة لأشد أنواع الاحتفار. وقد أدى الحظر الشامل على كل ما بنعلق بالحنس إلى جهل لا يمكن تصديقه في جميع مسنويات الجتمع حتى أن طبيبا من أكسفورد أعلى أن تسعا من بين كل عشر نساء لا يبالين بالحنس أو يبغضنه بالفعل. أما الخزء البافي من النساء، واللاني يتمتعن به، فيهن العناهرات». وقيد عنالج روبرت لوي ستبفنسون بخياله المتألق هذا الاحنشام الفيكتوري في روايته «الحالة الغريبة للدكتور جبكل ومستر هابد» عام ١٨٨٦ إذ إنه في ذروة حملة الطهارة بلك كابب لبدن بالفعل مركزا دوليا للدعارة حيث فاف عدد بيوت الدعارة بها عدد المدارس. وكان الكنبرون من مرتادي هذه الأماكن من النبلاء الدين كانوا أعمده المؤسسة الأخلاقية أنباء النهار. ورغم الحظر الصارم على ممارسة الحنس فيل الرواج فعد كان كتبر من صبية الطبقة المتوسطة والعلبا بخبرون أول ممارسات لهم مع الحادمات المفيمات بالمبازل. كانت تلك هى الأشباح القوطية التى تتحرك فى خلفبة الواجهة الشيكتورية المحترمة، والمحيط المظلم الذى أتى إليه إدوارد لورانس أو نيد كما كانت تدعوه العائلة - باكيا فى الساعات الأولى من صباح ١٦ أغسطس عام ١٨٨٨، ابناً لوالدين عير متزوجين كانا قد اختفيا من حياتهما الأصلية ليعيدا خلق نفسيهما فى حياة أخرى. ولد فى منزل بدعى جو فروبا آت تربا دوك على شاطى ويلز، فريبا من محطة عبارات دبلن بدرجة كافية توحى بأن عائلة لورانس استقرت فى أول مكان مريح قابلها. وربما كان مما يتفق مع شخصية لورانس أن يزهو لاحقاً بأنه يشارك نابليون بونابرت أحد عقليات القرن التاسع عشر الحربية العظيمة تاريخ ميلاده رغم أن نابليون كان قد ولد فى الخامس عشر من أغسطس. وبعد أن اكتسب لورانس شهرته العالمية كبطل حربى قام بإعادة تقبيم نابليون ووصفه بأنه اعبقرى جلف كان يفعل ما يرضى الغوغاء».

لم يتح الخوف من الافتضاح الذى لازم هرب والديه للعائلة فرصة للاستقرار. فقد عبرا مكان سكناهما بعد سبة من ميلاد لورانس وانتفلا إلى كير كو ديرايت على شواطئ اسكتلندا الفرية، ثم أقاما لفترة قصيرة في آيل أوق مان وسانت إيريه بجيرسي، ودينارد في بريتاني وكانت كلها أماكن بعيدة عن مراكز المجتمع المتمدين حيث بالإمكان النعرف على توماس تشابحان. وفي تلك الأثناء ولد لهما ابنان آخران: ويليام وفرانك. وأخبرا حدثت نقطة تحول في ربيع ١٨٩٤ كان قد مضى على ارتباط توماس وسارا ما يقرب من عفد من الزمان لم نُكتشف حلاله هويتهما المزعومة وكان أولادهما الأربعة يكبرون سريعا وتتولى نعليمهم مربيات. الا أن الابن الأكبر كان يحناج إلى الالتحاق بمدرسة محترمة وأيضا إلى حياة أكثر استقرارا. ومن ثم، اقتحما في البداية الحياة في بعض الأقاليم الإنجليزية واستقرا لبعض الوقت في فولى على شواطئ ساونامبتون، ثم قاما في سبتمبر عام ١٨٩٦ بهجرة حاسمة إلى أكسفورد واستفرا في منزل متسع شبه منعزل حيت ولد ابنهما الخامس آرنولد عام ١٩٠٠.

وكان منزلهما الجديد على شكل قلعة مصغرة من الطوب الأحمر ذا نوافذ ناتئة ونحصيمات طبقا للأسلوب الفوطى الفمكتورى. ولو كان الشارع الدى قطماه جزءا

من مجتمع أكثر عراقة لتميزت العائلة، إلا أنه كان برجع إلى عام ١٨٩٠ فقط وكان بسكنه معتربون مثلهما. لم بشك أحد في حفيقة أمرهما، على الأقل حلال حياة نوماس كما لم يناتر الأولاد. ومن الواضح أن عدم شرعبة ميلاد لورانس لم تكن مصدرا للذنب أو الخحل إلى أن تكونت شخصيته. ببد أن هذا كان مدعاة إلى توتر كسر لتوماس وسارا وكان رعبهما من اكتشاف سرهما سبب امتناعهما عن الدحول إلى حباة اجتماعية نشطة حتى إنهما تحاشبا حفلات الشاى الأنبفة المتزمتة الى كانت تقيمها أرامل هيئة ندربس جامعة أكسفورد. واستعرب الأسرة في حباة داخلية منعزلة. وقد قال عمهم أحد جيرانهم لاحفا إن الأسرة لم تكن ننجول كثيرآ في أكسفورد وكان لديهم بعض الأصدقاء شدبدى الإخلاص. وكانوا دائما سعداء في أكسفورد وكان لديهم بعض الأصدقاء شدبدى الإخلاص. وكانوا دائما سعداء سبادلون الفكاهة والنكات التافهة. إلا أن مسز لورانس كانت تتولاهم جميعا بالطبع.

وكانت سارا لورانس تتولاهم جميعا داخل المنزل بسوط من حديد. وقد لاحط أحد الأصدقاء أنها كانت آسره إلا أبها كانت مصدر خشية الآخرين إلى حد ما حيث إنها كاست تمارس تحكما مفرطا في جميع التفاصيل المنزلية. أما من حيث المطهر، فكانت صغيرة الحجم، أنيقة لها رأس جميل ويدان وقدمان صغيران، و شعر أشفر كث وعينان زرقاوان صافيتان ثاقبتان وفك يوحى بالإصرار. كانت حركمها دقيقة وكلامها واضحا مدروسا ومظهرها نبيلا. وكانت تنظر مباشرة إلى من تخاطبه بأعين مفتوحة وتعبير ساحر ، ولا يفوتها شيء ، وكانت ملاحطاتها ذكية وذاكرتها هانلة، ولها قوام يشع سلطة. كانت أبضا حربصة تصنع خبرها وتطعم العائلة العصيدة التي كانت تعدها بعناية وتطهوها على نار خافتة طوال اللبل. أما أسلوب العمل في المنزل فكان هو أسلوب سارا فقط ولم يسمح للخدم أو للأطهال بالنقاش، لم تكن تسمح بإهدار أي شيء من المأكولات أو الفضلان. وبظرا لمعلوماتها الموسوعسة عن النباتات ففد كانت تزرع أنواعا غرببة من الخضروات ولا تكل من زراعة الحديفة وتقدم الحبوب للآخرين لرراعتها وينتظر الننائج. أيضا، كانت سارا قارئة نهمة تتكلم الفرنسية وتكتب مراسلات صحبحة بنفس الخط الذي كانت تكتب به حسابات بيتها الدفيقة. وإضافة إلى كونها ذكبه، وعنبدة، ومترئسة، أو كما وصفتها إحدى جاراتها بأنها بدت وكأبها تعلم

كل شيء، كانت أبضا كريمة إلى حد الإفراط، قادرة على العطاء والتفانى، وبالنسبة لمن أحبتهم، كانت صديقة حقة مخلصة. ورغم عدم شعورها بالاسترخاء التام في حضرة من هم أسمى منها اجتماعيا، إلا أبها كانت بالتأكيد أوتوقراطية منعنة مع الآخرين جميعا.

وكانت الدنيا بالنسبة لسارا إما سوداء أو بيضاء، صواب أو خطأ. لم تسمح بمساحة للمساقشة أو بهامش للحوار. أما المعيار الأخلاقي الوحيد فكان الوصايا العشر، والسلطة الوحيدة هي الإنجيل. لم يكن مما يبعث على الدهشة أن تلقى منها مبادئ الحركة الإنجيلية الأصولية القبول. ورغم أن خطيئة الزيا مع توماس ظلت عبئا تحملته طوال حياتها، إلا أن مقولة أن الرب يبغض الخطبئة ويحب الخطائن كانت تستبصر هذا الطربق من كانت تدكرها بأنه مازال هناك أمل في الخلاص. كانت تستبصر هذا الطربق من حلال أطفالها الذين أنجبتهم من علاقتها الخاطنة وجعلت مهمتها نربسنهم جبودا أنقباء للمسبح. وجدت حافرا مشجعا لها في شخص أ. و. د. كربستوفر راعي كنبسة سانت آلديت بمبدان يبميروك في أكسفورد. وقد نعزي سبب انتقال عائلة لورانس إلى أكسفورد، إلى اللحاق برعايا هذا القسبس، حيث كانت العائلة قد استمعت إليه في آيل أوف وايت أثناء سكناهم فولي وتركت فيهم رسالة الحب الني بشرها بها أعمق الأنر.

وكان ينظر لرجل الدين هذا كشبخ ذى قدسية حيث كان يقارب الثمانين حينما عرفته أسرة لورانس لأول مرة وعرف عنه رقته وحماسه وحيويته التى كانت تدفعه للخروج فى جميع الأجواء وفى أى من ساعات الليل لعيادة المرضى والمسين. وكانت الأصولية التى اعنيقها كريستوفر، قد تيامت كرد فعل للآراء الناقدة للكنيسة الأنجليكانية الرسمية التى أحبطت الطبقات الفهيرة. كان كريسنوفر يدعو إلى تأكيد واضح للمبادئ المسيحية وإلى التفسير الحرفي للإنحيل والعودة إلى الأرثوذكسية المتطرفة للبرو تسناننية الإنجليزية التعليدية ومن غير المحمل أن يكون لورانس وامرأته قد اعترفا بسرهما له، إلا أنه من المؤكد أنه أصبح شخصا عزيزا شديد التأثير في حباتهما. كانت الأسرة تذهب للصلاة في الكنيسة شخصا عزيزا شديد التأثير في حباتهما. كانت الأسرة تذهب للصلاة في الكنيسة شكل منظم وأصبح توماس عضوا في محلس الكنيسة ربما نتبحة للمبالغ

السخبة التى كان يتبرع بها، وكان كريستوفر أيضا نائب رئيس جمعبة الكنيسة للتبشير شديد الزهو بأن كنيسة سانت آلديت قد أمدت المبشرين بكثير من رجالها. وفي الوقت المناسب تولى كل من تبد وبوب التدريس في مدراس الأحد التابعة لسابت آلديت كما أصبحا عضوان في فرقة الصبية الخاصة بالكنيسة. وكانت غابة طموحات سارا أن يصبحا مبشرين، ومن ثم بخلصان الأسرة من الطروف غبر المقدسة لمولديهما.

و يحلول وقت التحاقهما بأكسفورد كانت سارا قد نجحت في أن يقلع لورانس عن الخمر، وطبقا لتعليق سير باسيل بلاكويل لاحقا، فقد اكتسبت عائلة لورانس سمعة الحرص الشديد على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام والامتناع عن المسكرات والاقنصار على شرب الماء بشكل صارم حتى بمعايير تلك الأيام القاسية. وأمدت هذه الفناعات الدبنبة توماس براحة روحانية، وأصبح يتلو على أولاده صفحات من الإنحبل بوميا فبل ذهابهم إلى المدرسة ويؤم الصلاة المنزلية يوم الأحد. أما خارج نطاق العائلة فلم يكن له تأثير . كان طويلا ملنحيا متقاعداً . قالت عنه مسز بالارد الني اعتاد ابنها اللعب مع أبناء توماس، أنه كان ودودا ساحراً إلا أن روح القيادة كان مصدرها مسز لورانس حتى إنها عندما سألت ابنها عن سبب تكرار ذكره لمسز لورانس وعدم ذكر زوجها أجاب بأنه مجرد زوج مسز لورانس. ونظراً لأمه كان خصولا يشعر بالاغتراب في مجتمع أكسفورد شبه الأرستقراطي، فنادراً ما كان يعبر عن مشاعره. رأى البعض أن مظهره كان متميزاً، بينما تذكره آخرون شخصا هزيلاً تلتف حوله ملابسه كخيال المآتة. ظنه البعض غريب الأطوار مثالياً أو حتى معتوها. أما لورانس، فقد رسم لاحقاً صورة رومانسبة لأسيه كرجل «ذى شخصية متسعة الأفق، متسامح، ذي خبرة، مهيب، مندفع، له حس فكاهي... «لوردا» بطببعته، وأنه قبل أن تروضه سارا كان مسرفاً، رياضياً، كثير ركوب الخيل وشرب الخمر». كان توماس «جنتلمان» ينتمي لطبقة الملاك، ورغم قلة موارده النسبية، إلا أنه لم يحتج إلى العمل أبداً، وكان يقضى أيامه بمارس اهتماماته مثل التصوير وركوب الدراجة وممارسة النجارة ودراسة معمار الكنائس وأحيانا ركوب اليخت واقتناص الطيور في نيوفورست حيث كان قد استخرج تصريحا بالقبص هناك. ونظرا لوجود وقت فراغ كبير لديه، فقد تمكن من تعليم أسائه هده المهارات

مما جعل لورانس يجبد التصوير حتى قبل انتهائه من دراسته. كما أصبح مثل والده مغرما بركوب الدراجة والمركبات المائية وأعمال النجارة وحبيرا في معمار العصر الوسيط وماهرا في استعمال البندقية. كان توماس يستمتع برفقة أبنائه ويجارس معهم ألعاب الكلمات ويطلع على الجلات التي يقرءونها ويصطحبهم في نزهات للبحث في الحفريات أو آثار العصر الوسيط. إلا أن تأثيره كان أقل بكثير من سارا. كانت شخصياتهما متضادتين لدرجة أن لورانس أرجع أثر «الشياطين التي كانت تراوده » إلى طبيعتهما المتنافرتين. إلا أنه في الواقع لم يكن هناك سوى القليل من الشواهد على التنافر . فطبقا لكل التقارير ، كانت علاقتهما دافئة وكان الجو المنزلي متآلفاً. ويبدو أن طبيعة توماس المتحفظة كانت تكمل روح سارا الناربة، كما أنه نظرا لحبه للسلام ورقته، فقد عمد إلى الاحتفاظ بمهاراته الفائقة لنفسه وعبر فقط عن ديبلوماسيته وتسامحه، إلا أن لورانس قدس الصورة التي رسمها ىنفسىه له كشاب مولع بركوب الخيل العنيف والشراب. كان توماس في جوهره رجلا سهل الميادة تهيمن عليه سارا وكان لورانس دون وعي منه يحتقر افتفاده للسلطة. لذا، ظل يبحت عن شخصيات أبوية أكتر قوة طوال حياته، ومن نم، كتب إلى اللورد ترنشارد، أحد هؤ لاء، عام ١٩٢٨ قائلا «لو كان أبي بمثل حجمك ما تملَّكت الدنيا آذانا كافبة (للاستماع) إلى نزواتي وأفعالي الغريبة». وظل توماس، إلى جانب سارا، شخصية هامشية: سكيرا أقلع عن الشراب يطوى أيامه في مفعده مدخنا، أو ربما ليقرأ كتاباً، هكذا تذكرته مسز بالأرد.

إلا أن الأسرة كانت تعتمد على دخله. فبعد ميلاد ابنه الثانى بوقت قصير، أى عام ١٨٨٨، وقع اتفاقية تنازل بمقتضاها عن إدارة ضيعته فى أيرلندا لأحيه الأصغر فرانسيس مقابل دخل سنوى له قدره مائتا جبيه، إلا أن لورانس ادعى فبما بعد أن والديه كانا يعينان حياة شبه فقيرة وتبنى مؤرخ لورانس، بازيل هارت، هده الأسطورة بافتناع. وفى الواقع، فإن دخل الأسرة من الأموال الأخرى والإرث ربما كان يصل إلى ستمائة جنيه اسرليني سنوياً، وكان هذا كافيا لحعلهم فى وضع اجتماعى متمز. إذ إنه، فيما بين عام ١٩٠٣ و ١٩٠٤، كان عدد سكان بريطانيا ١٦٠ مليونا كان خمسة ملايين منهم فقط يعيشون على دخل يزيد على ١٦٠ جسها اسنرالبيا سبوياً، وكانت الملايين الثلاثة التى تنراوح دخولها ما بين ١٦٠،

• • ٤ جنيه سنويا توصف بأمها تحيا حياة مربحة بينما كان يقال عمن تجاوزت دخولهم الد • • ٧ جنيها سنويا أنهم أثرياء. ورغم عدم انتماء العائلة للفئة الأحيرة أثناء طفولة لورانس. فقد كان بإمكانهم توظيف خادمتين والاستمتاع بإجازات مكلفة كل عام. ففد تكلفت رحلة لورانس إلى سوريا عام ٩ • ٩ ، مثلا، ما يربو على مائة جنيه اسنوليسي أي ما يعادل الدخل السنوى لمعظم البريطانيين في تلك الفترة. أي أنه، طبقا لكل المعايير، سوى الأكثر ارتفاعاً، كانت أحوال الأسرة المائية سعيدة إلى أبعد مدى.

فال لورانس، في وقت لاحق، عن أبيه إنه كان صديقا أكثر مه مصدراً للسلطة، موحبا بمساواة غير معهوده في علاقات الأبناء بالآباء في ذلك الوقت. وفي الواقع، كان نوماس رقيقا ورومانسيا بدرجة لم يستطع معها ممارسة العقوبات الجسمانية على أبنائه، تاركا هذه المهمة لسارا ذات العزيمة الفوية؛ وكان هذا قلبا للروح السائدة في العصر الڤيكتوري. وكان لتربية والدي سارا بالتبني البيوراتينين أثر في استبطانها المنل القائل «وفر العصا، تفسد الطفل» فكانت تعمد إلى جلدهم على مؤحراتهم العارية عقابا على العصيان والعناد والكذب معنقدة أنها بهذا تنفذ المشبئة الإلهية. فالأطفال، طبقا لعقيدة المذهب الإنجيلي لا يولدون أبرياء، بل ملو ثين بخطايا أسلافهم؛ فأطفال الزنا معرضون لأن يطوروا رغبات جنسية عارمة في سن مبكر. ومن نم، كان كلما كبر الأبناء مارست سارا يقظة الصقور تحسباً في من مبكر. ومن نم، كان كلما كبر الأبناء مارست سارا يقظة الصقور تحسباً بشراهة وتملك من عرف الانغماس، وتشك في مهدها. وكانت تحرص على رعيتها بشراهة و تملك من عرف الانغماس، وتشك في مكاند الساء وخداعهن. وفي هدا الصدد، تعلق مسز بالارد قائلة إنها لم تكن تريد لأي من أبنائها أن يتزوج حتى إن إيرني ( شفيق لورانس) حينما خطب كتب خطاباً إلى مسز بالارد يطلب منها إيرني ( شفيق لورانس) حينما خطب كتب خطاباً إلى مسز بالارد يطلب منها إبلاغ أمه بالنباً.

كانت حاجة سارا للهيمة على عالمها عمياء، ويائسة، ولا عقلانية. وكان مظهرها المسبطر، العالم ببواطن الأمور يخفى غضباً وألماً وشكوكاً يتعدر سبر أغوارها. لقد أحست فيكتوريا أوكامبو، التي عرفتها في شيخوختها، أنها كانت امرأة تغلى بالعواطف الجياشة التي حبستها في قمبص حديدي من تصميمها الذي لا يلين. فقد ترك فيها حرمان طفولتها خوفاً مزمناً من النبد، وفراغا عاطفيا هائلا

كانت تملؤه فقط باستنزاف طاقة واهتمام وتوكيدات زوجها وأبنانها وأى شخص يقع تحت يدها. كان بوب، أكبر أولادها وهو العطوف الخجول المحتشم، أول من أذعن لطلبها النهم للحب والاهتمام، ولم يتمكن قط من الفرار؛ فتبنى فلسفتها الأصولية الدينية ولم يتزوج، وبفى ملتصقا بها بقية حباته. كما أنه كان الوحيد من بين أبنائها الذى حقق طموحاتها وأصبح طبيبا ومبشرا فى الصين، حيث لحفت به سارا بعد وفاة توماس عام ١٩١٩. وحينما زارتها فيكتوريا أوكامپو فى الحمسيات، وجدتها فى سريرها تعانى من ساق مكسورة، بينما كان بوب، وقد أصبح كهلاً، يقطن الغرفة التى تحتها مباشرة حيث كان يسارع بالصعود إليها، كما لو كان خادماً، حينما كانت تدق الأرض بعصاها. وقد وصفت سارا هذا الترتيب بأنه مريح.

أما نيل (لورانس) ، فقل نما لديه في طفولته رعب من أن تكشف سارا عن مشاعره وقد كتب نيد لاحقا يقول إنها لو تمكنت من كشفها لفسدت مشاعره وانتهكت وكفب أن تكون ملكه. وحلافا لبوب، كان لورايس دا مزاح الفعالي، وكاست الضغوط عليه تولد المفاومة حتى إن مدرسيه في المدرسة كابوا يتراجعون تلقائياً بعد أن يحاولوا إجباره على ما لا يريده. وكان من الحتمى أن ينجم تصادم في الشخصية بينه وبين سارا، وفي هذا الصدد، كتب لورانس قائلا: «لم تكن هناك أبدا ثقة بيني وبين والدتي فقد كان كل منا يسعى إلى حماية ذاته كلما التقينا». كان وسارا صورتين متطابقتين تبجذب إحداهما للأخرى وتنفران من تطابقهما. ورغم أنه كان حساساً لرغباتها يتوق لإرضائها إلا أنه كان يعلم يقينا أنه إذا رفع درعه العاطفي فإنها ستتعلعل داخله وتلتهم استقلاله كما التهمت استقلال بوب. ورغم أنه لم يكن اللها المفضل، إلا أنها كانت تعقد عليه آمالا كبارا، وكان عليه طبقاً لها أن يكون كاملا، وشجاعاً، ونبيلا، وقوياً، ويعمل جاهدا، وصدوقا، ويحترم الآخرين، ومطيعاً ومحباً، أي «فارسا أبيض نقيا». وقد كشف آرني النقاب عن أن نيد كان هو من يتلقى النصيب الأكبر من ضرب أمه سارا، وشعر أمها قد أصابته بالأذي بشكل دائم. ورغم أنه لم يحدث أن ضرب بوب أو ويل، وأن آرني قد ضرب مرة واحدة فقط، إلا أن عناد نيد الدائم كان يؤدى إلى ضربه باستمرار. ولم يكن التبرير الإنجبلي للضرب إلا فناعا لهذا الصراع على الفوة. فلم بحدت مثلاً أن تم جلد بوب لأنه لم يكن يبدى أية مقاومة فقد كان ووالدته على وفاق تام. أما نيد، فكان يستنير عزمها على كسر إرادته إلا أنها لم تنجح في هذا بل إنها في الواقع أدت إلى تقوية إصراره حيث إنه كان بزداد تصميما على عدم الخضوع مع كل ضربة ينلقاها. أصبح منفصلا عن الألم وعن الجسد الذي كان يتلقى العقوبة، إلا أنه نمى إرادته لدرجة أصبحت معها وحشا ذا حياة مستقلة - أفعى ستؤدى لاحقا إلى خنق قوته الإبداعية . إلا أن شخصبته كانت في النهاية من صنع سارا بدرجة لا تقل عن أخيه الأكبر . فقد كان الولدان الأكبران يميلان إلى الاستجابة لمتطلباتها بأسلوبين متضادين تماماً - خضوع تام من جانب بوب ومقاومة كلية من جانب نيد وقد تركت التجربة الجراح في كليهما . وقد قال أحد الأصدقاء أن نيد وأمه كانا وقد تركت التجربة الجراح في كليهما . وقد قال أحد الأصدقاء أن نيد وأمه كانا أن يعاود القنال من أجل حريته العقلية . أما آرني ، الذي كان يصغر نيد باثني عشر عاما ، فقد خاض معارك شاقة ليحرر نفسه من قبضة والدته سارا ، إلا أنه مع مرور عاما ، فقد خاض معارك شاقة ليحرر نفسه من قبضة والدته سارا ، إلا أنه مع مرور الوقت نجح في اختيار طريق ثالث ، فقد تعود ببساطة ألا يلقي إليها بالا وكان الوحيد من بين الإخوة الثلاثة الذين نجوا من الحرب والذي تزوج وأنجب طفلاً وعاش الوحيد من بين الإخوة الثلاثة الذين نجوا من الحرب والذي تزوج وأنجب طفلاً وعاش حياة تقليدية .

وكان لورانس، في وقت لاحق من حياته، يستأجر رجلاً يدعى جون بروس ليجلده بين الحين والآخر على مدى ثلاثة عشر عاماً، وقد لجأ إلى اختراع مزيج معقد من الأكاذيب كي يفسر ضرورة هذا الإجراء. وقد كشف بروس عن حقيقة أن لورانس كان يجد إرضاء جنسياً من هذه الممارسات. إلا أنه من المحتمل أيضاً أن مثل هذا السلوك كان يعزى إلى الخبرات المروعة أثناء الحرب. وعلى الجانب الآخر، فهناك آثار واضحة لمازوكية لورانس (حبه المرضى لإهانة وتعذيب ذاته) في اهتمامه المبكر بعقاب الذات ونكرانها. فكمراهق، تعود أن يصوم، ويظل دون بوم، ويحرم نفسه من اللذة، ويجبر نفسه باستمرار على السير وركوب الدراجة الطويل المضنى. وكان أيضاً بمارس الغطس في الثلوج في نهر تشيرويل المتجمد خلال ليالي الشتاء القارسة. ويبدو أن المحتمل هو أن الأزمات العنيفة التي خبرها لورانس ليالي الشتاء القارسة. ويبدو أن المحتمل هو أن الأزمات العنيفة التي خبرها لورانس أثناء الحرب عملت فقط على تكثيف المازوكية التي كانت جزءا من تكوينه مند أيامه المبكرة جداً والتي انبشقت من خلال علاقته بسيارا. فكان الصراع غير

المختمل بين الانجداب والنفور لا يحسمه سوى العقاب الجسماني، ولم يكن بمقدور الضرب القاسي أن يبعد شبح الشبق الجنسي، لكنه كان تعويضا عن الرغبة الحظورة. ومع تقدمه في السن، نما لديه رعب من المشاعر المرتبطة بالفعل الحنسي وأصبح مجبرا على أن بفلل من قلفه بإيجاد الموقف الذي كان يخشاه: فبدلا من الهروب بعيداً عما يتهدده أخذ يهرب باتجاهه. وقد نصح تشارلوت شو بعد ذلك بسنوات عديدة، قائلا «اعملي على استثارة مالا مفر منه بأشد الأساليب اكتمالا وسرعة». وكان الألم مصدر رعب للورانس طوال حياته طبها لما كتبه لأخبه لاحفا: «لقد كان أقل القليل من الألم هاجسياً ورعبي الخفي منذ أن كنت صبيا». وقد أكد أخوه آرني أن خوفه من الألم هاجسياً ورعبي الخفي منذ أن كنت صبيا». توقع ما كان يخشاه ويكتسب قدراً من التحكم فيه عن طريق إيقاع العقاب نفسه الغطس في المياه المتجمدة، والصوم، وحرمان نفسه من النوم كي يصل إلى نفسه الغطس في المياه المتجمدة، والصوم، وحرمان نفسه من النوم كي يصل إلى انتصادمان العنيفة مع أمه، لا شعوريا، كجزء من «هروبه القسري إلى الأمام».

لم يكن ما يشعر به من التهديد جسديا ففط بل أيضا نهسبا. فقد كانت أمه محاول باستمرار سبر أغوار أحاسيسه الدفينة ثما تسبب في كراهيته مدى الحياة لما كان يدعوه «الأسرومحاكم التفتيش». ونخير أن بحمى نفسه من هذا التهديد النفسى بالانسحاب العاطفى ـ باكنساب بوع من النحفظ الذي تحاوز أمه ليشمل كل من تعامل معهم من الأفراد تقريبا. فقد كان يبدو ، حنى أثناء طفولته ، متباعدا عن مجاميع الأطفال الآخربن وبدا وكان هناك حزبا دفيا لا يمكن سبر غوره. وقد لاحظ مدرسوه أنه كان صامتا ، رابط الجأش غامصا ، وكان ثمة ملمح لقوة داخلية لا يمكن الإلمام بها. وكانت معرفته كشاب أمرا عسيرا ، وتمبز بكونه غير فضولي ، مرح لدرجة الصخب أحيابا إلا أنه كان شديد كتمان ما بداخله . وفي هذا الصدد ، كنب عنه أرنست التونبان أنه كان ببساطة «لا شخصي ، فرد بشق الحياة ، تدفعه ماكينة شبه صامته» . وكثيرا ما كانت حاجته لحماية نفسه تظهر في صورة هاجسية تراففها صور حصار حربي وهجوم ودفاع . وقد كنب في هذا الشأن عن والدته فانلا . «أعنفد أنها ما فنئت محاصرني وأنها سننصر لو تركت شفا دون طفيف . ففد كست أعنفد أنها ما فنئت محاصرني وأنها سننصر لو تركت شفا دون

حماية». وسنعاود هده الصورة عن نفسه كدائرة أو قلعة مكتملة الظهور تكرارا. وحنى كصبى، فقد كان يقص على إخوانه قصة لا تنتهى عن الدفاع عن قلعة بواسطة عرائس حربية ضد حشود الأعداء الهمجيين. كما تظهر هذه الموتيفة مرة أخرى في دراسته عن قلاع الصليبيين في بريطانبا وفرنسا وسوريا التي كرس لها جل شبابه والتي قادته إلى بحثه الذي قدمه للحصول على درجته العلمية. وقد لاحظ سيريل «سكروجز» بيسون الذي رافقه في بعض رحلاته للقلاع في فرنسا أن اهتمامه لم يكن أساسا بالتاريخ الحربي بل بعقول المصممين وقلوبهم والمدى الذي أخضع التاريخ نواياهم للاختبار. وفيما بعد، وضع أسس نظريته في الحروب غير النظامية على المعرفة التي اكتسبها من دراسته لتلك القلاع. وهكذا، فقد كان لهذا النظامية على المعرفة التي اكتسبها من دراسته لتلك القلاع. وهكذا، فقد كان لهذا النموذج الذي تم تشكيله في الأعماق السحيقة لطفولته أن ينبثق يوماً إلى الضوء كاستراتيجية يستخدمها ببراعة وبدرجة من النجاح الفذ في «الثورة العربية».

قال نيتشه - الذي كان محل إعجاب لورانس الشديد -إن كل روح عميقة تتطلب قناعا . وكان القناع الذي ارتداه لورانس هو قناع المفارقة . فكان تباعده بخفي شوقا إلى انتباه الآخرين ، وإلى الشهرة والتميز ، أي تلك الأمور التي كان يحتقرها ولم يسمح ليفسه بإظهارها . فكان التباعد حاجزاً خلقه في مواجهة العالم الخارجي ، ووسيلة لمنع أي أحد من الاقتراب أكثر مما يجب . لم يكن بإمكانه أن يسترخي في حذره إلا في حضرة من هم أصغر منه سناً أو أقل منزلة ، ورغم أنه في وقت متأحر من حباته كون علاقات مع العظماء والمشاهير ، إلا أنه اعترف لجون بروس - وهو رجل قليل الحظ من التعليم ينتمي إلى الطبقة العاملة - أنه لا يمكن الوثوق بمعظم علية القوم هؤلاء . وكان شعوره بأنه غير جدير بالحب مظهرا من الوثوق بمعظم علية القوم هؤلاء . وكان شعوره بأنه غير جدير بالحب مظهرا من مظاهر طبيعته المازوكية ، كما منعه رعبه من الفشل من الكشف عن دخيلته . ومن ثم ، وجد وسيلة أخرى لاجتذاب الناس موظفاً تباعده كأداة لجذب الانتباه ، فكان يفصح عن نحات ما يلبث أن يعمد إلى إخفائها ويغلف نفسه في عباءة من الغموض أنباء تتداول . فكان زملاؤه في المدرسة والجامعة ينظرون لورانس مبكراً أن الغموض أنباء تتداول . فكان زملاؤه في المدرسة والجامعة ينظرون إليه كشخصبة شاذة ، وكان يثير حيرة الآخرين بخصائصه غبر المألوفة ، كان يصعد

المرتفعات راكبا دراجة ثم يهبط على قدميه، أو أن يجلس فى قاعات الطعام بالجامعة ولا يأكل شيئا، أو أن يتبنى أنظمة غذائية غير مألوفة أو يرفض المساهمة فى الألعاب المنظمة أو أن يصوم يوم عيد الميلاد بينما ينشغل الجميع فى الولائم. وكان هذا البحث عن الاهتمام المبالغ فيه ظلاً لتباعده، والمظهر الاجتماعى لمازوكيته.

وسرعان ما تعلم لورانس أن يغلف كل ما يفعله بالطقوسية والرومانسية، وقد وجد هذا الأسلوب ناجحا بشكل ملفت، ومن ثم عمد إلى شحذه ليجعل منه الشفرة ذات الفاعلية القصوى في أسلحته. وتعلم منابلة الآخرين بواسطة هالة الغموض التي أحاط بها نفسه واختلاق آثار زائفة وتلفيق شباك لا نهائية من الألغاز والأحاجي، كما أتقن إثارة حيرة من هم موضع اهتمامه بما أسماه المشاكسة غريبة الأطوار أو «الجدية في غير موضعها» بحيث يستحث فضولهم، ثم يندفع هاربا بشكل فجائي على أمل أن يتعقبه من هو موضع اهتمامه لمعرفة من هو هذا الشخص غريب الأطوار. وكان القليلون فقط هم الذين استطاعوا مقاومة بزواته. كما محته نكاته و تهريجه والتوهجات المفاجئة لألمعيته، أو ممارساته الخبيثة الشيطانية، مقدرة لا تكاد تخفق على سحر الآخرين والإيقاع بهم حتى إن بازيل ليدل هارت شبهه بالمرأة التي ترتدى الحجاب وتكشف عن صدرها، هذا، بالرغم أن ليدل هارت قال عن ميول لورانس الاستعراضية إنها كانت «استعراضية مقلوبة»، أي الرغبة، لا في استعراض جماله ومهارته، بل لعرض قبحه ومعاناته وخزيه. وكأبعد ما يكون عن عشق الذات، فقد كتب لورانس قائلا إنه يحتقر هذه الذات التي يكاد يسمعها ويراها.





## امنحنى النوريا إلهى سنوات الدراسة

19.0.1197

2

رغم أن أكسفورد كانت
على مدى نصف قرن، وقبل
وصول عائلة لورانس إليها عام
١ ١ ٨٩٦ أخذة في التغير البطيء،
إلا أن حركتها كمدينة ظلت
بخطوة زمن

كان الرجل الذى حولها فيما بعد إلى مركز صناعة سيارات، أى اللورد بافيلد، مازال يدعى مستر ويليام هنرى موريس مجردا من أى لقب، وكان حينذاك صابع دراجات وصاحب حانوت. وظلت المدينة كما قال عنها جان موريس ورشة تحيطها هالة لا أرضية، مليئة بالحرفيين المخترمين الذين تنبعث أصوات مطارقهم من الحوارى الخلفية، تخالطها طقطقات أبوال النساجين المنبعثة من شارع مجدولين. وكانت القليل من الكليات الجامعية قد اقتنت بعض السيارات إلا أن وسيلة النقل الشائعة في شوارع أكسفورد كانت كراجات مصانع جعة هول أو موريل. كما كان المفروض ألا تتحاوز سرعة الترامات التي تجرها الأحصنة ـ كان هناك تسعة منها عام مرور قطعان الماشية والتوقف تماما لدى مرور قطعان الأغنام . كانت أكسفورد مدينة محترمة ذات إيقاع بطيء ، مكاناً تضاء مساكنه بالكيروسين، بها قوارب للكلياب محترمة ذات إيقاع بطيء ، مكاناً تضاء مساكنه بالكيروسين، بها قوارب للكلياب

بحملون بضائعهم فى مخمضات على عربات يد من مستودع ألبان سانت آلدين كما كان الكنبة الذين يعملون بالجامعة مازالوا يزنون الزبد فى السوق المغطى أمام كلية يسوع، والصحبة يرتدون السراوبل الفصيرة الواسعة المزمومة تحت الركبة والقمصان دات الياقات الجمعة، والعتيات تركب الدراجات مرتدية فساتين شبيهة بتلك التي كانت ترتديها شخصيات «أليس فى بلاد العجائب»، وبعضهن يمارسن رباضة التنس فى ملاعب الجامعة بمظهر خجول وهن يرتدين التنورات التي تغطى السيقان وقبعات من القش.

سافرت إلى أكسفورد لعلى أستعيد شبئا من الجو الذى بشأ فيه تى. إى. لورانس، وأتذوق رؤياه لبريطانبا التى حملها معه إلى الصحراء والشرق. ورغم أن الأبام قد ولت، وحل الترام ذو الطابقين محل ترام الأحصنة منذ زمن بعيد، فقد وجدت أن جرءا كبيرا من أكسفورد بداية القرن مازال باقبا وقفت أمام المنزل رقم ٢ في شارع بولستبد، الذى قد أصبح الآن مبنى رثا محاطا وعية الفمامة التى تضعح بمحتوياتها، وتقف سيارات صدئة من ماركة مورد بني الفناء الأسمنتي،

وأجهدت أذني مخنرفا عفودا مضت على أسنمع إلى أصوات أبناء أسرة لورايس الكيار، بوب وبياء وفرانك وويل وهم بغادرون المنزل إلى المدرسة كل صباح في ذلك الصيف القانط المشرق في إنجلسوا الفديمة قبل أن نعبو الحرب العطمي العالم إلى الأبد. سرت في شارع وود سبوك بانجاه وسط المدينة ممسكا في مخبلني بصورة الأولاد وهم يركبون دراحانهم صفا واحدا في يطام صارم طبقا لسايع أعمارهم ويرتدون الملابس الصوفية من ماركة ببرتون المقلمة بالأزرق والأبيض والنبي كادت تكون زيا رسمها للعائلة. مررت بتلك الفيلات الحجرية الضخمة ذات الدرجات الجرانينمة والأروفة دات الأعمدة الممهة والنبي كانوا يبصرونها في طريفهم، نفس القصور من الحجر الجيرى الأصفر ذات الفوائم من خسب الصنوبر، ومررت بقاعة الصلوات القوطبة الفبكنوربة، في شارع جي. إي، النابعة لكنبسبي سانت فيليب، وسانت جيمس في منفاطعه أو صبيعية والنبون، ومنها إلى المتراس الأنجلوساكسوبي لكنيسة سانت ماكبل في كوربر ماركن. مررب بنفس الحلات القائمة على بواصى الشوارع وبنفس الأكواخ دات الشرفات، ونفس الحابات دات الإسمين مثل الحصان والجوكي، والسمر والطفل، وأبصا نفس الواجهات البي ندل على التفشف الإليزابيني لكلبات بالبول وسابت جون. ملت عيبا فبيل برح ساكسون وسرت بطول شارع چورچ في انحاه مدرسة الصبية على ناصمة شارع سو إن هول. كان المبنى مازال هناك، لكنه لم بعد مدرسة ولم يعد أيضا يفع في معامل كنيسة سان چورچ كما كان الأمر في زمن لورانس، فقد هدمت الكسيسة وحل محلها دار عرض إى . بي . سي . كان مبنى المدرسة فيكنوريا مهيبا صلدا ، ذا أفواس وسرفة كسية نقش على جابيها الشعاران اللاتيبان: «امتحي الفوة يا إلهي» و«الحق هو القوة». قضى لورانس عشر سبواب في هذه المدرسة. وحلم أتناء وجوده هناك بتحرير العرب من قيد الأتراك العنمانيين حبت كتب فائلا · «كبت أستدعى في مخبلتي آسيا الجديدة التي كان الرمن المتسلط بأتي بها إلبنا ببطء، استحوذت فروسية العرب على غريرتي الصبية بيلما كنت طالب نابوي بأكسفورد وفكرت حبىذاك أن أجعل منهم أمة». وقد يكون هذا هاجسا غير معناد لطالب مدرسة لم يسبق أن ذهب إلى الشرق. إلا أن لورانس كان قد عرف الحعر افسا والتاريخ. فكانت دراسته اليومبة للإبجيل فد جعلت جبال مدين ومزاب Moab وإبدوم Lidom ويهودا والأماكن الأخرى شبه معروفة لديه كشوارع أكسفورد، كما أمده كتاب صغير بدعى «المساعد في دراسه الإنجيل» بنهاصيل عصرية إذ وجد بين غلافيه المنواضعين مسحا للأرض المهدسة وفهارس للبانات والأزهار والندييات والزواحف والطيور والأسماك التي وردت في الإنحيل، وأسماءها بالإنجليزية واللاتينية والعبرية وأحيانا بالعربية. وكفتى، تخبر جائزتين مدرسبنين عبارة عن كتابين عن ناربخ مصر واقتنى بعد ذلك أعمال هبرى لبارد عن الحفريات في بلاد الشام القديمة ولم تكن تلك الأعمال أكاديمية متحجرة بل مغامرات مثيرة تمنل النظرة الفيكنورية إلى السرق كمكان للغموض والغرابة والمدانن الخرافية المدفونة تحت رمال الصحراء التي يجوبها قبائل البدو. واكتشف لورايس في كنابات لايارد كل العناصر التي لابد وأن الشرق كان يمتلكها والغرانبية والحسية والفتنة . كان لا يمكن مفاومة هذه الصورة ، وظل طيلة شبانه يعي الشرق كعالم مواز ، أو كبعد قد يجد الهرصة في الفرار إليه مستقبلا .

إلا أنه كانت نمة مهمات مدرسبة أقل إغراء يحب الالتفات إليها أولا. ولفد نذكر لورانس أنام دراسنه كزمن بانس، ورغم ذلك فقد برهن على كونه سريع النعلم بدرجة عبر معهودة حبت تفوق على بوب الذي كان قد علمه القراءة والكسانة. كانت لديه مقدرة مبكره على تعلم اللغات، وكان يعرف الفرنسية الدارجة منذ الأبام التي قضاها في بريتاني، وأيضا بعض اللاتينية التي كان بدرسها الأولاد على بد مدرسين متخصصين استعدادا للالتحاق بالمدرسة. وكان يمتلك ذاكره قوبة وأصبح فارئا سربعا قادرا على اسنيعاب جوهر أي كناب حلال نصف مناعة طبفا لقوله. فاز بجائزتين في عامي ١٨٩٦ و١٩٠٣، ثم حصل على حائزة السنة الحامسة في اللاهوت رغم زعمه عدم إكمال إجابته كي يعطى لبوب فرصة لفور وكان مازال في الفرقة الخامسة. وفي السنة بقسها جاء ترتبيه الثمانين في المتحانات أكسفورد الخليه. ورغم نجاحه الواصح إلا أن المدرسة لم تستحود على اهنمامه لأنها لم تعلمه ما بريد أن يعرفه وكان أن كنب فيما بعد أنها «كانت مضبعة للوفت، بغيضة، غير ذات جدوى، لفد كرهتها وازدربتها».

وربما كان شعوره بعدم الانتماء بين أقرانه أحد أسباب ذلك. فقد نما لديه منذ

أيام الدراسة شعور بالعرابة لم بفارفه تماما . . وكتب لاحقا بقول «إن هذه الغرابة لابد وأنها اخترقتني حتى النخاع. فقد شعرت بالغرابة في أكسفورد وكدلك في مطاعم الضباط (أنناء حدمتي). كنت أسعر بالاختناق كسمكة تم اصطبادها وتركت في قارب مليء بالسواح». وكشاب، كان لورانس يرى نفسه دوما عملافا محبوسا في جسد قرم وكان لصغر ححمه ومظهره غير الملفت أن يؤترا في مفهومه عن نفسه طوال حباته. وفي زمن لاحق، كان يستعمل لفظ «كبير» كلاحقية منفصلة ينعت مها من يعجب بهم بما في ذلك الأعمال الفيية والأدبية التي كانت تلقى إعجابه . ورغم ادعائه احتقاره للألعاب المنظمة لأنها تجرى طبق قواعد ونتائج، إلا أن ما أدى به حقيقة إلى رفضها كان إحساسه بعدم اللياقة البدنية. أصبح شعاره الشخصي «لا تننافس أبدا على أي شيء». وقد أثر هذا في أخبه الأصغر آرني لدرجة أنه اعترف بعد سنين أن الحرج اعتراه حيدما سأله نيد ذات مره عن نتيحة سباق كان قد انسرك فيه. ورغم أن إخوته وافقوه ظاهريا على نزوته غبر التنافسية احتراما له ، إلا أن صفانهم الحسمانية غطت على صفاته . فقد كان ويل ـ الذي كان يصغره بثمانية عشر شهرا فقط وكثيرا ما يفارل به ـ طويلا، رياضيا، ومنالا للتفوق الحسدي الكلاسبكي. وكانت المقدرة الرياضية التي فاز بمفتضاها وبل بجائزة في كلبة سانت جون، تفوفها مقدرة أخيه الأصعر فرانك الدي كسب كأس التحدي في الرياصة حينما كان في المدرسة الثانوية وكان بطلا لألعاب القوي لمرات ثلاث، وقائد فريق كرة القدم ونانب قاند فريق الكريكين. وقد شعر لورانس بالإهانة بكسر نقاليد الأسرة اللاتنافسية. وفي الواقع، فإن سعاره «لا تتنافس أبدا» كان أحيد المظاهر المتناقضية لقناع لورانس الذي حجب به طبيعتيه التنافسية القوية لدرجة أبه لم يكن بستطيع أن يسمع مديح أحد دون أن بشعر بالنصاؤل. إلا أن تقديره لنفسه كان من الضآلة بحيث إنه كان إذا امتدح مباشرة أنكر ذلك المديح كأمر غير مسنحق. كان رفضه لمعايس الطبقة الوسطى مظهرا لاستعراضيته المقلوبة، وكان رفضه المشاركة في أي رباضة منظمة أكثر تعبيراته المعلمة لهذا الرفض. وقد يكون من الصعب الآن معرفة كبف كانت البراعة الرياضية في الفنرة الڤيكنورية / الإدواردية تقترب من القدسبة، وكان من المفنرض أن الرياصة تولد «العرم الحق»، و «الإنصاف» و «الصحة الجبدة» و «روح العربق» و«التهذيب»، تلك الصفات التي كانت وثيقة الارتباط بأسطورة الإمبراطورية. وكان ثمة اعتقاد جدى في أوساط كثيرة أن بريطانيا تدين بإمبراطوريتها للرياضة، وأن المعارك التي حعلتها إمبراطورية عظمة قد كُسبت أولا «في ملاعب مدرسة إبون». وكانت «حملة الطهارة» في أواحر الفرن التاسع عشر قد أدت إلى تغيير مفهوم الرجولة وحلت القوة الجسدية محل القوة الأخلاقية، والعذرية الجنسية محل النزاهة الأخلاقية. وفي هذا الوقت عرف أحدهم الذكورة بأنها «الواجب الوطني، والجمال الأخلاقي الجسدي الرباضي، والتأثير الحبب للعادات الإسبرطية والتحكم في الذات، واكتساب كل ما هو ذكوري والتخلص من كل ما هو أنثوى، لا إنجليزي، وعقلاني مفرط».

ولمعظم سسى حياته، كان لورانس بقدس الصفات الذكورية لأنه عرف أنه ليس ذكوربا بالمعنى التقليدي رغم قوته الجسمانية العظيمة. ورغم أن الكثيرين شهدوا أبه كان أفوى من معظم من هم في حجمه ووزنه، إلا أن مظهره وهو شاب لم يترك هدا الابطباع، كما أن حساسيته لهذا الأمر توحى بأبه كان يؤرقه. ففي خطاب لوالدته من فرنسا عام ١٩٠٦ ، ثمة تلميح دفاعي في إصراره على أن الناس هناك يقولون إبه أنحف من بوب لكنه أكشر قوة رغم أنهم يفضلون ضخامة بوب على عضلاته هو باستثناء مدام شانيون التي صدمت حينما رأت عضلاته وهو يستحم واعتقدت أنه هرقل. كما أنه تفاخر أنه في أثناء مسيرته في سوريا عام ١٩٠٩ بأنه قطع ١٢٠ ميلا على الأقدام في خمسة أيام، ثم أضاف قائلا إن بوب وويل قد يضحكان من ذلك لكنهما لن يفعلا ذلك إن كان عليهما السير متعثرين في تلك الطرق البسعة. وهناك تفارير كنيرة عن معارك لورانس الجسدية حيث يبدو أمه كان بهزم باستمرار حتى إن ساقه كسرت في إحدى تلك المعارك بالمدرسة. وفيما بعد، أحبر ليدل هارت أنه لا يوافق على التعارك بالأيدى، كما أنه كتب قائلا إنه إذا اقتضى الأمر العراك الجسدي فهو مقضى عليه. كما ترد على لسانه عبارات «صبيابي» و «بماتي» كثيرا بدرجة تسترعي الانتباه في وصفه لمن حوله حتى آخر أيام حياته مما يوحي بأنه كان ينظر لمطهره على أنه حنثوي. وكان وهو في الثانية عشرة من عمره ذا حساسية نادرة بين الصبية المراهفين، فكان يغمره السرور لرعاية أخبه الوليد آرني، وكان يقوم أحياما بغسله في حوض حديدي وجره في

عربنه إلى ملعب كرة القدم حبث كان يمارس رفاق دراسته الأقوياء هذه الرياصة الدكورية. وحدت حييما تملك الخوف آربي وهو في التالنة من عمره من النمانيل في أحد المناحف، أن قيام لورانس بنحت وحه حجرى وأعطاه إباه كي بعظمه بمطرقة ليطرد الخوف. وكانت نلك استراتبچبة مؤبرة إد أصبح آرني أستاذا للآثار في كيامبيريدج وألف كنيابه الشهير عن في البحث الكلاسبكي، بالإضافة لما يوضحه تصرفه من مقدرة لورانس المدهشة على النوحد مع الأطهال. وكان آرني يعتقد أن مفدرة لورانس الخاصة على معرفة ما بعبر عبه عيون الآحرين بنحث عن فقدان داخلي للثفة، كما وصف كيفية تلبسه صفات الشخصيات الني كان يراها. ومن المفارفات أن هذه المعدره على الاستحابه بتعبير الصفات كانت أحد مصادر فوة لورانس الفائفة، وكانت أبضا هي ما ميره عن حيرالات الحرب المنحجرين فوة لورانس الفائفة، وكانت أبضا هي ما ميره عن حيرالات الحرب المنحجرين السلطوين وجعلت منه قائدا عظيما حفا وإن كان عير تفليدي.

وترجع صفات لورانس الحساسة إلى الأبر العميق لسخصية والدنه. فوراء باعده، كان يملك مفدرة عطيمة على الصدافة مع الرحال والنساء. وكانب معظم روابطه العميفة مع الرحال. وكاس تلك الصدافات، في رأى آرني، نمانل في عمقها الحب الجيسي وقد حعل منها لورانس بدبلا لهدا الحب. وحسما كان في المدرسة أقام صداقة مع رجل أكبر سنا هو لننارد جرين وكان طالبا جامعيا في كلية سان چون. وكان لورانس يزهو بأنه بكسر قواعد الكلبة ويرور صديفه في مسكنه هاك، وكان الاثنان يحلمان بإصدار كنب جميلة والعيش معا في طاحونة هواء على لسان بحر تتلاطم عليه الأمواج. وكان حرين، وهو شاعر طموح، بننمي لتنظيم للرجال الشواذ ولدانرة من الشعراء والعبانين والروانبين عرفت فيما بعد «باليورابين» (أورابوس هو إله إعريقي وأحد الكواكب السباره) وكان مصدر وحيها «براءة وجنسانية الصبية الصعار». وكان أحد أعضاء ننظيم الشواذ البارزين لورايس هاو سمان الذي وحدت ستة من كنبه في مكتبة لورايس الشحصية بعد وفاته مع نلاثة من أعمال ف. و. رولف الأيروسية المنليه، وكان الأحبر أحد أعصاء «اليورانبين» ويحتمل أن يكون لورانس فد عرفه شخصبا أنباء سنوات الدراسة. وكان جرين شاعرا «يوراسا» أعجب لورايس بأعماله بدرجة كافية لأيه بخيره عام ١٩١٠ أنه رغم صعوبة أن يجد ناشرا لأعماله فلا تجوز له أن يزيفها بأي شعور

بالحطبئة أو أى شيء مفرط. وفام لورانس بضم عمل شاعرين آخرين من البورانين» إلى مجموعته الني صدرت في العشوينيات وحوت اسم هبرى سكوت ببوك الفنان «السوراني» كأحد ثلاثة من الرسامين المفضلين لديه. وقد يكون قد التفي بنبوك وهو طالب في المدرسة بأكسهورد، وأبضا يحتمل أن يكون فد جلس اليته ليرسمه إذ إن تبوك كان صديفا لتشارلز بل أمين المنحف الأشموني وكان رائدا مبكرا للورانس. ورغم أن نظرنهم للحب المثلي، خاصة بين الرجل الناضج والصبي الصعبر، كانت مثالبة وغالبا ما كان صعار الصبية ينتمون إلى طبقة اجتماعية أدى واينهم نادرا ما مارسوا الشذوذ. وكان الكثيرون منهم رجال دين محترمين. وعلى أية حال، فقد كان العقد الأول من الفرن العشرين زمنا غبر موات للشواذ. فقد كان شبح أوسكار وايلد الذي حكم عليه بالسجن لعلاقاته بصبية مكاتب النعراف عام ١٨٩٥ مازال يلقى بظلال كشيبة على الدوائر الأدبية في العصر الإدواردي. وعالبا، فمن المؤكد أن علاقة لورانس بلينارد جرين كانت أفلاطونية. وقد أوحي آربي لاحفا بأن يكون لورانس قد شارك في بعض مشاعر الشباب «اليوراني» بقوله إنه كان كثبرآ ما يعحب بالجمال الجسماني والرشاقة الحيوانية خاصة لصغارالدكور في المجتمعات غير المتمدينة.

ورغم أن لورانس كان يحتقر الدور الجنسى للنساء، فقد تمكن من تكوين علاقات حمسمة مع بعضهن أكثر من معظم الرجال الطبيعيين. وكان يشعر بالألفة مع من هن أكبر سنا «من نوع الزوجة وربة المنزل الطيبة والأم» وقد كتبت كلير سبدي، وكانب من هذه الفئة، قائلة إنه كان قادرا على الصداقة العميقة وثيفة الروابط والتعاطف والفهم رغم عدم احتواء العلاقة على أى عنصر مرتبط بالحب. كما أنه لم يبذل جهدا في سببل هذا، فقد كان حضوره غير جسماني ولم يبدُ أنه كان يعى حضور المرأة الحسماني. إلا أن سيدني، زوج السبدة سمبث، لابد وأنه وعي أن لورانس لم يكن يمثل تهديدا حنسيا لأنه حينما قال بعضهم بوجود علاقة بينه وبين زوجنه كان رد فعل سمبث هو أن ألقى رأسه إلى الخلف وانفحر صاحكا. كان جهد لورانس الأعظم في طفولته هو محاولة تخليص نفسه من براني أمه الخانفة، وظل بعد ذلك باردا تحاه النساء خاصة من كانت منهن منملكة أو مندفعة. كان ذا مقدرة على رفقة النساء من أمثال كلير سيدي سميث اللاتي لا برسلن

إشارات جسسية وبتصرفن كالرحال. فقد كانت حواجزه الجسمانية تنغلق سريعا بمجرد استشعاره أية إشارات جنسية وكان نفر هارنا إذا أنت النساء النعامل كالرجال. وقد كتب بفول «لبست النساء بمصدر لذة لى، ولم أفكر أندا مرتين، أو حتى مرة واحدة في فوام امرأة، بينما بحد أحساد الرحال الساكنة أو المنحركة، خاصة في الحالة الأولى، صدى في نفسى مباشرة وبصفة عامة».

كان لورانس ثائرا صد التعاليد بالفطرة رغم عمق حسبه الناريخي. كان معرما بقوله إن العالم توقف عام · · ٥٠ بمقدم الطباعة والبارود، كما أنه تظاهر باحتفار عصر النهضة بعقلانبته وتوجهه الإنساني. وقد سحره كصبي عالم العصور الوسطى وأصبح اهتمامه بها غراما ألقى بطلاله على واجباته المدرسية. كان يركب دراجته في أنحاء أكسفورد و بفوم بطبع نسخ ورقبة rubbings من التماتيل النحاسية للفساوسة وفرسان العصور الوسطى المدرعين. وحبنما بلغ الخامسة عشرة كاب لديه محموعة من تلك النمانيل المسوخة من جميع أبحاء جبوب وشرق إنحلنوا زين بها غرفة «الإخوه» التي كابوا يتفاسمونها في رفم ٢ سارع بولستيد. وقد تذكر سيريل «سكروجز» بيسون أنه قد فام بعمل أول مستنسخ بحب إشراف لورانس في ويدام في أكتوبر عام ١٩٠٤ وقال «ومبد هدا البوم، كنا نفوم برحلات على الدراجة إلى كل قرية تفريبا في الأفاليم النلانة وفي أماكن أخرى أكثر بعدا». وكان لورايس يتابع تنفيذ هوايته بدفة ويجرب طرقا مختلفة. وكان يجوب المكانب والمتاحف لجمع المعلومات عن الفرسان والفساوسة والسيدات الدير كان ينسخ تمانبلهم ومعلومات مفصلة عن أزباء ودروع العصور الوسطى. وأصبح هاجسه المسيطر هو أساليب أنساب النبلاء ، كما جمع التعبيرات المرتبطة بهده الأساليب وأتقن بطفها وترديدها. وكان يفوم بجمع لفافات طوبلة مسجل بها شعارات الأسر النبيلة ورسومات هذه الشعارات ورموزها بالألوان الصحبحة وبعناية فائفة. وكان لورانس يستغرق تماما في الأدب الرومانسي مثل قصاند تنبسون عن فرسان الملك آرثر، وأيضا الملاحم الفيليدية، وأشعار شارلمان الفرنسية من الفرن النالت عشر. كان بحنه عن الآثار النحاسية يأخذ شكل مسعى مفدس في حد ذاته، فعلى حين كان الشباب يخرجون للنظر إلى المنبات في سوق سانت جايلز، أو في احتفالات الأعماد، كان لورانس يتابع مسعاه في السراديب الحلبة والكنائس. وكان لا يلقى بالا إلى قدسية الأماكن، ووظف قدراته على الإقناع فى التعامل مع الحراس، كما حدث عندما أمسك به هو وبيسون يخرجان من أحد السراديب لكبيسة سابت كروس محملين بالعظام الآدمية، وقد تدكر نيوتشويدى ضحكته «الشريرة» وهو بخنرق طربفه إلى قطعة بحاسية محطما بعض مفصورات الكنيسة الني اعترضت طريفه. وقد كان إى. إم. فورستر هو أول من أشار إلى التوازى بين مسعى لورانس وراء الآتار النحاسية وبين مغامراته الأثرية اللاحقة في الشرق، مشيرا إلى أن القطع النحاسية تم استبدالها ببقايا الآثار القديمة، والحراس القساة بقائل البدو المنوحشة.

وكان جوهر اهتمام لورانس بما هو عصر أوسطى محاولته الهروب من ظروف الحياة وإعلان ازدرائه لتقاليد المشهد الاجتماعي البرجوازي الذي كان يعزو إليها علاقته غير المستقرة بسارا. وقد أسهمت مشاعر النقص والخزى التي ولدتها العلاقة في الخجل المؤلم الذي لاحظه غالبية من التقوا به. وقد اعترف هو بأمه كان خجولا بدرجة غير طبيعية «خجولا من عدم لياقته ومن مظهره الجسدي وغراسته الانعزالية التي منعته أن يكون رفيقا لأحد بل مجرد شخص يتعرف به، كاملا، حاد الزاويا مثل قطعة من الكربستال». ميد أنه لم تكن ثمة حاجة لأن يشعر بالغرابة أو العزلة في المدرسة. فرعم خحله ورفضه للألعاب كانت له شعبية حيث كانت عدم لياقته أمرا في مخيلته هو . وفي الواقع ، فقد لعب الكريكيت ممثلا عن مدرسته واشترك في سباقات للسباحة وركوب الدراجات، وشارك بحماس في ألعاب أخرى في فناء المدرسة. ولم تكن تعوزه الصداقات الشخصية، فكصبى صغير، كان له صديق بدعي چون سنو ،ثم كون معه سكروجز بيسون صداقة لم تفصم عراها أصبحت ذائعة الصيت وعلى قدر مل سوء السمعة نظرا لمغامراتهما المتعلقة بالآثار ونسخ النحاسسات. ورغم أن لورانس كان العنصر المهبمن وصاحب المبادرات خططهما، ففد استرجع بيسون هذا «الرباط الوثيق» بحب. كما ذكر ثبو تشوندي أن لورانس قام بتعريف زملاء كثيرين له في المدرسة بأسرار نسخ الآثار النحاسية، وكان هو ضمن هؤلاء، كما أنه نحح في إقناعه ـ وقد أصبح ثيونشوندي أستاذا للرياضيات فيما بعد ـ بأن يؤدي بعمل واجب الحبر سالة عنه وهو في السنة الخامسة، مما يوصبح أنه لم تكن تعوزه قوة التأثير. كما تذكر صديق طفولة آخر له أنه كان مترنسا بأمر الآحرين بأسلوب محبب. وندكر أبصا بوب لورايس، الذي كان أكبر منه سنا، أن لورانس كان من بقود الإحوة في ألعانهم بوجه عام. وقد وصفه آربي بأنه أحد أكثر من عرفهم لطفا وقد بكون أكبر الباس جميعا رفية ورحمة وأنه كان أحد أشد الباس إنهاجا في صحبته. كما كتب مبدج هول الذي عرف لورانس في المدرسة فائلا إن أية فكرة مؤداها أنه كان طالبا منعزلا منقلب المراح بتحاشي رفقة الآخرين هي فكرة بعبدة كل البعد عن الصواب. فهوايانه المنيرة وعرانة أطواره كان يستحيل معها أن بكون عبر دي شعببة. وقد سعر آربي أن موهبة لورانس في النوحد مع الآحرين وعلى أن يعكس احباجانهم ومساعرهم منحسه المقدرة الفائفة على إلهام الآحرين و غلى من جسبد أفصل إمكاناتهم وطافائهم.

أما سارا، فقد اعتفدت أنها أم متفاته، وعمدت، بعد وفاه لورانس، إلى رسم صورة مناليه للحياه العائلية ردد صداها «مساعدها» بوب الذي كنب يقول «لفاد كانت طفولننا حد سعيده ولم تحدث وان افسيدنها أبه مشاحرات بين أي من الأفراد. كان والدابا برففننا دوما، مما عاد علسا بالإمناع والفائده، حيث إنهما شاركانا في تفدمنا وجعلا من المزل مكان سلام، وحططا لمستفيلنا و تعليمنا وكان لهما أعطم الأثر على حباننا». وبالتأكيد، فقد كانت طفولة لورايس سعيده من حبث إنه لم بعوزه شيء مادي، وكان ناجحا في المدرسة محاطا ناصدفاء وأحوه أو فباءكان هو قاندهم دون مبازع. إلا أن طفوليه لم يكن يسع أصواء زاهية كما نوحي الصورة الما قبل رفانبلبه الني رسمها يوب. وبفدم وصف أربى لمحد أشد قتامه حبت يقول «كانت هناك بيورسانية قوية في الأسرة، وروح خطبئة، وأمور غير طبيعية. فقد كانت مواصيع عدة بانوهات بينما لم تكن كدلك بالنسبة لعفل طفل مما أدى إلى حيرة الأطفال وإلى نشككات وفعدان بقه في النهاية». أما بأكند بوب بأد به تمتع بأبام الدراسة فلا بنفق مع ذكريات لورايس الدي قال «مارال الحوف من المدرسة يطاردني، هذه العفوية المعلفة دوما والتي جعلب من السنواب بين النَّامية والنَّامية عشرة بعاسه محردة». وكأبعد ما بكون عن «المنعه والفائدة» التي فد نكور سارا قد عننهما، فقد حطمت حياه لورايس وحعلت من المؤكد عدم تمكنه من السعادة أو التحفق. فقد خضعت حاجنه لأن بكون مفردا منفصلا عبها .

محبوبا، سواء كان قويا أم ضعبفا، صادقا أم مخادعا، مصيبا أم مخطنا، لاحتياجات روحها الصاربة. لم تكن تملك من أمرها سوى هذا. فقد برسخت في مخيلتها صورة تلك الفناة المرتعده التي لم تعرف أبدا سبب نبدها بدلك الأسلوب النسان وتركها وحمدة لتقلبات الكون المظلم. لم بُشف ذلك الحرح، ولم تكن لتسمح لأحد أحبنه أن ينركها مرة أحرى أبدا. كان لورانس بحاحه بانسة إلى حب أمه. إلا أنه كان يحتاح أبضا أن ينظر إليه كشخص مستقل. فقد سعفت به أمه كامتداد لذانها لدرجة أمها نطرت إلى أي بعبير عن النفرد من حاسه كمهديد لفد كانت القوة التي فرصنها على أسانها مرعبة. فحبسما قرر أربي في النهاية أن يسزوح عمد إلى إخبار سارا من أبينا، من مسافة مأمونة. وفي اليوم المهنرض لاستلامها خطابه، استبفظ من نومه في غشية ولم يدر أين كان، نم سار منرىحا في الحديفه حست تمكن من جمع شنات نفسه بعد جهد. فيظرا لأبه كان يعلم أن سارا تعارص رواجه بعنف ففد شعر أن نأتيرها قد «غمره برغم المسافة». فإن كان هدا «عبنة» للفوى الروحيه التي كانت تنظلق في مواجهة بيد، فمن غبر المستعرب إدا أن يدافع عن «دانرة استفلاله». كان كتبرا ما يبغص والدته ولا يتحمل أن يتواجد معها في يفس العرفة، إلا أنه لم يطهر هذا أبدا. فقد ظل سلوكه إزاءها لا تشويه شانبة لكومها والدند، وكان يسعر أن من واجبه أن يمثل دور الابن المطيع. أما كعب أخيل في صراعه معها فكان شعوره بالذيب. فكان يبالغ في التطاهر بالبهجة وحلو البال في حصرتها ويكبت مشاعره ويتحدث فقط عما يسره حتى يظهر بمطهر سعادة لا نشعر بها. وكان يعلم حبدا أنه لن تسمكن من إطلاق البطل الدي بداخله حنى بتحرر من سارا. فغدت مهمة حياته الأساسبة أن يفر من قبضنها.

وفى وقت ما من عام ١٩٠٥ وصلت الأمور إلى ذروتها. ففد لحق لورانس نأبيه فى صيف هذا العام فى رحلة بالدراجة حول إيست أنحيليا حبت كان يفوم أيضا بسخ الأتربات التحاسبه وزبارة الموافع الرسمية، ويرسل النفارير الواحبة الرسمية إلى سارا.

وبعد أن نمنع بهده الرحلة، بدأ الفصل الدراسي بأكسفورد في طل غمامة من البهديد. فقد رشح لمنحه لدراسة الرياضيات بجامعة أكسفورد وكانت تلك الماده لا تلقى منه قبولا. فقد أراد أن يدرس التاريخ ولم توافقه سارا الني أحسن بعربرتها

أنه بسعى للانتعاد عنها. وأصبح الأمر موضع منازعات ولم تفلح مناوراتها القديمة من وعيد وعنف ومنابلة، فقد كان لورانس فى السابعة عشرة ولم تتح له سارا فرصة للمراهقة. وكان مازال متعلقا بأربطة مئررتها وهذا ما كان له أن يؤثر فى مجرى حياته. ومن ثم، قرر أن يتبنى موقعا قاطعا. لم يحاول أن ينصارع معها علنا، فقد حالت تنشئته كجنتلمان إدواردى دون هدا. وتخير بدلا من هدا السبيل الوحيد المفتوح أمام مراهفته المختنفة وكان هو الهروب من المنزل.





وأعوامه الأولى بالجامعة

19.19.7



| كان بإمكان لورانس                    |
|--------------------------------------|
| أن يفر إلى البحر لو أن هذا حدث       |
| من قرن مضى، إلا أنه التحق بالجيش     |
| بدلا من هذا. وجد لورانس نفسه خلال    |
| أيامه الأولى مدفعيا في سلاح المدفعية |
| الملكي يؤدي واجب الحراسة في سانت     |
| جاست بكورنوول، هذا الموقع الذي       |
| يطل على نهر الفال.                   |

وفجأة وجد هذا الفتى الصعير «البنوتة» ذو الصوت الرفيع مسه يحتك بالصببة الأجلاف عمن نشأوا في شوارع أقل مستوى بكثير من مستوى ضاحمة شمال أكسفورد المرفهة. وكثيرا ما راودت فكرة الخدمة بالجيش مخيلته، إلا أنه وجد في الواقع كثيرا عما أسى له. كان الرجال أفطاظا بشكل يبعث على الدهشة، وكان كل حوار ينتهى بالعراك بالأيدى أو ببلطحة حماعية صد الطرف المستضعف. وطوال ليالى الجمعة والسبن، كانوا بنشاجرون صاخبين مخمورين وكان الخوف بتملكه من خشوعتهم، وكان كل طابور عرض صباحى بشهد خمسة أو ستة منهم مصابين بإصابات جسدية. شعر لورانس بالفلق وعدم الاسنفرار حبنما شاهد زميلا له يشج رأس آخر كان فد سرق أحد منعلفاته وكان هذا المشهد آخر قشة بالنسبة له، فقام بإطلاع والده على مكانه، وحضر الأب ودفع غرامة إعفاء البه من الخدمة.

وفيما بعد، أخبر لورانس لبدل هارت أنه استمر بالخدمة لمدة ستة أشهر، إلا أن

هناك روایات أخرى تذكر أن المدة كانت ثمانیة أشهر، أو ثلاثة أشهر ولابد أن یكون أحد هذه الأرقام فقط صحیحاً. ففی ینایر عام ١٩٠٦ حاول لورانس وصبی یدعی ه. إی. ماثر التجدیف فی قارب علی نهر تشیرویل أثناء فیضانه والوصول إلی بانبری، إلا أن القارب انقلب. وقد أكدت (سارا) أن نید وشقیقه ویل قاما بتكرار المحاولة فی عطلة عید القیامة. فإن كان هذا صحیحاً، فمن غیر الممكن أن یكون لورانس قد بدأ خدمته العسكریة قبل فبرایر بوقت طویل واستمر فیها بعد مارس عام ١٩٠٦. ولا یوجد سجل یوضح أن لورانس قد خدم فی المدفعیة عام مارس عام ١٩٠٦، رغم احتمال استعماله اسماً مستعاراً، كما لم یتذكر أحد من أصدقائه أو إخوانه غیبة طویلة له. وأیضاً فقد كان بالتأكید موجوداً فی أكسفورد لتادیة الامتحابات المحلیة النهائیة. وانتهی كثیرون من كتاب سیرته إلی أن هذه الحادثة لم تقع أبدا. وقد عثر علی لوحة بعد وفاته رسمها له هنری سكوت تیوك، الفنان «الیورانی»، وهو بالزی العسكری واعتبرت هذه اللوحة شاهدا علی إقامته الفنان «الیورانی»، وهو بالزی العسكری واعتبرت هذه اللوحة شاهدا علی إقامته

فى قاعدة فالماوث عام ٢٠١٩. وقد نعرف ابريك كسيجنون على أن شارة الكاب العسكرى التى برتدبها ـ رغم عدم وضوحها ـ هى شارة سلاح المدفعبة الملكى. وفيما بعد أحبر لورانس أحد معارفه أنه كثيرا ما جلس إلى نبوك لبرسمه . ببد أن تبوك ، الذى احتفظ بسجل للوحانه ، فبد هذه اللوحة بوضوح على أنها رسمت عام بورتريه وكان لورانس فد زار كورنوول فى نلك السنة . أما عنوان اللوحة فكان «بورتريه لجراى» واقتناها رجل بدعى أيضا جراى . ولم يعرف كبف التفلت اللوحة الى حوزة لورانس إلا إذا كان هو بفسيه «جراى» . فيهل فائل لورانس تبوك فى أكسيفورد أثناء زبارته لصديفه نشارلز بل ؟ وهل تحب رحلته إلى كورنوول عام أكسيفورد أثناء زبارته لصديف نشارلز بل ؟ وهل تحب رحلته إلى كورنوول عام وكأشياء كنبرة فى حباة لورانس ، فبالإمكان القول إن قصيه عن نطوعه المبكر فى المدفعية ليست كل الحميفة

وفد اعترف لورايس أن إحساسه بعدم كفاينه في صحبة الأحرين من الرجال دفعه للنعويص عا أسماه «المبالغة، أو خطبنة الهواة» وكانت مهاراته في المبالغة آلية دفاعبه أضفت عليه هاله أكبر كثيرا من مظهره في عالم فينة أكبر منه، وأقوى جسديا، وأكتر لنافة رباضنا. ورغم قدرته على تشيبد بناء محكم دائم من الزيف، كما فعل فيما بعد مع جون بروس، ففد كان يميل، ليس إلى اختراع، بل إلى نضخيم ما هو عادى لتحعل منه أمرا بسمى إلى المطومة البطولية. وكان نراجعه الخزى قد أفسد إيماءاته المهببة للنصرد بهروبه إلى الحيش إلا أن لورانس أنقذ هزيمنه بأن حول المغامرة إلى أسطورة رومانسية غامضة، وكان من اللافت أن تدخل في الأسطورة عناصر العنف والمعاناة والهوان التي داعبت مخبلته. والفانسازيا، والمبالعة، والتشويه هي آليات للمازوكية، وكانت الفاننازيا المبدفقة لتحمير الذات إحدى تعبيرات مازوكية لورانس، كان بنخيل نفسه وقد استُعبد طوال حياته بعمل في صفوف الجمس كحيوان وسط القطبع، أو بين المبوذبن يعمل على أرصفه بورسعيد : فعد كسب قائلا : «بدا لي أن هناك نوعا من البعين في الهوان . أمان نهائي . . بإمكان الإنسان أن يرتفع إلى أي علو ، إلا أن هناك مستوى حبوانبا لا يسنطبع السقوط أدنى منه». كان أحد اكنشافاته المبكره عن البشر أن كلهم نفرسا، بمن فبهم، واسعى المعرفة، يصدقون ما بودون تصديقه، ومعظمهم يودون

تصديق ما هو رومانسي ولبس ما هو واقعى كان هذا كشفا عظيما بالنسبة للورانس مكنه من شحذ مهاراته كمخادع إلى أقصى درجة. وفي أحد حطاباته إلى أمه تباهى قائلا: «من السهولة بمكان أن يكتسب المرء مكانة ( زائفة ) كباحث في الكلاسبكيات». كان هذا بعد أن تفوه عقولة لنيوقريطس، كان قد تعلمها لتوه، في أحد الأحادبث أتناء زيارة له للكلية الأمربكية بببروت. وكان كنابط مخابرات شاب بقرر مستهجا أنه «من السهل خداع العاملين بمكتب الحرب فيحتر مون شخصا ما معتقدين أمه «ذو علم خاص إن هو تفوه عاليا بأمر من هذا القبيل». وكانت عملية الزخرفة بالنسبة للورانس هي تحديداً من أجل إحداث مثل هذا الأنر لأنه غالبًا لم يكن لديه سبب للمبالغة. ولننظر مشلا إلى خطابين كتب كليهما في عام ١٩١٢ عن عملية شراء «أجراس جمال» كان لورانس يعرضها بمنزله. أول هذين الخطابين كان ساريخ ١٨ فبراير ومرسل إلى جبمس إلروى فبلكر، والثاني في ٢٠ مارس مرسل إلى والدنه. يقول الخطاب الأول. «مرت اليوم في السوق قافلة طويلة من مائة بغل من بغداد.. وكانت تخطو على الرنين الهائل الجرسين عمم الحقين من الحديد يتأرج حان تحت بطن البغل الذي كان في المقدمة . فذهبت واشتريت الجرسين، وسرت إلى المنزل منتصراً وأنا أحدث صوت قافلة مغداد . . . » أما الخطاب الثاني فيرد فيه «التقيت في سوق البهارات محلب بقافلة جمال آتية تتراقص على رنين اسطوانتين عملاقتين من الحديد تتدليان من بطن الجمل الذي كنان في المقدمة، فأوقفت الصف وانتعت الجرسين ومشيت راجعا إلى الفندق وأنا أحدث صوتاً مثل الصوت الذي كان يصدر عن قافلة الجمال».

لقد كانت الحيوانات إما بغالاً أو جمالاً، وإلا فأحد التقريرين مزيف كما أنه من غير المحتمل أن يكون لورانس قد نسى في غضون شهر أى الحيوانات كانت. وللإنسان أن يسأل «ماذا يهم إن كانت بغالاً أو نياقا؟»، وليس هناك سبب منطقى للكذب. ولنا أن نستخلص إما أن لورانس كان يستمتع بخداع الآخرين، أو أنه كانت له فكرته الخاصة عما هو حقيقى. وفي الحقيقة، فإن موقفه من الوقائع سيتضح بعد هذا نسنوات حين نصح روبرت جريفز قائلا إن أفضل وسيلة لإخفاء الحقيقة هي الإتيان بتعبيرات محيرة متضاربة أو مضللة. كما أنه اعترف حين اشتغاله مع العرب أنه لم يكن يخبرهم، ولم يكن يخبر وؤساءه

البريطانيين بالحقيقة كاملة، بل إنه كان يفوم بتصميم رواية الحقيقة التي نناسبه. كما كتب قائلا إنه لا يستطيع الفول أين كانت تبدأ المخادعة وأين تنتهى، ويعترف أنه كان يكذب حتى في رسائله وتقاريره الرسمية ثم أضاف «لابد وأنه كان لدى ميل وقدره على الخداع، وإلا لما خادعت الناس بهذه المهارة». وقال عنه رونالد ستورز الذى كان يعمل معه عن قرب في القاهرة إبه «غير مبال في أحاديثه، وغير مسئول، ومراوغ، ومتعب، ومثير للغضب وفاقد السبطرة. كان يقرر كوقائع أشياء كان يعلم أن أحدا لن يتقبلها مثل أي شخص عربي من الشارع وأي عربي من الجزيرة».

وقد يكون انسحابه السربع من المدفعية عام ١٩٠٦ قد حطم وهمه عن نفسه بشأن كوبه «الرجل الصلب» الذي تمنى أن بكوبه، إلا أن المغامرة نحبحت نجاحاً كبيرا في اتجاه آخر. فلم تحاول سارا بعد ذلك فرض إرادتها عليه أو اللجوء إلى العصا. وبدأت أية حرية شعر بامتلاكها في السنوات النالبة في اللحظة التي أوضح فيها لأمه قدرته على الانفصال عنها. وقد كتب بعد هذا بسنوات طويلة ذاكرا أن السابعة عشر كانت السن التي وجد فيها نفسه. وكانت الحادثة قد عكرت صفو مسيرة الأسرة الهادئة، وأصبح عليهم أن يحتفظوا بواجهة محترمة أمام المجتمع، ومن ثم، تم احتواؤه سريعا لدى عودته وطمست الحادثة ومنح، في مقابل صمته، رغبته في التقدم بأوراقه للحصول على منحة لدراسة التاريخ، وأدى الامتحانات الحلية ذلك العام في سلام.

كما سمح له أيضا أن يقوم برحلة بالدراجة حول الكوت دو نورد في فرنسا والتي كان قد أعد لها لوقت طويل مع صديقه سكروجز بيسون. ومن أجل هذا، طلب دراجة جديدة من شركة موريس من طراز خفيف مصمم لهذا الغرض، ذات مقود سباف ولها سرعات ثلاث، وكان يحب أن يدكر عنها فيما بعد، أن اللورد نافيلد الذي كان حينذاك السيد وبليام هنرى موريس مجردا من أي لقب، قد صنعها بنفسه. كان ركوب الدراجات ظاهرة جديدة نسبيا في بداية القرن. ورغم أن الدراجة التي تدفعها السلسلة الخلفية، ذات الإطارات الهوائية كانت قد اخترعت قبل عام ١٩٠٠، إلا أنها ظلت رفاهية مكلفة حتى عام ١٩٠٠ حيث تم

إنتاجها بالجملة. وكان توماس لورانس متحمسا للدراجة حتى في التسعينيات حينما كانت الأسرة تقطن دينارد في بريتاسي. وكان قد حصل على أول دراجة له وهو طالب عام ١٩٠١. ولبس معروفاً حتى الآن إن كانت الدراجة التي التاعها من أجل رحلته قد صبعت فعلا بأيدى اللورد بافيلد، إذ إن هذه قصة لورانسية نمطية أنكرها نافيلد. إلا أن القصة محتملة نظريا بما أنه كان قد عُرف عن نافيلد أنه كان أنكرها نافيلد. إلا أن القصة محتملة نظريا بما أنه كان قد عُرف عن نافيلد أنه كان يقوم بصنع الدراجات في أكسفورد هاى ستريت حتى عام ١٩٠٨. بيد أنه أيا كان الأثر، فلا يوجد رمز أكثر إضفاء للجمال على شباب لورانس من دراجة السبق هذه، والتي تذكرها أصدقاؤه فيما بعد بوضوح، كما لو كانت امتداداً للورانس نفسه. فتذكر إدوارد ليدز كيف كانت تختفي بسرعة وثقة أعلى الطريق قبل أن تناح للمرء فرصة كي يستدير وينظر إليها، بينما تذكرت ڤيڤيان ريتشاردز ببهجة تتاح للمرء فرصة كي يستدير وينظر إليها، بينما تذكرت ڤيڤيان ريتشاردز ببهجة كيف كانت الدراجة تنزلق في صمت في إيفلي رود بعد منتصف اللبل. وقد قام لورانس بثماني رحلات بالدراجة إلى فرنسا وقطع آلاف الأميال وهو يركبها.

فى الثالث من شهر أغسطس عام ٢٠١٩، غادر لورانس إنجلترا على عبارة إلى سانت مالو وهو منشرح السريرة. فقد انتهت الامتحانات، وكان بعيداً عن والدته. بدا العالم الجديد الشجاع مليئاً بالأضواء. كان غروب الشمس رائعاً، ووقف لورانس يرقبه على سطح العبارة وترك أبياتاً طويلة من الشعر الرومانسي تتلاعب في رأسه. استوعب بهاء القمر منعكساً على الماء. وقد استعاد هذه الليلة كحلم بهيج وهو يغادر إنجلترا بعدذلك بعشرين عاماً، أي عند بداية أسفاره الاختيارية. أمضى شهراً في الكوت دو نورد، وقطع ما يقرب من ستمائة ميلاً مسافراً مع بيسون. كان يقيم في الفنادق، ويتسكع بين أرجاء الكاتدرائيات العظيمة والكنائس وأطلال القلاع العتيقة. وقد انعكست البهجة التي خبرها في كتابات منطلقة في بعض الخطابات التي أرسلها إلى إنجلترا. فقرب نهاية عطلته وصف لو الدته بهاء شاطئ بريتاني في أشعار لكيتس وشيلي، واختتم برسالة ضمنية إلى سارا بأن كل شيء رائع «لأن لا أحد غيره هناك». ويعكس هذا الخطاب حالة قريبة من النشوة، لأن لوراس كان عادة ما يجد سعادة في الإشادة بصنعة الإنسان أكثر من جمال الطبيعة. فخطاباته تحوى أوصافاً للمعمار، والكنائس من الداخل، وكان هذا يستغرق أحياناً صفحات. ورغم أنه كان يسجل هذه الأوصاف اللداخل، وكان هذا يستغرق أحياناً صفحات. ورغم أنه كان يسجل هذه الأوصاف

للرجوع إليها شخصيا في المستقبل، إلا أنه استخدمها في خطاباته حاجزا بحجب به عواطفه الحفيفيه البي نخلو منها تماما هده الحطابات باستنناء بعص التعبيرات غبر المهمة عن المشاعر الأسربة. وتعنسر خطابات عام ١٩٠٦ نموذجا ممتازا يوضح عزلته العميفة عن أسرنه، وعن الأم البي اعتفدت بعدم وجود أسرار بيلهما. فإن كان لابد وأن تعلم سارا كل ما بشعر به، فلبخبرها إذا بكل شيء. غير أنه بدلا من التعببرات الدافنة التي كانت تنوف إلبها، كان يمنحها فقط حجارة جافة. فعلى حين أن العواطف الإنسانية فد تكون جامحة لا يمكن التنبؤ بها، فإن المعمار النصار للنظام والتنظيم البشري، مزج ناجح للوعي واللاوعي؛ رمز لمقدرة الإبسان على نغيير الجماد. وقد أكد فيما بعد ـ بشبه جدية ـ عدم إمكان وجود عمل إبداعي حق لا تتدخل فيه الأيدي، وأصبح مفتنعا أن الفعل الإنساني يتم التعبير عنه بشكل أكتر اكتمالا في تطوبع المادة سواء كانت حجرا أو طفلا أو جلودا أو صلبا. ومقارنة بالحسد الإنساني الضعيف، نبدو النناجات الفنية لصنع الإنسان صلدة باقية. وكانت الرغبة القسربة في الوصف هي الدافع الآحر من الإسهاب الوصفي الذي لا بنتهى. بدا الأمر كما لو أن ما رآه لورانس وما سمعه لم يكن لمصير له وجود موضوعي إلا إذا وصفه لشخص آحر. وقد اعترف في وقت لاحق أن ممارساته الكتابية كانت للتعبير عما رآه وما سمعه بشكل أكثر دقة. ومن ثم، أصبحت موهبته في الوصف مصدر قوته وضعفه ككاتب : قد كان حسه بالتفاصيل حسا تصوبريا ، إلا أن مهاراته كانت تصور الأحداث منفصلة بأسلوب يعوزه الاقتصاد والتتابع.

وفيه ما بعد، استنتج جورج بربارد شو أن لورايس كان «أحد أعظم كتاب الوصف في الأدب الإنجلبزي». أما فرانسيس يبتس براون فقد أضاف أن «لهمته على الوصف.. قد تطورت وأصبحت جنونا».

كان همه الأول في رحلته إلى فرنسا هو قلاع العصور الأوسطبة، وكانت جوهرة هذه القلاع قلعة توقويدو، وهي قلعة من القرن الثالث عشر تفع على تل يطل على وادى الجوير المغطى بالغابات. وصل لورانس وبيسون إلى موقع الآثار بعد أن غادر لانيون عشية عيد ميلاد لورانس الثامن عشر وقضبا ساعات أربع بتجولان بين الآثار وسط شمس ساطعة رعوية. وجد لورانس أثناء تفحصه الفلعة

يرجا برجا وحجرا حجرا أنه يمارس لعبة هجوم ودفاع عقلية، ويضع نفسه موضع المحاصرين، نم قرر وهو يشعر بالانتصار «أنه من المستحيل دخول المكان إذ إنه كان على العبدوأن يصبع جسسرين كبي بصل إلى المدحل. وكبان الهبوط إلى الأرض بستلرم النرول من ارتفاع • ٤ قدما . . » وأعلى أن توقوبندو أفضل قلعة رآها وأن وصفه إناها لا يفيها حفها من العظمه. ولم يكن قد أحضر معه آلة تصوير ومن تم أوكل إلى بيسون مهمة عمل رسوم تخطبطمة. ونمتع الصديقان برفقة أحدهما الآخر، إلا أنهما وكما هو محتم، كانا كنيرا ما بتحادلان. واعتقد بيسور أن لورايس كيان يقوم بمخاطرات لا داعي لها فكان يقفز على الخنادف بدلا من أن بسنخدم الجسور وينسلق أسوارا كثر بها الأحجار الخلخلة وكان حدسه أن هذا لم بكن مرجعه الشجاعة بل حب الاستعراض. وقد تأكد له هدا وهو يرقب ساقي لورانس ترتعدان خوفا أنناء محاولته جاهدا تسلق بعض الصخور الخطرة، ففدم له يد المساعدة، إلا أن لورانس أزاحها غاضما. وعلى حين كان ببسون متحمسا للطبيعة لاحظ أن لورانس لم يكن لديه حتى اهتمام بلاميذ المدارس العادي بالتاريخ الطبيعي. وقد بكون هذا قد نجم عن بصور لا إرادي من فكرة التكاثر، وهو أمر سبظهر بشكل أوضح في حياته فيما بعد، حيث كان ينظر لكلمة «حيوان» على أنها لفظ للسباب يستدعي معه الغرانز البهيمية والعقل اللاواعي. وفد كتب فيما بعد يقول «إن أكنر ما كان يخشاه في العالم هو «الحيوية الحيوانية». وقد كان لورانس يغتاظ من بيسون ويدعوه «جحشا» حبنما كان يتسبب في إبطاء سرعة سيرهم بالدراجات، إلا أن دراجة بيسون لم تكن ذات سرعات ثلاث مثل دراجة لورانس الذي كان يستعرض تفوقها مزهوا على المسطحات في إيركوي حيث قطع يصف كيلو متر في ثلاثين ثابية. بيد أبه لم نكن حتى هذه السرعة لترضيه ومن ثم ألمح إلى فاعلية الدراجة البخارية في أحد خطابانه إلى أسرته.

وبعد عودة بيسون إلى إنجلترا في ١٩ أغسطس مكث لورانس هناك أسبوعين آحرين. وقبل سفره تلقى نتائج امتحاناته التى كان ينتطرها بشغف. كانت النتائج ممتازة إذ كان ترتيبه الثالث عشر من أربعة آلاف وخمسمائة متقدم، وجاء ترتيبه الأول في مادة اللغة الإنجلبزية والثالت في المعلومات الدينية. بدا مكانه في جامعة أكسفورد منضمونا، إلا أن هذه النتبجة لم ترضه فكتب يقول «بشكل عام،

فالنتجية ليست جيدة بالقدر الذي كنت آمله». وسيظل عدم الرضا هذا أحد سماته طوال حياته، فمهما بلغ قدر العلو الذي كان بحلق فيه، لم تكن روحه الدائمة السعى للكمال لترضى. فكان يكتب قائلا: «لا شيء فعلته يبدو لي جيدا بالقدر الكافى.. إنه لشعور موجع بعدم الرضى ينتهى بأن أتمنى أنى لم أفعل شيئا على الإطلاق». وقد ظهر هذا بوضوح في رحلته بالدراجة. فقد قطع لورانس ٠٠٠ ميل، حتى إنه في أحد الأيام الأشد قيظا في تلك السنة قاد الدراجة ١١٤ ميلا إلى دينارد ذهابا وعودة. إلا أن هذا لم يكن ليرضيه. فلدى عودته إلى أكسفورد أخبر سكروجز بيسون أمه واصل رحلته بمفرده «متشوقاً لأن يحقق السرعة التي يرغبها» وقدم «وصفاً متوهجاً لما تحويه نورماندى ووادى اللوار من موافع يجب مشاهدتها» حتى إن بيسون تملكته الرغبة في لقائه هناك في العام التالى. بيد أن خطابات لورانس توضح أمه لم بذهب أمدا بالقرب من نورماندى أو وادى اللوار في عام لورانس توضح أمه لم بذهب أمدا بالقرب من نورماندى أو وادى اللوار في عام كل يوم تقريبا، باستثناء قيامه ببعض الرحلات الثانوية.

وفى هذا الخريف، وبينما كان لورانس وبيسون يستعدان لامتحان القدول فى أكسفورد، كانت هناك مشاريع إنشائبة تنفذ فى أكسفورد خاصة فى شارع كورنماركيت، وفى كليات جامعية مختلفة، وأيضا فى هاى ستريت. كان لورانس يترقب دوماً احتمال وجودكنوز أثرية. لذا، فقد كان يجوب تلك المواقع كل يوم تقريباً. ويقوم برشوة العمال بقليل من النقود بظير احتفاظهم له بما يجدوبه. وبعد شهور من المشابرة تمكن هو وبيسون من اقتناء مجموعة رائعة من الفخار، والأوانى المصقولة، والزجاجات، والأنابيب، والعملات، ورغم أن هذه المقتنيات كانت تنتمى لعصور أحدث مما يروق للورانس، أى للقرين السادس والسابع عشر، إلا أنها كانت مثيرة بدرجة يمكن معها إهداؤها إلى متحف أشموليان، حيث كان لورانس قد تعرف على وكيل مساعد قسم المخفوظات، لورنادر وولى. وكان وولى، لورانس قد تعرف على وكيل مساعد قسم المخفوظات، لورنادر وولى. وكان وولى، والعشرين، وكان قد تخرج لتوه فى نيوكويلدج، وبدأ وظيفته التى جلبت له رتبة والعشرين، وكان قد تخرج لتوه فى نيوكويلدج، وبدأ وظيفته التى جلبت له رتبة الفروسية اعترافاً بعمله الفذ كعالم آثار وحفريات. وكان وولى، وهو الإنسان العطوف النشيط الحساس أحد القلائل الذين لم يخضعوا أبدا لسحر شهرة لورانس العطوف النشيط الحساس أحد القلائل الذين لم يخضعوا أبدا لسحر شهرة لورانس

اللاحهة، كما اعترف أنه رغم أنه وجد الساب لورانس ساحرا، وحتى موهوبا، فإنه لم بتعرف فيه على أية عبقربة فذة. وفد وصف معرفتهما المبكرة بأكسفورد بأنها سطحبة. وبالمفابل، كان اهتمام أمين منحف الأشموليان به أعظم كثيرا، حتى إنه سرعان ما قبله معاونا غبر رسمى بالمنحف. فكان يوكل إليه مهاما منفرقة مثل فرز مجموعات طبعات الآثار النحاسية، والفخار. وسرعان ما أصبح لورانس ذا معرفة بمجموعة العصر الوسيط أكتر من موظفى المتحف أيفسهم.

وفي تلك الأثناء، كان قد تقدم للحصول على منحة بكلية سانت جون، حيث كان أخوه الأكبر بوب يدرس الطب، ببد أن لورانس لم يوفق. إلا أنه في يناير التالي نجح في الحصول على منحة ممولة من إقليم ويلر للدراسة بكلية يسوع، وقد مال المنحة لأمه وُلد مويلز، وكان قدرها خمسين جنبها استرلينيا لدراسة التاريخ الحدبت. وكانت كلية يسوع ويلزية إلى حد كبير لدرجة شعر لورانس معها بضرورة الفبام برحلة بالدراجة إلى ويلز في عطلة عيد القيامة عام ١٩٠٧ - وكان لم يرها أبدا ـ كي يتعرف على مسقط رأسه. وبظهر في خطاباته إلى عائلته التي كنبها من هناك نوع جديد من البلاغة ، قد يكون مديناً بها لجون راسكين ، وكان لورانس قد قرأ له كتاب «حجارة ڤينيسيا» في العام السابق. وكان راسكين الشاعر أحد مؤسسي حركة إحياء «القوطية الفيكتورية»، كما أنه كان معنيا بانعكاس الروح البشرية في المعمار وقد اعتقد أن دقة الأعمال الحجرية القوطية الحفيقية من العصر الوسبط كامت نتيحة تمتع صناع ذلك العصر بحرية التعبير أكشر من بظرائهم المحدثين الدين فُرض عليهم أن يكونوا أصفاراً في خط الإنتاج. وقد حفز أسلوب راسكين (الذي اعتبر نموذجاً للنشر المنمق لكتباب المجتمع الراقي الفيكتورى) لورانس على محاكاته حيث كتب لدى قراءاته راسكين لأول مرة قائلا: «لدى الآن إدراك ما عن الأسلوب الصحيح لدراسة المعمار، وعن كيفية استخلاص أصدق الدروس منه». إلا أن إحدى أكشر اللحظات إحباطا في رحلته كانت حبنما استمع إلى الشابة صاحبة فيدف البليكان بكدويللي وهي نناقش أمره مع عائلتها. إن قلة منا هم الذين يستطيعون الإحجام عن التنصب. أما لورانس، الذي تسبب العدام صورة داخلية عن ذاته لديه في أن بتلمس معرفة فكرة الآحريل عبه، فقد بذل جهدا ليتنصت على كل كلمة وكنب في تقريره يقول ١٠ كان الأمر

طربفا هنا.. فقد انتهى مجلس العائله إلى احتمال أن أصبح « سبنا ما ».. وأعنقه أن هدا استناج غير مجد ».

ذهب لورايس إلى كلبة بسوع في ١٢ أكنوبر عام ١٩٠٧، إلا أنه ظل بعيس في رفم ١٢ شارع بولسنيد معظم الوفت أنناء دراسنه الحامعية ، وانخد سكنا جامعيا لمدة فصل دراسي واحد نزولا على بظام الجامعة. وفيد اعترف نبو شويدي الذي النحق بكلية كرايست نشيرس في بفس العام، إنه وزملاءه أصابتهم الدهشة لدي معرفتهم أن لورانس نفدم لمحلة دراسية، ليس لأبهم شكوا في دكانه، لكن لاعتفادهم أنه ليس لدنه الالتزام الكافي المتطلب للحياة الأكاديمية. وفيد ادعى لورانس فيما بعد أنه لم يحضر أبة محاضرات في كلبة بسوع، وأنه كان بفضي وقته في القراءات الخاصة الني لم تكن ذات علاقة في أعلب الأحبان بمواد دراسته. وكان أي شيء في التاريخ بعد عام ١٥٠٠ بصب بالملل. وكان مفهومه عن العصور الوسطى هو عالم الملك أرنر الفروسي أكتر منه عالم العبوديه والطاعون الواقعي. وقد لاحظ المدرس النابه الشاب إل. سي. جين، الدي نولي إعداد لورايس لامتحانات الفبول بأكسفورد، وكان دا شخصية منوترة إلى حد ما، أن لورايس لم بكن أكاديمِيا بطبعه. كما لاحظ أن الكتب التي كان يفرؤها كانت هي فقط الكتب عبر المعتادة، أو بمعمى آحر، نلك التي كانت تنوافق مع حسه بغموض ذاته. كما لاحظ أنه كان متباعدا وكان يأتي بمقولات مستفرة كي بخنبر سخصبته. كما اعنقد إرنست ببكر ، أن لورانس احنار أن يدرس التاريخ كسباح للقفز من فوقه ، ورآه كفارس يتفلد سيفا استعدادا للمعركة. أما ميدج هول زمبل لورابس في كلبة يسوع، والذي كان أكشر قدرة على الملاحظة، ففد نحقق أنه «كان جوالا لا هدف له سوى السحوال» وكان هدفه الأوحد هو الهروب. واعتقد ريجينالد لن بول، معلم لورانس في مادة تاريخ العصور الوسطى، أنه شخص رومانسي رعم ملاحظته المغايرة بأنه كان يبدأ مقالاته بجملة متحدية، وكان أسلوبا تعلمه من نصبحة سبر تشالز أومان، الذي سيقوم لورانس فيما بعد بدحص نظرباته عن فلاع العصر الوسيط. وحدث أن كتب لورانس مذكرة إلى معلمه بعندر فيها من عدم حصوره إحدى حصصه، فأجابه معلمه ببديهية لاذعة قائلا إن هدا غبر ذي أهمبة إذ إنه سبتيح له ساعة من العمل الجدى.

لم بشارك لورانس كثيرا في حياة كليته، وجذب إليه الأنظار بانعزاله. وكان رفضه الأشيراك في النشاط الرباضي يشير دهشة البعص. لكنه كان من الحصافة بحيث إنه لم بنبارك في الحدل بشأن المراهانات مع المتحمسين من الكلية، فضلا عن أن يسخر منهم بأن يتبعهم في الشوارع وهم في طريقهم إلى الملاعب أو بادي التحديف، وبهرا من صفانهم الجسدية. وامتنع لورانس أبضا عن أشياء أخرى. فرفص أن يدحن أو يتعاطى المسكرات، ونادرا ما كان يحضر المآدب الرسمية في قاعة الحامعة. وقد أوضح الأمر لأحد زملانه في الجامعة، وبدعي إيه. جي بريس جونن، ففال إنه لا يحلس على الكراسي إن استطاع هذا، ولا بنناول الإفطار أو العداء أو شاى الساعه الخامسة أو العشاء، كما أنه لا بفرب الدخان أو المشروبات المركزة وقال جونز «في الواقع، لم يكن يفعل شبئا بؤهله لبكون عضوا عاديا في الجنسمع». وحدث ذات مرة أن لورانس الدفع إلى غرفة ميدج هول وقد ارتسم على وجهه تعمير عريب مضحك مشوه وبدأ في إطلاق الرصاص من النافذة في انجاه أسفل. وتحفق هول بعد ذلك أن الرصاصات كانت «فشنك» وأن لورانس أراده أن يكون مشهدا تمثيلها رغم ادعانه أنه كان يروح عن نفسه بعد خمس وأربعين ساعة عمل منواصلة دون راحة أو نوم. وقد شغل مسكنا جامعيا عام ١٩٠٨ أثناء أحد الفصول الدراسية وكان المسكن يطل على السوف المغطى ويعلو مطبخ الكلية حيت كانت روائح طهو الطعام العفنة تهب خانقة على الغرفة. وحين كان الحميع بسنعدون للبوم في وقت متأخر ، كان لورانس بنشط «مثل القطة» ويجوب الشوارع المظلمة على دراجته، أو يقطع المربعات السكنية بمفرده. وأثار تجواله الليلي فضول طالب بالفرقة الرابعة يدعى فيفيان ريتشاردز حيث ذهب ليبحث حالة طالب الفرقة الأولى المعزل، وسرعان ما أولع به، وكان ريتشاردز، وهو شاب ذكي، حاد زوابا الجسد، حساس، ابنا لخترع من ويلز تزوج من أمريكية وكان والده قد فصى حماته بحمع أوسمة النعوق وبسخر من الفن والتاريخ والأدب. وقد أدى افتتان رينشاردز بلورانس إلى منعطف آخر فجأة ، أي إلى عالم الأشياء القديمة . «القلاع، والكنانس، والنحاسيات المدكاربة والأواني الفخارية والكنب نم الكنب ثم الكنب». ولم بكن بالإمكان تحمع شخصين بهذه الدرجة من الاختلاف فكان ربىساردر رياضيا، منعاليا، لا يستهويه الفكر، منتقدا لما حوله، وتفليدبا. أما

لورانس فكان زنبقها، ومتفلها، وغهر تقلهدى، ذا مهول عقلابه متطرفة، ومستعرفا في كل ما هو فديم ورومانسي، ورغم هدا، فلدى أول لقاء به كتب ربسشاردز قائلا «نملكما ود عميق سريع مازالت حبوبته نحرك جوانحي بعد مرور نلانين عاما». سيطر هاجس حب لورانس على رينشاردز فأفاض على محبوبه ودا غير محدود، وخضوعا، وتضحيه. إلا أن عاطفته لم بحد لها مردودا. فلم ينجذب إليه رغم أنه كان يتمتع بصحبته التي كان فيها إرضاء لغروره حيث كان ريتشاردز يسبع عليه عظيم الاهتمام. إلا أنه لم نبد منه بادرة أبدا توحى بأنه فهم طبيعة اهتمام صاحبه به. وعرف أن رينشاردز شخصية صعبة معفدة، يميل إلى ازدراء ما لا بعهمه، ويرتعد رعبا من الفجاجة التي كان بشير إليها بلاغيا «بالمهنية». أحب لورانس موهبة ريتشاردز الفنية الخبيئة، وكان بسعده أنه بساهم في تنقبتها، إلا أنه نجاهل الطافة الرهببة التي كانت نبعث من رينشاردز فباله، محولا إياها إلى مصلحتهما المتبادلة. أحب أسلوب ربتشاردز المباشر وخبر معه ألفة لم يعرفها من قبل. إلا أن العلاقة ظلت مريئة، الأمر الذي أصاب ربسساردز بالإحباط. وبعد سنوات طويله، ادعى ربتشاردز أن لوراسس غير ذى نزوع جمسى. ويعتبر اعتفاده بأنه لم يكن لدى لورانس أي «حس جسدي» من أي نوع صدى لرأى كلير سيدني القائل بأن «حضور لورانس كاد ألا يكون جسدبا». إلا أن أيا منهما لم بستوعب حفيفة كون لورانس مازوكيا، ارتبطت أحاسيسه الجنسبة ارتباطا وثيفا بخوفه من الألم. ورغم تفضيله الرجال على النساء، إذ توضح كتاباته المتأخرة انبهاره بفكرة الجنس الإيروسي المثلي، إلا أنه كان يتملكه الرعب من حفيقة الألفة الجسدية التي ارتبطت ارتباطا مباشرا بعلاقته المبكرة بوالدته حتى إنه كنب قائلا. «يصيبسي الاشمئزاز من التلامس بالعنيان والبفور». كما أنه أخبر إي. إم. فورستر لاحقا «أن تكوينه الجنسي، غريب. وكتب قائلا بخصوص الفعل الجنسي المشلى «أعتقد أنني لا يمكنني أبدا فعله . . فلم يولد في بعد الحافز القوى بدرحة كافية لأن يجعلني ألمس مخلوقا آخر».

وفيما بعد، أخبر ريتشاردز روبرت جريفز أنه بعد انتفاله إلى مسكن حارج الكلية، كان لورانس يزوره باستمرار هناك بعد منتصف الليل، وقال إنه طلب من ريتشاردز ذات مرة مرافقته في رحلة سباحة مجنونة للغطس في الحليد في نهر

تشيرويل المتجمد كى يكتشفا ما إذا كانت طبقة الجليد رقيقة بحيث يتاح لهما العطس ثم الخروج من الماء مرة أخرى. وقد رفص ريتشاردز الفكرة على أساس أنها مغامره سخيفة محفوفة بالمخاطر. إلا أن لورانس انطلق بمفرده وكرر هذا عدة مرات فبما بعد. وقد بين ريتشاردز اعتقاده أن منعة صديفه بهذه الرحلات الغريبة كان مصدرها جزئيا الدهشة الني كان براها مرنسمة على وجوه التقليديين من الأفراد مثله. وهذه ملاحظة رئيسية فعلى حين كان صوم لورانس واتباعه أنظمة غذائية قاسبة وحرمان نفسه من النوم تعبيرات عن طبيعنه المازوكية، فقد كانت أيضا أوجها لميول استعراضية مقلوبة إذ إنه لو كان لا يتمرس فقط على قرة الاحتمال لمواجهة المحن المحرضة القادمة «بالمعنى البطولي الكلاسيكي»، لما كان هناك داع لمتصرجين، إلا أن لورانس لم يكن يميل للمعاناة الصامتة، إذ كان لابد من وجود شهود على محنته. وكما يفول ريتشاردز، كانت هذه إحدى سماته طوال حياته،

وقام ريتشاردز ولورانس معا باستكشاف عالم ويليام موربس، ذلك الصرح التيد للعن والتصميم الفيكتورى والذي ترك أثره على لورانس بقية حياته. ومن عير الواضح متى تعرف لورانس لأول مرة على موريس الفنان، وليس سميه ويليام هنرى موريس أو اللورد نافيلد رجل صياعة السيارات. لكن لورانس كان بسكن شمال أكسفورد خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، ومن ثم كان من المحال تحاشى السماع عن موريس حيث كانت تصميماته لورق الحائط المزخرف برسوم الرمان أحدث صيحة في منازل أساتذة جامعة أكسفورد. وكان موريس تحديدا هو نوع الشخص المتعدد الثقافة الموسوعي الذي كان لورانس يتمنى أن يكونه، كان شاعرا متمبزا، وروائيا، وحرفياً من الطراز الأول، ومصمماً، وطباعا، ورساما، وكان رائدا لفن الطباعة من الأعمال المحاسية، كما أنه طاف بالكاتدرائيات الفرنسية في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وشق طريقه خلال صحراوات الفرنسية في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وشق طريقه خلال صحراوات مالورى، وكان مصدر إيحاء لحركة الفنون والحرف التي تبنت الاشتراكبة الراديكالية، وساعد في تأسيس جماعة «إخوان ما قبل رفائبل» وأنشأ دار كلمسكوت الشهيرة للنشر والطباعة. وكانت فترة العصور الوسطى هي مصدر كيامسكوت الشهيرة للنشر والطباعة. وكانت فترة العصور الوسطى هي مصدر

الهام موريس متلما كان الحال مع لورايس. وكان هدف إعاده إحباء روح الحرفية الفردية النبي اعتقد أن الزمن الفكنوري الصناعي قد فقدها. وجعل منه هذا ماردا في بظر لورايس الذي كان كشاب مشغولا دائما بممارسة حرفة ما كالطباعة من الأنريات البحاسية أو بحث الحجر أو الأعمال المعديبة أو نحت الخشب وحنى الحياكة. وعلى حين أعجب رينشار دز عثايرة لورانس في ممارسة هذه الحرف، إلا أن النتائيج لم تكن نحوز إعجابه إلا فيهما ندر. وذات مرة ، أراه لورابس مصباحا كهربانيا كان قد صنعه من النحاس المطروف وصممه طبقا لنمودج مصباح مغريي مأخوذ عن أحد نقوشات هولمان هانت وكانت تدعى «ضوء العالم». واعتقد ريتشاردز أن المصباح ردىء. ببد أنه أندى إعجابه بحفر لشكل كلب بلجمكي كان لورانس قد نعده على قضيب لمائدة في غرفنه. أما بوب، شفيق لورانس، فقد كتب قائلا إنه كانت لدى نيد ، حنى وهو طفل ، مفدرة عظيمة على تحسين وإصلاح الأدوات المنزلية. وقد نفاخر لورانس فبما بعد بنلك المفدره وأسماها «الاستعداد لصنع وإصلاح الأشباء». ورغم أن بيد دعا بقسه «حوالا ببحث عن الأحاسيس وفنانا من نوع ما ، ففد اعتفد آربي أن أخاه حرفي أكثر منه فنايا ، واعتفد أن لأخيه حاسة لنفدير الصنعة الجيدة والحامة الجيدة بغض النظر عن القيمة الفيية. وأثناء عمله بالكتابة فيما بعد، كان لورانس يتصرف كما لو أن هاك تقبية حرفية للتعبير الأدبى التي لو تعلمها المرء لأمكنه الإتيان برائعة أدبية كما لو أن الأمر لا يخرج عن كونه «عملية حسابية». وكان ماهرا في استعمال التفنية إلا أنه اكتشف أن الأدب العظم لا يكمن في إتفان «الحبل»، لكن في قوة الرؤبة الإبداعية، الأمر الذي سبب له قدرا من المرارة. والحقيقة، أن القوة الني كانت تهيمن على روح لورانس رأى الإرادة العطمي التي شبدها في مجابهة الجحافل البربرية التي ما فبئت تطرق تخوم وعبه فتسميزفه ) كانت مضادة للإبداع. وهي إن كانب تستبعد العواطف النساردة، فإنها أيضا قد أوهنت خصوصية الرؤبة المرتبطة سلك العواطف. فقد كان لورانس شخصا متحكما في ذاته، عقلابها بدرجة لا يمكن معها أن يصبح شاعرا أو فنانا أبدا. وكانت مأساة حياته الكبيرة هي اكتشافه أن الإبداع هو في واقع الأمر تدفقا للحاب المعتم الذي فضي حياته محاولا كينه.

وقد استوحى لورانس من موريس فكرة إنشاء مطبعة بدوية إذ إنه بدا له وأن

الطباعة هى المهنة المثلى لهاوى العنون الذى توقع لنفسه أن يكونه فى المستقبل، ولدى نفكيره فى عمل دانم له كان لا يقوى على احتمال فكرة أن يحدد بمهنة ما أو أخرى. وعلاوة على هذا، ففد بدا الأمر وأن الطباعة تحيطها هالة روحانية كان لها فبول فى نفسه، حتى إنه قال لوالدته فيما بعد إن «الطباعة لبست تجارة بل حرفة».

ومنله مثل مورس كانت الخاصية الحسبة للكتاب جبد الطباعة تجذبه ليس فقط من الناحبة الجمالية لشكل الطباعة، بل أيضا الإحساس بالورف، وبنية التغليف. وتمتلئ خطاباته بإشبارات نخبوية شبه روحيانية لمزايا جلد التبغليف الرقي، ولتعفيدات عملية الحصول على اللون الأرجواني الجيد من اللون الأحمر الأرجواني الشامي. وعلى حبن اكنفي موربس بمكان في سوف هامر سميث التجاري، لم يكن للورانس وربتشاردز أن يكنفيا إلا «ببهو عصر أوسطى» حفيقي. وقد تكون الفكرة قد راودنهما لدى قيامهما «بالحح» إلى «صربح» لموريس في بوردكامدن، حيث كان زوجان بدعيان الكومرسواميس قد قاما بتحويل كنيسة صعيرة من القرن الرابع عشر إلى منزل حشدا فيه أشياء موريس التذكارية، بما فيها بسخة من أعمال تشوسر «أمير الطباعة الحديثة» الني تم تغليفها تغليفا رائعا في الاستوديو الخاص «كلبمسكوت». وهناك نوفرت لهما ميزة اطلاعهما على المطبعة الحقيفية التي استعملها موريس في الاستديو الخاص به في كليمسكوت والتي كانت مازالت تعمل. وقد تعمد رينشاردز أن بسجل أن رد فعليهما لم يكن فقط عاطفيا بل «كان حافز اغير عادى للحماس العملي الدي أخذ يتجذر في عقلينا. فسنقوم نحن أيضا بالطباعة، وسنحقق المكاسب من هذا كما نأمل بحيث يكون بإمكاننا العيش دون أن ننحنى لأى نوع من المهن». وأيضا ، حفزت هذه الزيارة لورانس على قراءة رواية موريس «جذور الجبال» وهي رواية خيالبة عن قبائل قوطية كانت تحيا جماعيا في أبهاء وتنام في أسرة يتم إعلاقها، وتعقد مجالس شعبية على الطراز الإنجليري الفديم وتحارب بشجاعة في المعارك. وقد قادته «الجذور» إلى روايات أخرى مثل «البسر التي تقع في نهاية العالم» و «الغابة الوافعة خارج حدود الدنيا». ونفلته كل منها إلى عالم أسطوري بطولي. وقد ظل لورانس معجبا بموريس طوال حباته على حبن خبت أحاسيسه تجاه الكتاب الأكثر شهرة. وكتب لتشارلوت شو فيما بعد

قائلا: «أعتفد أن كل فرد بحب كانبا واحدا بدرجة غير عادية ودون تعقل... وأنا أفضل موربس على العالم أجمع» و«إن عقلى يخبرنى أنه لبس كاتبا حيدا، إلا أنه كتب فقط المادة التى أهواها». وقد اعتفد لورانس أن فكرة بهو عصر أوسطى هى فكرة موريسية حفيفية أكثر من «ببت موريس الأحمر» في آنتون. وذات مرة، سحب ربتشاردز معه كى يريه كنبسة صغيرة من الحجر غير مستعملة قرب وياوت كان بفكر في شرائها. كانت ذات بساطة عارية محببة إلى لورانس «وكانت الفائتازيا الموريسية» قد مارست قوة هائلة على لورانس، رغم أن عصر أوسطبة موريس لم نكن حفة بدرجة أكثر من تلك التى نبناها لورانس، وهناك أكثر من نلميح أن للأبهاء الجماعية في رواية «جذور الجبال» أثرا في تعلفه اللاحق بحباة ثكنات الجيش، كما ألمح ريتشاردز أبضا أنه بالبسبة للورانس «كانت خبام الصحراء المصوعه من شعر الماعز الأسود هي أيضا أبهاء عديدة مظلمة ذات أعمدة».

عير أن شطحات لورانس أثناء وحوده في كلية يسوع لم تقنصر على كونها مغامرات في أجواء عقلانية وجمالية فقط. ففي صيف ١٩٠٨ طلب من ريتشاردز أن يلحق به في مغامرة مديبية للإبحار في قناه طاحونة نربل. و تمدنا هذه المغامرة مالصورة الأولى للورانس كمنظم ومنفذ، وهذه شخصبة حاول إنكارها لاحقا. كان للورانس دوما مهتما بالقوارب وتسبيرها. واكنشف في سنواته الأولى في كلبة يسوع دلائل على وجود مجرى ماني عصر أوسطى أو قناة طاحونة تربل الني كانت نجرى نحت المدينة. وبعد جهد استطلاعي مدروس توصل إلى أن القناة كانت تبدأ عند فوهة بالوغة مجارى قرب كوبرى هايث، وعزم على أن يتأكد من شكوكه بشأن تدفق تلك القناة في نهر إنزيس عند كوبرى فولى. وكان ريتشاردز قد أخذ مجموعة من الأصدقاء جمعهم معا في قوارب نلاثة للفيام بهذه المعامرة وكانوا. هيسدج هول، وثيوشودي، وإي. تي. بي ويليامن، وهد. إي ماتر وكان من المتحمسين للرياضات المانية وكان لورانس قد شاركه في معامرة فاشلة عام المتحمسين للرياضات المانية وكان لورانس قد شاركه في معامرة فاشلة عام مضاءة بالشموع ومصابيح العاز، وكان النفق شديد الضيف بحبث كان على مضاءة بالشموع ومصابيح العاز، وكان النفق شديد الضيف بحبث كان على الشباب أن يقمعوا في القوارب منحنين إلى الأمام وأذرعهم تلامس جوانبهم لعدم الشباب أن يقسعوا في القوارب منحنين إلى الأمام وأذرعهم تلامس جوانبهم لعدم

وجود فضاء كاف. وقال لوراس إنه قد يكون من دواعى التسلية أن يروا أى مصدر للضوء سيخبو أولا وكان الهواء قد أصبح فاسدا، تم تعجب بصوت عال عن موفف الفئران التى نحتل المكان، وأضاف، وقد أخذب القوارب تنساب فى الظلام «ليس هاك فضاء يسمح لدوران الفوارب والعودة با» وكان كبان لورابس وكأنما فد تكهرب بفعل روعة إنارة الخوف النى دفعنه مرة أحرى للنظاهر بالشجاعة. أما فى حقيقة الأمر فكان الرعب قد تملكه من انسياب المياه من خلال تركيبات القضبان الأمر الذى كان سيؤدى إلى ارتفاع مسوب المياه وتعطيل القوارب، أو أن برتفع منسوب المباه نتيجة لهطول الأمطار المفاجئ فيعرقوا. ولحسن الحظ لم تكن ثمة عوائق أو توقف مفاجئ من أى نوع. وحاول لورابس أن يدارى شعوره بالارتباح بإطلاقه فدائف فارغة من مسدسه أسفل تركيبات قضبان الجارى كى بجدب انتباه المشاة فى الطريق الدى بعلوهم. نم اندفعت الفوارب إلى ضوء النهار بالقرب من كوبرى فولى بعد عشربن دقبفة ففط من الإفلاع.

وبما أن اهممام لوراس بهذه النشاطات التى تخرج عن بطاق المقررات الدراسبة أو بهرويه إلى عالم موربس كان أكبر كثيرا من اهنمامه بالمحاضرات، فقد كان من حسب حظه أن أدحل الأساتذة المستحنون فى مواد التاريخ فى عام ١٩٠٨ خيار التقدم ببحث عن أى موضوع ذى صلة واعتبار البحث مادة دراسية خاصة. وتحقق لورانس أنه إذا اختبار «الناريخ والاستراتبجية العسكرية» مادة خاصة سيصبح بامكانه التفدم ببحث عن قلاع الصليبين بعكس فبه كل ما تعلمه بشق النفس عن الحروب الدفاعبة فى العصر الوسيط. وكان قد قام برحلته الثانية إلى فرنسا مع ببسون عام ١٩٠٧، والآن، وفى عام ١٩٠٨ قرر أن بفوم برحلته النالنة كى يشاهد ما فاته من قلاع صليبية ويرى بعض الكاتدرانيات التى استلهمها موريس فى خمسبنبات القرن الناسع عشر. وفد كان لهذه الرحلة أن تكون أكثر من رحلاته السابقة طموحا إذ إنه كان سيسافر بدراجته عبر فريسا بمفرده إلى أن بصل الهالبحر المتوسط

وفى منتصف يوليو وصل إلى الهافر، وتصارع مع عواصف البرد عابرا جيسور إلى كومبين، ومن هناك إلى بروفان قرب باريس حبث اكتشف أسوار صد لمدينة حربه تنتمى إلى القرن الثانى عشر كادت تتحدى لعبته الذهنية الخاصة بالهجوم

والدفاع. وظل يحوم حول الأسوار ساعات حتى نوصل إلى نسحة أن الأسوار ربما كانت قد اقيمت كتجربة وقرر «أن الصد كان يكاد لا نفوي على الدفاع، ورغم هذا، فالتجرية في جوهرها متقدمة على عصرها ينحو نصف قرن». نم وصل بدراجنه إلى شامبين، وكان بحبي على الحبز واللن والمشمش إذ إن الجو كان قد أصبح حارا بدرجة مخبفة. كان في هذه الأونة بتبع بطاما صارما بصحو في الفجر حييث يصل إلى الفلعة التي يرىدها في منتصف النهار تقريبا ويفحصها لمدة ساعتين. ثم يستمر في رحلنه بالدراحة بعد الظهر حتى بعود إلى فندقه في السابعة أو الثامية مساء. وسرعان ما طغي الإلحاح الحض للرحلة على فرحه يوصوله إلى الهلاع وأدى إلى حفويه، رعم أنه كان بشعل فكره ينظم صفحات كاملة من رسالنه المصرحة وهو بفود دراجته. كانت بلاد الشميانيا حميلة جمالا مذهلا، وشعر بنفسه يمتليء طاقة وهو بسبر بدراجنه في بساتين الكرز وعبر الفنوات المنلالنة؛ وهو يفطع حفول الفمح والشعبر الناضح الذهبي بسما برافب المرارعين جماعات في طريفهم للحصاد، وماجلهم نبرق في أشعه الشمس كالسبوف، وعربات النبن الضخمة نجرها الثيران البيضاء المصفره. نم شق طريقه جنوبا بنيات. وفي أواخر شهر يوليو كان هناك في أوفرىي يحاول أن يجد طربقا أسفل المرنفعات المتعرجة البركانية الصارمة الكالحة مارا بحدائق نحوطها أسوار ضخمه من الصخور الحافة، ومتسلقا آلاف الأقدام بصعوبة وهو بواسي يفسه أن أحدا من الرمن الكلاسبكي لم بكن يحلم بمثل هذا العناء \_خلبط من عدامات سبزيف الذي كان عليه أن مدحرح حمرا أعلى الجبل دون توفف، وتانسالوس الذي حكم علبه أن يمسك بنمرة لا يستطبع مطاولتها، ونبشيوس الدي أجبر على أن يظل جالسا إلى الأبد، أما مكافأته، فكانت الاندفاع بالدراجة هبوطا دون توفف من أعلى ارتفاع ٠٠٠ قدم إلى وادى الرون. كان هذا الاندفاع محفوفا بالخاطر ومتبرا لدرجة شعر معها بالغنيان لدى وصوله إلى القاع. نم واصل رحلته في إفلهم البروفاسس وأحراش كامارو الجميلة المونوءة بالبعوص حبث أصبب بأول جرعة له من الملاربا التي سنطل يزعجه طوال حباته. وأخيرا وصل إلى جبل لي بو المنعزل المغطى بالزيتون حبث نطر بعيدا من أعلى حافة خطرة عبر السهل. وفحأة راقب السمس وهي تفقر من خلف سحابة ونرسل ضوءها ومبضا فضيا. كانت هذه إحدى أكثر لحظات حباته

إبارة، واحتفى بها بأسلوب لم بكن يملكه سوى شخص من حامعة أكسفورد فى تلك الحفية، حيث صاح بكلمات إكسنافون بصوت مرتفع أزعج بعض السواح الفريبين وقال. «البحر».



## السلطان يحتسى الشاى كعادته

ثورةتركياالفتاة

| بينما كان لورانس يقود دراجته        |
|-------------------------------------|
| في اتجاه الجنوب في طريقه إلى        |
| البحر المتوسط                       |
| في شهر يوليو ذاك، قفزت إلى          |
| وجهه عناوين الصحف                   |
| التي تحمل أنباء الانقلاب في تركيا . |
| وكانت الصحف تؤكد أحياناً أن         |
| ثمة ثورة قائمة ،                    |
| ثم تعود في اليوم التالي لتؤكد       |
| لقرائها أن كل شيء هادئ،             |
| وأن السلطان يحتسى شايه كعادته.      |

كتب لورانس لوالدته سائلا إياها بالحاح أن توضح الأمر الدى قد يكون مهما . أما ما كان يحدث في الواقع فكان بدابة النهاية للإمبراطوربة العشماسة ، هذا العملاق المترنح الذى هيمن على الشرق الأوسط وأوربا الشرفية فراية حمسمائة عام . وكانت حفية من شباب الضباط الاتراك قد استولوا على مقاليد الأمور في الجبش الثالث العثماني في أوربا في ٢٢ بولبو . ثم قاموا بتوجيه إبذار إلى السلطان عبد الحميد الثاني (الباديشاه) بأن يجبح البلاد دستورا أو بتنحى . وأيا كان الطربق الدى كان سختاره ، فقد كانت هده هي البهابه الفعلية لسطوه الطاغبة .

كان عبد الحميد ينعت بـ «عبد الحميد الملعون»، و «السلطان الأحمر» و «عبد الحميد الدموى». وكان قد ترأس لسنوات ممالك عديدة فاسدة مسنبدة امندت من رمال الصحراء إلى تلال فارس. وكان الـ «البادبشاه» (وهو لقبه بالتركبة) بصرف أمور مملكنه خلف أسوار فصر بلدز وهو محاط دائما بحاحفل الحصيان والأفزام والباوران شبه البكم والراقصات الشركسيات، يصرفها من خلال شبكة عربضة

من الحواسيس وجواسبس على الجواسبس، وكانت الشبكة تتصل به عن طريق أسلاك البرق البالع طولها آلاف الأمبال. وكان القصر نفسه عبارة عن أيقونة لحوفه المرضى المنفرد حبت إنه بادرا ما كان يغامر بتخطى حدود القصر، وفي نطاق تلك الحدود، أنشأ عددا هائلا من الممرات الخفية التي لم يكن يعرف حريطتها سواه. كانت نورات عصب عبد الحميد غير متوقعة لدرجة أن حتى رجال البلاط المنمرسين كانوا برنعدون في حضرته. كان ينذوق طعامه جماعات من خبراء اكتشاف السموم، وكان أحد حصيانه «بأخذ نفسا» من سجائرة أولا. وكان يتم إحضار الحليب الذي بشرنه في زجاجات محكمة السدادات بعد أن بحلب من الأبفار التي عليها حراسة مشددة كان بحتفظ بآلاف المسدسات في أماكن حفية في أرجاء القصر ومنها عدد خبيء في الحمام الإمبراطوري وحدث مرتين أن أطلق النار على شخصين ترينين تصادف و فوفهما فروعاه، ويفال إن أحدهما كانت ابنته. أما إدارته فكانت فد أصبحت محاكاة ساخرة للإدارات لدرجة أنها ضمت مهرح سبرك، وماسح أحديه، ورحلا بعمل في الأراجوز وابنا لأحد طهاته، وعبدا اشتراه في

السوق المفتوحة. وكان «عبد الحميد المعون» قد ففد الصلة بالواقع كلية. وكانت الإمبراطورية العثمانية قد استشرى فيها الفساد حتى النخاع ولم ببق سوى دفعة واحدة كي تسفط متهاوية. وقد فام بهذه الدفعة شباب من «لجنة الانحاد والترقى» النائرين المتحمسين الذين كانوا في غالبينهم ضباط جيش تم تدريبهم في أكاديميات السلطان العسكرية. كان هدفهم بحجيم الباديساه (السلطان) إلى مجرد رمز ووافق عبد الحميد على منح دستور على أمل الانتفام فيما بعد. فامتلأت شوارع إسطنبول بالجموع التي خرجت لأول مرة يتذكرها الناس لتعبر عن بهجتها.

وكان بن هؤلاء الذين احتفوا بتقليص سلطات الـ (الباديشاه) السربف حسين بن على أحد الأعضاء الأكبر سنا في الأسرة الهاشمية التي تنتمي إلى الحجاز غرب الحزيرة العربية. وكان الشربف منفيا في إسطنبول تحت رقابة مشددة من قبل جواسيس الطاغية، ولم بكن قد غفر للسلطان أنه قد أمره باغتبال عمه الذي تم طعنه حتى الموت في أحد شوارع جدة عام ١٨٨٠. ولم يتوقف حسين عن التدبير والتخطيط ضد الحكومة إلى أن أمره السلطان في النهاية بالذهاب إلى إسطنبول مع جميع أفراد عانليه الني كيان ضمنها أساؤه التلاثة الصغار. ولابد أن الذعر قد تملكه لدى معادرته سفيسته إد إنه كان بعلم أن مستفدى السلطان كالوا عادة ما يجدون أنفسهم في جوال مخيط يلقي به في مضيق الموسفور في اللبالي المظلمة غير القمرية. وكان السلطان قد احتحز شقيقه في زنزانة لمدة عشرين عاما، إلا أنه ولدهشة حسين ففد سمح له أن يعيش في هدوء شديد لمدة خمسة عشر عاما كان ينتظر خلالها فرصته بحصافة، ولم يغفل لحظة عن عزمه على الرجوع إلى للاد العرب كأمير لمكة. وكان قد اكتسب احترام من قابلوه إذ إنه كان شديد التأدب رغم كونه عنيدا متسلطا وشديد التصميم. وكان في عام ١٩٠٨ رجلا ببلغ من العمر ما يفرب من خمسة وخمسين عاما ، صلبا ، ضنبل الحسم ، ذا لحسة شعنة ، وعينين واسعنين باردتين كعيني صفر . كانت يداه مرهفنين وملامحه حسبة واضحة توحى بهالة بدبعة من النبل. وكان يرتدي عباءنه السوداء، وعمامة أهل مكة المحكمة بوقار وبساطة تلبق بمكانته الشريفة. وكان محافظا يسمى للمدرسة القديمة، بتحدت التركية بفصاحة أكثر من العربية، وعرف عبه علمه الدبني ومعرفته في الشئون الدولبة وحبه للشعر ومعرفنه الموسوعبة في الناربخ الطبيعي.

وكان أهله الهاشمبون أكثر العائلات المبحلة بين المسلمين حيث كان بإمكانهم تتبع نسبهم عمر سبعة وثلاثين جبلا إلى الرسول واسته فاطمة، وكانوا هم الرعاة النفل دبس لمكة والمدبنه، نلك المواقع المفدسة في الإسلام والتي كان لنملكها قيمة رموية حاسمة للباب العالى. ورغم أيه، ولمدة مانتي عام، كان السلاطين العنمانيون يعسرون (حلفاء) الرسول، فقدكان عبد الحميد أول من استعمل هذا اللقب رسميا. وبظرا لأن إمبراطوريته كانت تشهاوي، فعد أرنأي أن يلعب بالورفة الإسلامية في محاولته الأحبرة البائسة لتجميع شتات الشعوب المنفرقة بين حدودها . كان السلطان يرتعد من النورات الداخلية لدرجة أن أثارت القلقلة بين الأرمن عام ١٨٨٨ رد فعله المتوتر الفوري. فنحركت جيوشه وأعملت بينهم القتل المنظم: رجالا ويساء وأطفالا قرية فرية، في محاولة ونصميم لإبادتهم. وعلي حبن كان الأرمن أقلبة مستحبة، فلم بكن العرب فقط إحوة في الإسلام، بل أبضا كابوا بكوبون بصف سكان الإمبيراطوربة تفريبا أي عشيرة ميلايين ونصف من إجمالي اننبن وعسرين ملبونا، وكابوا أبضا بنفوقون عددا على الملايين السبعة والمصف الدبن ينسمون للإينية السركبة. ومن ثم، صمم السلطان على خطب ودهم. فاستدعى العواطف الإسلامية ومنح الوقفيات للمدارس الإسلامية ورقي العرب للمناصب العلبا. وفي عام ١٩٠١ بدأ إقامة خط سكك حديد الحجاز بزعم نسهمل الحج. ولم بكن من قبيل الصدف بالطبع أن بعمل خط السكة الحديد على نفوية فسضمه على هذه المدن الني كانت جزءا حيويا من الواجهة الإسلامية. وكانب الحجار تدار رسميا بواسطة عضو ذي منزلة رفيعة من الأسرة الهاشمية الدى كان بعين أمسرا لمكة . وتمكن السلطان من الهسيمنة على المنصب بمجاح بالنبلاعب بالننافسات بين أفرع الأسرة الثلاتة الني كان رجالها مؤهلين ليكوبوا أمراء ـ كانت اللعبة أشبه باللعبة البير بطبة دات العجلات داخل العجلات، لدرجة كادت معها أن نسنعصي على فهم أي أحد خارجها . وقامت لجنة «الانحاد والترفي» لدى استبلانها على السلطة بتنحية الأمير الحاكم لفساده، وولت مكانه، بعد بعض المداولات، الأمير حسين. وكان الأنراك الشبان قد أرادوا للحجاز شخصا يبحبي لساديه ويحافظ على الأمر الواقع. وقد أقنعت حكمة حسين العملية، واستحواذه على الاحترام على مدى عقد ويصف، الحكومة أنه السخص المطلوب. ولابد وأن الشريف حسبن لم تفته المفارقة من أبه، وهو الذي كان قد تم نفيه لمدة خمسة عشر عاما كشخص خطبر مخرب يتم اختباره الآن على أساس أبه إبسان محافط.

رست السفينة «طنطا» في ٣ دبسمبر من عام ١٩٠٨ في ميناء جدة وعلى مننها حسين وجميع أفراد عانلته. كان هماك من بختلسون النظر من مساكن المناء البيضاء ىباص الكريستال ونوافذها الشبكبة وشرفها الختبنة ذات الطراز الباروكي عبر البواية البحرية شبه المهدمة، حيث تجمع عدد من الشخصيات الرسمية والعبرب المحليين الستقباله ووقف الشريف على سطح السفينة «طنطا» حيث أكوام الخزانات البحرية والصناديق والسجاجيد الملفوفة، أو تراكمات خمسة عشر عاما في المنفى، يراقب أشعة الشمس تومض على قلاع عشرات المراكب الشراعية (الدهو) وهي تشق طريقها في اتحاه السفينة. كانت المراكب مزدحمة بأفراد تنردد هتافاتهم من أقصى السفيمة إلى أقصاها: شيوخ قبائل البدو، والنجار، وأصحاب المراتب الرفيعة والثانوية، والفضاة، وأقرباء العائلة الهاشمية من يعيد كلهم أتواكى يساهدوا الأمبر الحديد ويقدموا فروض الولاء إن أمكن. لم بكن للحسين إلا أن بواري ابتسامة ساحره، فقد كان سلفه في الوافع لعبه في يد الوالي العثماني الذي كان يسبطر على المدن والجبش والحاكم، وكان مسئولا عن الميزانية والضرائب والأمن والدفاع. وعلى المستوى النظري. اقتصرت مسنولية الأمير على قبائل البدو الجامحة التي لم تكن لتخضع لأحد. أما على مستوى الممارسة، فكان الأمر مختلفا إذكان معظم الححازبين المحلبين الذبن كان خمسة أسداسهم بدوا رحلا أو شبه رحل ينظرون للإدارة النركية على أنها سلطة غريبة. كان حسين فد تعلم أساليب مناملة الفبائل منذ أن كان طفلا إد إمه كان قد مشأ في ملاط عمه الأمير، ومن تم، كان على انصال بومي، برؤساء البدو وغرس حمدا في التعامل مع الفبائل والعصائل، وعلى إدارة دفة الأمور وسط مساهات الاتهامات والفدح والتديديات والمناقشات التي كانت تشغل يوم الأمير. كان الأتراك يسبطرون على المدن إلا أن المدن كانت تفصلها صحراوات يتحكم فبها البدو. وكان حط سكك حديد الحجاز هو فقط الدي يصل المواقع العسكرية العثمانية بالعالم الخارحي. وكنبرا ما فكر حسبن وهو شاب في العصبان وكان أيضا ضالعا في مؤامرة عمه للقيام ىثورة فى عسبر الإقليم الذى يتاخم الحجاز جنوبا، وهو ما أدى مباشرة إلى اغسال الأمير. كان حسين ماكرا بدرجة كافية ليعلم مزايا خطب ود بريطانيا، فقد كانت الحجاز تعنمه على الهند البريطانية لاستيراد الحبوب، كما كان الأسطول الملكى بسبطر على البحر الأحمر. كان معجبا بالبريطانين لاستقامة تعاملاتهم وصلتهم وكان هذا يسبابن مع لسان السلطان المسعب النعبابي، وكان ميله للبريطانين معروفا لدى الباب العالى، ولدى قيام حسبن بزيارة السفارة البريطانية في إسطبول بعد اعتبال عمه بوقت عير طويل، حدره السلطان بعنف ونبهه إلى أنه يجب أن بصطاد «فى مباه صحية أكثر». وفى نفس الوقت، كان أحد جواسيس الحكومة فد كتب نفريرا وصفه فيه بأنه «عنيد متمرد ... ذو مقدرة خطيرة على النفكير المستفل». وكانت هذه هي المقدرة الني عزم على أن يجارسها الآن كي يعيد الي مكانة الأمبر مجدها الشرعي، وحينما خطي على تراب بلده في ذلك اليوم من ديسمبر عام ١٩٠٨، كانت أحلام الأمبر تنحاوز حدود الحجاز بمسافة كبيرة.

حينما توفى الرسول عام ٢٣٢م لم ينرك ورنة من الذكور، كما أنه لم يعين خليفة ينولى من بعده. ولبرهة، تأرجحت كفتا الميزان بالنسبة لمستقبل الإسلام. ففلا أوضح محمد الله أنناء حباته أنه «خام الأنبياء»، وآخر سلالة رسل الله إلى الحلق الني بدأت بآدم أبي البشر وتضمنت يسوع المسيح. ولذا، فالبنسبة لبعص أتباعه، كانت محرد فكرة «خليفة» له، أمرا مشكوكا فيه، وفي النهاية، أعلن المسلمون تفضيلهم لأكبر صحابة البي سنا، وهو أبو بكر، وابتدأ بدلك حكم ما سمى بالخلفاء الراشدين، وكانوا جميعا من أوائل من اعتنق الإسلام. ولم يكن ببنهم من برنبط بصلة قرابة مباشرة بالرسول. وقد اعتاد الغربيون النظر إلى الخليفة على أنه «بابا» مسلم، واستمر سوء الفهم هذا حتى الفرن العشرين، وفي الواقع، لم بكن الحليفة مسئولا عن التعاليم الدينية التي كان يقرر شأنها «العلماء» الذين كانوا بكونون إجماعا من أهل المعرفة و كبار السن. أما دور الحليفة فكان الذين كانوا بكونون إبواي دور الإمبراطور الروماني المقدس بالنسبة للكنبسة الكانولبكبة، في العصور الوسطى، ثم عادت الخلافة عام ١٦٦ إلى سلالة الرسول، واننقل مركز السلطة من الحجاز إلى دمشفي في سوريا في ظل الأمويين، ما سفلت النقلت العاصمة مرة أخرى بعد فرون إلى بغداد في ظل العباسين، وبعنسر ماسفلت النقلت العاسمة، وبعنسر بعد فرون إلى بغداد وي ظل العباسين، وبعنسر ما سفلت العاصمة مرة أخرى بعد فرون إلى بغداد في ظل العباسين، وبعنسر ما سفلت العاصمة مرة أخرى بعد فرون إلى بغداد وي ظل العباسين، وبعنسر

هارون الرسبد أكثر سلالتهم شهرة. وكان العباسيون متأثرين إلى حد كبير بالفرس، وكانوا منذ وفت طويل قد نبدوا جنود البدو مفضلين عليهم المماليك، وهم طبقة من العبيد العسكربين الذبن جُلبوا بشكل أساسي من القوقاز. ونفعلهم هذا، مذر العباسيون بذور سعوط دولتهم، ففد كان من الحتمى أن يصبح العبيد أسيادا، وأن بتقلص دور الخلبفة ونصبح مجرد لعبة وظيفته إضفاء الشرعبة على نظام المماليك. وحسما كسر السلطان سليم الرهيب شوكة جيش المماليك في سوريا عام ١٦٥، وجد بين المسجونين شخصا لا يوحى مظهره بأية أهمية يدعى المنوكل واتضح أنه آخر الخلفاء من سلالة بني العباس عم الرسول. ورغم أن سليم الرهيب لم يتخذ لنفسه أبدا لفب «خليفة» فقد اتخذ اللقب ابنه سليمان العظيم (القانوني) الذي امندت إمبراطوريته من بغداد إلى بودابست واستمرت الخلافة في أيدى الأتراك منذ دلك الوقت.

وحتى لو أن الخلافة داعبت أفكار حسين، ففد كان يسودها أمر إعلاء شأن عائلته، خاصة أبناءه الأربعة على وعبد الله وفيصل وزيد، الصبى الدى ولد فى السطنبول من زوجة الشريف الثانية الشركسية الجميلة عادلة هانم. وكان الأبناء الآخرون فى العشرينبات من عمرهم، وولدوا فى الحجاز، لكنهم بشأوا فى تركبا نشأة نبلاء الإمبراطورية وتلقوا تعليما جمدا. فكانوا يتحدتون التركية بطلاقة أكشر من العربية وعرفوا الإنجليزية والفرنسية. كابوا شبانا رفيعى الثقافة، ركوزموبولبتاسين) إلى حد كبير، بتحدثون عدة لغات مندينين اكتسبوا مظهرا نركبا. ورغم أنهم كانوا على علم ونيق بحيل البلاط، فلم بعرفوا سوى القليل عن لركبا. ورغم أنهم كانوا على علم ونيق بحيل البلاط، فلم بعرفوا سوى القليل عن ورعم الطموحات التي كانت تحرك الشريف، فمن غير المحتمل أن يكون أولاده الشباب قيد تخيلوا وهم يهبطون إلى الشاطئ في شهر ديسمبر ذاك أن الأمر سينتهي بائنين منهم أن يصبحا ملكين، أو أن أداه رفعنيهما سيكون خريج أكسفورد الشاب الذي كان له أن يخطو على تراب بلاد العرب، والذي كان وقف منذ أسابيع على تل في لين بو وقيد تملكته النشوة لدى رؤيته الأولى للسحر منذ أسابيع على تل في لين بو وقيد تملكته النشوة لدى رؤيته الأولى للسحر المتوسط.





شابشبه مرموق أكسفورد وسوريا ١٩٠٨ ـ ١٩٠٩

## 15

| عاد لورانس من رحلته في فرنسا     |
|----------------------------------|
| وفد امتلا رأسه بالشرق ، وريتشارد |
| قلب الأسد، والحروب الصليبية.     |
| وقد قام حتى بتصوير               |
| نقش عربي على قلعة منترويل        |
| بلیان ـ التی یفترض أن ریتشارد قد |
| سناها ـ واعنقد أن                |
| هذا النقش لم تسبق ترجمته أبدا.   |

كان قد قاد دراجنه مسافه مع ٢٤٠ ميل، وعاض على اللن والفاكهة، وعاد إلى وطنه وفد لوحته الشمس، وزادت بحافته، منتشيا بهكرة أطروحنه عن المعبار العسكرى: فائلا «لقد وجدنها»، هكذا كتب إلى سكروجر ببسون «لفد وجدت الأطروحة أخيرا الانتقال من شكل المربع السباجى.. حقا، إنها لأعظم من أن تعبر عبها الكلمات».

كانت له أيضا رؤية عن العصور الوسطى الحقيقية معايرة للصورة الموربسية الرومانسية لتلك العصور. ففد سحقه الإحساس بالفصاء والضوء في كاتدرانبة شارنر ـ تماما كما كان قد حدث لولبام موريس منذ خمسبن عاما. وفي هذا الصدد كنب فائلا. «لقد كان شعور لم أخبره من فيل أبدا... كان كما لو أني قد وجدت سبيلا.. يمتد حتى بوابات السماء، ولحت ما بالداحل حيث كان الباب مواريا». ومن هذه الكلمات، تشع النشوة الحقيقية التي احتاحته، بعد أن نخلي عن الأسلوب الراسكيني المتأنق الذي استعمله في خطاباته كي يحدث أثرا في فيرة ما

قبل الحرب. كما أنه قد تحقق لأول مرة أن الإيمان المطلق، لا الحرية كما اعتفد راسكين، هو الذي مكن حرفبي العصور الوسطى من خلق تحفة مثل كاتدرانبة شارتر. فقد كان عالم البنائين في العصور الوسطى ضيفا جدا، إلا أنهم امتلكوا البقين. صلة ما بالرب. معرفة ما بمكانهم في الكون. ولم تكن الحربة هي ما ففده الزمن الصناعي حيث كان التقبيون في النهاية قوة محررة، بل إنه كان البعن. فبينما أتى عصر النهضة، الذي كان يحتقره لورانس، بالتنوير العقلاني، فإنه أتى أيضا بالشك الذي سيسميه فيما بعد «ناجنا الحديث من الأشواك». واختنم لورانس فائلاً «إن كاتدرائية شارتر بالتأكيد هي مشهد العمر .. مكان بسطم المرء فمه عبادة الرب بحق. كانت العصور الوسطى أكثر صدفا في هذا منا، رغم صمى أففهم وجمودهم وجهلهم بالحقيقة كما يفول الآن ونحن في حالة، رضي عن المس. . إلا أن الحفيفة عبر ذات أهمية إن كان الناس يعتمدون فيما بعولون، أو

مفارفات حماة لورانس، أي أنه وهو رجل شديد العفلانية، كان يستطيع أن بري أن الإيمان هو كل شيء، إلا أنه كان عفلانيا بدرجة لم بكن توسعه معها الإيمان بشيء. وكان البعسر الكامل عن هذه المفارقة هو حكمه على نفسه بأنه «عاقل إلى درجة الجبون». وفيما بعد، كان يحسد العرب الذبن جعلوه يشعر بالتواضع بإيمانهم البسبط. فقد رآهم أباسا مازالوا بعبشون في البقين الروحاني للعصور الوسطى. «أناس مازالت ألوانهم أولية» كما كان يقول أو «أن هذه الألوان كانت ففط الأبيض والأسود وكانوا يرون الخط كفاف العالم فقط». وكان لورانس قد بدأ يفقد إيمانه بالمسبحية بحلول ١٩٠٨، وطبقا لإحدى الروايات، كان قد فقد وظيفنه في مدارس الأحد لأنه فرأ على الصبية إحدى قصص أوسكار وابلد الموصوم. كانت أمه سارا هي من دمرت إيمانه، كما دمرت كل شيء آخر في حبانه تقريبا. وقد كتب إلى تشارلوت شو قائلا: «إنها تستجدي حبنا لها وتحيلنا إلى المسبح الذي تقول إن فيه السعادة والحق. ولا يعني هذا أمها نجد السعادة.. فهي تسبب لي ولأخي ولآرني التعاسة العميقة. إننا بلا حيلة ويشعر أبنا لا نتسبب أبدا في إبلام إنسان كما تنسبب هي في إيلامنا بطلبانها المستحيلة . فلا يمكن أن (نفيح) حبيا لها . . كما لو كان صبور ماء. كما أن المسبح لبس رمزا بل شخصية أفسدها بلاحم مؤمين مثلها بها». وكانت أبه ذرة من الإيمان قد تكون فد ملكها يوما ما احتفت وهو في العشرين عندما كنب يقول: «لبس لدى أي يفين أو عدم يفين باستثناء يعيني بأنه لا يو جد يقين». وقد اعترف لاحها أنه بالرعم من أنه «أحاط حبانه بأسبجة احترازبة بشكل ما أو بآخر فبالإمكان القول إنه ليس بمقدرة الإنسان أن يعرف شيئا حفا». وهذا يتناسق مع لورانس الذي فال لروبرت جريفز: «إنني أسفط في العدمبة حيث لا تستطيع أن تجد حتى ربا زائفا في الكون يمكن الإيمان به». واستبدل لورانس بالبقين الإيماني الحدس أو الفدرة العقلامية على حساب كبفية حدوت الأشباء وإلى أين تتجه. وقد منحنه هذه الخاصبة مطهرا من البصيرة الذي ستصفه كلير سيديي سمبت بعبد إضفاء الرومانسية عليه «بالفدرة على النبوة ». ولم يملك لورانس بالتأكيد مقدرة سحرية على التنبؤ بالحظ كما نخيلت سمبث. فرغم أن حدسه كان أحبانا دقيقا بدرجة مذهلة، فقد كان أحبانا أحرى خاطئا بشكل بشع. وكان لورانس خبيرا في انتقاء سبل ممكنة والإنجار فيها، وكانت له، وفقا لتعبير لويد

حورح «عبفربة النعكير المنفدم التي يسبق بها تسعة أفراد من عشرة». فقد كان الحدس الصحبح، هو ما أخبره قبل رحلنه إلى فرنسا بوقت طويل أن قلاع الصلبب في سوريا سوف تكون التتوبج المحنوم لرسالته المفترحة. بيد أن تشارلز لل من المنحف الأسمولي كان هو الذي أرشده في الجاه موصوع الأقواس والأسفف ذات الرءوس الحادة والمدببة. وكان محال الجدل الدائم هو إذا ما كان الصليبيون قد سوا هذا الشكل من مصادره الشرقبة، أم أنهم كانوا هم الذين استحدثوه في الشرف. وفد أهلنه معرفته بعلاع العصور الوسطى في يربطانيا وفرنسا تأهيلا تاما لمئل هذه الدراسة. وافترح عليه تشارلز بل وجوب زيارته لسوريا ليحسم هده اليقطة حسما نهائيا.

وعاد لورانس إلى حجرته في شارع بولسبيد متحسرا على ففدان سكنه في الجامعة، تواقا إلى الإحساس بالانفصال عن الأسرة. كان بحتاج إلى بعض الهدوء من أجل دراسته، ومن ثم أقنع والديه أن يبنيا له كوحا صعيرا في طرف الحديقة مزودا بعرفة مكنب للدراسة وتصله المياه وموقد تدفئة وتليفون. ولكي يعزلها عرلا مزدوجا عن العالم الحارجي قام لورايس يتغطية جدرانها بطبقة مزدوجة من رفانق البوليون. وكان ڤيڤيان رىنشاردز كتيرا ما يجده هناك راقدا على السجادة بجوار المدفأة وسط طقطقة النبران، يفرأ من كومة كتب أو منكبا على رسم قدمه بعيابة. ودات مره فاجأه صديفه ريسشاردز وهو يخطو ذهاباً وإياباً على لوحة حشببة ذات مظهر عريب دقت فيها مسامير. وشرح لورانس له الأمر قائلا إنه كان ينمرس على تخطى المسافات خفية، الأمر الذي سيكون ضروريا لرحلته القادمة. إن رغب أن ينحاشي الفبض عليه كحاسوس. كما أن نمة مؤشرات أخرى على أنه كان بعد يفسه لرحلنه إلى الشرق أتناء شتاء ١٩٠٨. ففد بدأ في أكتوبر فراءة كناب تشارلز دواتي «الصحراء العربسة Arabia Deseita»، ذلك الكتاب الكلاسيكي عن بلاد العرب والبدو الذي كنبه أبرز رحالة الصحراء في تلك الفسرة، والدى سيمتدحه لورانس فيما بعد «كإنجيل بين نوعه». وقد كان الكتاب ذا جاذبة وأنر محبب عطيم في نفس لورانس نظرا لخليطه من النشر النشوسري والبنى الإليزابسة، حاصة وأنه قد علم أن دواتي قد عمد إلى محاولة تنفية اللغة الإنحليزيه كما فعل موريس. إد إنه، بالمسبة للورايس، لم يكن للمعامرات المشبره

والتجارب الدرامية أبة جدوى إن لم تقدم بأسلوب أدبى مثالى، ومن ثم، فلم بعجب بريتشارد ببرتون الذى قد يعتبر أكثر مستشرقى القرن التاسع عشر ورحالته أهمية وإثارة. وأصدر حكمه عليه، وهو الشخص شديد التوتر سريع الغضب ذو الموهبية الهائلة، بأنه «جلف»، ومن ثم نبيد كتبه على أساس أنها «صبغت بأسلوب بنرى إنجليزى صعب لدرجة يتعذر معها فراءتها». أما «صحراء العرب» فقد ظل، مثل روايات موربس، محببا إلى بفسه بفية حياته.

وفي شتاء عام ١٩٠٨ التحق لورانس كمجند مبتدئ بالفيلق المنشأ حديثا بأكسيفورد لتدريب الضباط. وقد تسبب هذا الفعل في دهشة زملائه. فقد كان اللامنتيمي المعلن الذي رفض الاشتراك في الألعاب المنظمة لكويها «منظمة ولها قواعد» يرتدى الآن البزة العسكرية طوعا ويتلقى الأوامر بتواضع وينحني للنظام العسكري. وقد تكون الحفيقة أن فيلق التدريب قد استهوى فاننز بته المازوكبة عن الحياة العسكرية ـ الأمر الذي قد لا يكون بدرجة الإرضاء الذي وجده كجندي منواضع في سلاح المدفعية الملكية -إلا أن البزه العسكرية كانت هناك في الحالنس. وكانت فرقة كلبة يسوع وحدة إشارة من راكبي الدراجات، الأمر الدي منحه فرصه ركوب الدراجة، بالإضافة إلى أنه اعتبر بعض التدريبات ذات قيمة خاصة. وقد كتب فيما بعد أنه قد تعلم هناك إطلاق مدفع قايكرز الأمر الدي أفاده إبان ثورة العرب، بالرغم من أنه أخبر ليدل هارت أن خبرته في الفبلق كانت عير ذات قبمة من ناحية تعلمه الاستراتيجية. بيد أنه لم يواظب على ممارسة إطلاق النار من المسدسات. ثم وجد في ديسمبر فرصة لمارسة الاهتداء بالبوصلة حيما سار هو وسكر وجرز ببسون في أحد الاتجاهات من قمة كومنر هبرست أنناء عاصفة نلحية ووجدا نفسيهما يخوصان في القنوات المتجمدة ويواجهان زخات التلج حتى كادا يسفطان في نهر أبزيس عند كوبرى فولي.

كان هذا في الواقع هو اليوم الأخير الذى قضاه لورانس وبيسون معا، فقد كانا قد تعدبا مرحلة هذه الصداقة. وكان بيسون قد هجر علم الحفربات إلى علم الحيوان أى إلى اهتمامه الأول ناركا لورانس ليفوم وحده بالحفريات. وفي أواخر عام ١٩٠٨ ارتبط لورانس بدرجة أعمق بنشاط المنتحف الأشمولي. فذات يوم،

وبينما كان يشاهد مجموعة العصور الوسطى، التقى مصادفة بإدوارد ليدز، وكان شابا خجو لا يكبره بثماني سبوات، وكان إلى وقت قريب يؤدى الخدمة العسكرية الكولنيالبة في الملايو . وكان ليدز قد حل محل ليبارد وولى كمساعد أدني لأمين المتحف، ووجد لورانس وليدز أشياء كتيرة مشتركة بينهما لم يكن الخجل أقلها. وفي بناسر التالي قدم ليدز لورانس إلى أمين المتحف الجديد دافيد هوجارث الذي كان له أن يمارس أثرا كبيرا على حياته. كان هوجارت حينذاك في الخامسة والأربعين من العمر، مستشرقا وآثاربا من المدرسة الكلاسبكبة، وكان قد سافر إلى سوريا وتركيا وفلسطين وحده سيرا على الأقدام وبصحبته مسدس، إذ إنه كان لا يطبق صبرا على سفاسف الأمور التي تبدو من الأهالي هناك. ثم كتب كتابا م موقا عبوانه «باحث منجول في بلاد الشام». وكان آثاربا ذا منزلة، وعمل مرة مدير المدرسة الآثار البربطانية في أتينا، وقام بعمل حفريات في قبرص ومصر تحت إرساد فلندر بنرى الشهبر. كان يتحدث الفريسبة والألمانية والإيطالية واليونانية والنركبة واشنرك في لجنة الجمعية الجغرافية الملكمة، كما أنه عمل مواسلا صحفيا لل «تايمز » في جهزيرة كهريت أثناء تورة ١٨٩٧ . وكان هو جهارث «جنتلمان» إمب بالبا إدوارديا نمطيا. وكان سوفينيا، ومحافظا، وأتوقراطيا، معاديا للديموقر اطبة بشكل شبه فطرى، وكان أرسنقر اطيا على المستوى الفكرى. كما كان أبوى الأسلوب ذا مزاج هادئ. ونظرا لما تلقاه من تعليم رفيع المستوى في كلية وينسبت ومودلين فقد عاش هاويا للفن مدى الحياة. لخص لورايس صفاته فيما بعد في كلمة واحدة بفوله إنه «متمدين». أما الآخرون الذين لم يعجبهم خليطه من المطهر المنفر والمعارف الواسعة ففد رأوا فيه «قردا ذا تعليم عال». ورغم قدراته، فلم بحز هوجارث أبدا على مركز عظيم في أي مجال. فقد كانت مواهبه غير مركزة، وكان مثل لورانس ضجرا، لا يهدأ بدرجة لا يمكن معها وضعه في إطار تعريف معين. كان يتأرجح بين الأكاديمية والمعامرة، حتى يمكن القول إن أكثر إرثه قيمة هو تعرفه على موهبة فذة في شخص تي. إي. لورانس. أما بالنسبة للورانس، فقد كان لهوجارث أن يصبح رمزا أبويا وأبا بديلا. كان دائما «مثلا احتياطيا، دانما أجده ورائى إذا ما اعتراني الارتباك أو الحيرة». وخلافا لتوماس لورانس الذي كان قد فطع صلته دون داع بكل شخص ذى تأثير ، ولم يكن بمقدوره أن بلجأ إلى

«المدرسة القديمة» طلبا للمساعدة كان هو جارت بعرف الجميع نفرسا. ولما لم بكن المجتمع الإدواردي محتمعا يفدر الجدارة، ففد كان لورايس بعرف أيه، رغم مواهبه، بحاجة إلى راع ما لبصبح بإمكانه السفدم وقد اعتبرف فينما بعد أنه مدين لهو حارث يكل وطيفه حيدة حصل عليها. ولحص لورايس رأيه فيه فائلا إنه «رجل مدهش . إنسان في المقام الأول، ثم إنسان حير، ثم شخص حي . إنه الأب الذي أستطبع أن أنق فيه دون تحفظات إد إنه سيفهم ما يشغلني " وقد عرف لورايس منذ البداية ما يمكن أن بقدمه له شحص منل هو جارث فسعى إلى كسب مودته.

لم بكن هو جارك يهنم كنبرا بفلاع لورانس الصلبية. كان لا يهتم، وبنعاضي عن أي شيء أركبولوحي غبر منعلق بالآنار الكلاسيكبه والشرق الأدبي القديم أما ما كان بحرك مشاعر هو حارث ، فكان هم الحينس ، هذه الحماعة الانحيلية الغامصة التي لم بكد تُعرف عنها شيء قبل عام ١٨٧٠. كانت فصة الحبنيين غريبة ففي عام ١٨١٢ اكنشف المنفب الرحالة السوبسرى جوهان لانفيح يركارت حجرا مسبنا في جدار في سوق مدينة حماة السورية والذي كان ميفوشا عليه كتابات بدت همروغلمفية. ولم تستطع فحصه نفصيلا نظرا لعداء السكان الملين، إلا أنه شعر منذ اللحظة الأولى أن الكسابه الهسروعليمية كانت تختلف عن الكنابة المصرية القديمة. ولم بكل لححر حساة أن بدرس بدقة حتى عام ١٨٧٢، وحبذاك، تمت مقارنة النفوش النبي على الحجر بأخرى على حجر ممائل في حلب، وبعدد آخر من النفوش المتنافرة في أبحاء آسيا الصغرى. ويحلول عام ١٨٧٦ نم اكتيشاف كتابة حضارة الحبشبي المففودة. وكان هوجارت فد فام بالعديد من الرحلاب بحتا وراء للك الحضارة لم عاد إلى أكسمورد ومعه مجسوعة من أحشام الحبسبين الأسطوانية الني كالت فريدة من يوعها على مستوى العالم. فقد كانت هذه الأختام الى في حجم عقلة الإصبع أو أطول فليلا في حالات بادرة قيد بفشت علمها صور معمدة التصميم، وأحبابا كانت تلك الصور سبريالية. نباتات منتفحة. حيوانات شانكة.. بشر في هينه حشرات. ورعم أنه كان بشار البها على أنها أختام، إلا أنها كانب نسنعمل أدوات للطباعه، وكانت حبن عمسها في أصباغ ملونة يمكن دحرحمها بحيث نسج تسكيلات على جلد الإنسان أو أقمشة الرينة، أو على الأنساء كعلامة على ملكسها. بهد أن أحنام الحسبس الأسطواب، لم يكن لها مكان في فانتازيا لورانس عن العصور الوسطى، إلا أنه أبدى اهتماما نها ووجه إليه أسنلة عن المكان المحتمل لوجود آثار تلك الحضارة، تملقا منه لهوجارث. كما بين له اعتزامه بالقيام برحلة حول الفلاع الصلبية في سوريا في الصيف التالي وأنه بالناكبد سيسمكن من توفير بعض الوقت للبحث عن الحيتين. وحاول هوحارث، الذي لم نهنز مشاعره، إثناءه عن الرحلة فائلا إن الجو سيكون قانظاً في الصيف لا يستمح بالفيام برحلة سبرا على الأفدام هناك. وإزاء إصرار لورانس، بصحه هو جارث بالانصال بداوتي خبير الرحلات في البلاد العربية. ومن نم كتب لورانس إلى داويي الذي لم يكن موقفة أكثر تشجيعا من هو جارث إذ أوضح أنه لم يدهب في المقام الأول، أبعد من دمشق وأضاف «إن الحرارة شديدة طوال اللبل بدهب في المقام الأول، أبعد من دمشق وأضاف «إن الحرارة شديدة طوال اللبل طوبلة سيرا على الأقدام». وأصاف داوتي إنه في حالة إصرار لورانس على زيارة طوبلة سيرا على الأقدام». وأصاف داوتي إنه في حالة إصرار لورانس على زيارة السرق فعلبه بعلم العربية.

أنارت توفعات داوني الفاتمة المخاوص في نفس لورانس. إلا أنه كان كلما زاد المرار الأكثر منه علما على حماقة الرحلة، ازداد هو إصراراً عليها. وكانت رحلته بالدراجة في فرنسا عام ١٩٠٨ إعدادا له: فسيوفر الشرق الخلفية للمغامرات التي بتوق إليها الفارس المتحول. ومن ثم، بدأ في تعلم العربية على يد رجل دين سورى برونسنايني هو المبجل بصار عودة، ومنه تعلم أساسيات القواعد وحوالي مائة كلمة اعتقد أنها كافية لإرشادات الطربق والطعام والمسكن والمعاملات المالية. وأمده والداه بأربعين جنبها لشراء كاميرا وحامل، ومن أجل دعم الصور التي سلنقطها، تلمى دروسا في الرسم من إي. هد. نيو، وهو رسام معماري، وكان من دواعي سرور لورانس أن نيو كان قد رسم حديثا رسوماً توضيحية لكتاب عن سيرة وبلبام موريس. وقبل رحيله، قابل لورانس هوجارت مرة أخرى وأوكل إليه معلمه وبلبام موريس. وقبل رحيله، قابل لورانس هوجارت من منطقة جنوب تركيا التي كانت مهمة إحصار أحتام أخرى للمتحف الأشمولي من منطقة جنوب تركيا التي كانت في برنامج رحلنه والتي سبق لهوجارت زيارتها ووجد بها العديد من أختام الحيثيين في برنامج رحلنه والتي سبق لهوجارت زيارتها ووجد بها العديد من أختام الحيثيين مسعاه، ولإعداد نفسه للظروف قام باستظهار مقتطفات طويلة من كتاب مسعاه، ولإعداد نفسه للظروف قام باستظهار مقتطفات طويلة من كتاب

«الصحراء العربة»، كما قرأ كتاب «إرشادات عمليه للمسافربن فى الشرق الأدبى» للكاتب إى. إبه. رينولدز ـ بول. وعملا بصبحه بول، ابتاع لنفسه مسدسا أو توماتينبكا لحماسه من فطاع الطرق وقام بتفصيل بذلة من قماش خفيف بها عدة جيوب لحمل أشانه. كما أنه النفى، عن طريق هوجارث، بهارى بيرى جوردون الذى كان فد نحول فى أبحاء سوريا فى الموسم السابق، والذى ابتاع منه حربطة دات حواشى. وفى ذات الوفت، كان قد تقدم بطلب للحصول على خطاب «الرضا»، أو الخطاب الرسمى للسفر الآمس من الحكومة العنماسة، عن طريق السير جون رايس، مدير كلبة يسوع بواسطة اللورد كيرزن رئيس جامعة أكسفورد. وفى ١٨ بوبه عام ١٩٠٩ صعد إلى السفينة «معوليا» المتحهة إلى بورسعيد ومنها إلى بيروب، وفى أحد حبوبه خريطة ببرى جوردون، وفى جبب تأخر مسدسه البيدكر.

كانت بيروت حبيداك من أكنر مدن الشرق الأوسط حيوبة: وقد وصفها لورايس نفسه بأنها «بوابة سوريا» و ريارافايا ، شاميا ملونا تنسلل منه . . التأبيرات الأجنبية». وبعد ذلك بنسعين عاما، حيما وصلت أنا هناك اقتفاء لأثره، كانت بيروت هيكلا للمكان، وكانت منطفة وسط المدينة الشهبرة قد أصبحت كسارة أحجار مشاهة أصابتها الفذائف بدون مداخل أو أسقف. ورعم أن الحرب بين المسيحسين والمسلمين كانت قد توقعت، منذ وقت طويل، وانسحبت القوات الإسرائبلية، فقد كان (الإسرائبليون) مازالوا يحاربون الفلسطيبيين في الجيوب اللبناني، الأمر الذي جعل من المستحمل بالنسبة لي أن أقنفي أثر رحلة لورانس عام ١٩٠٨. وبدلا من ذلك، كان على أن أسلك طريفًا غير مناشر، مستقلا حافلة من القاهرة إلى القدس، وعبر وادى الأردن إلى طبرية على بحر الجليل حيث وجدت غرفه في بزل كنبسة اسكتلندية. وكانت غرفتي التي تسبه الزيزانة، تطل على حديقة شاطئبة ملبنه باشحار صبوبرية وأشحار السرو والبلوط الهديمة. كانت هباك سحب منوهجة فوف البحيرة ومصدر إصاءة دوار متباطئ بلقى بأشعنه على المياه المائجة. وكانت النوارس والطنور البحرية الأخرى تعلو وتهبط فوق الأمواح كأنها قوارب من الورق. وكان لورانس فند وجد البحبيره « شديده الزرقة ، فيها الحركة دانمة، لا نهدأ تماما أبدا». إلا أنها «جميلة» وليست «مهيبة». أما طيرية نفسها ففد وصفها بأنها «مدنة قذرة شديدة الحرارة». لا تعوزها المناظر التصويرية، وأحب ميناءها الصغير وقوارب الصبد فبها، كما اعتقد أن أسوارها المهدمة «جذابة». وعند زبارني، كانت الأسوار مازالت هناك، إلا أن عددا من الفادق الحدبة منعددة الطوابق التي ارتفعت غطت عليها وقد أفسدت الأثر الدى غدثه.

وفي اليوم التاني لزبارتي استأجرت دراجة جبال كي أتمكن من الذهاب إلى صفد، وهي أكثر مدن الجليل اتفاعا، وكان لورانس قد قضي فيها أياما قلائل. كانت الأمطار قد تساقطت أنناء الليل. وكان الطريق على طول البحيرة الذي بخترق المجدل مسلا ومن تم استتارت العجلات الأوحال التي تناثرت على جاكتتي المصنوعة من المشمع. وبصعوبة، نسلقت أعلى قبر بعوم حول سلاسل المنعطفات الحادة التي لا تنتهي، وخلال مروح خضراء تكنر فبها الصخور الرمادية والأبقار السميمة الني كانت ترعى وطائر البلاشون الأبيض الأبيق. وعند روش ببناع Rosh Pinna كان الهواء سمبكا بتيجة الضباب، والطربق قد أظلمته صفوف أشجار الصنوير. توقفت لاحتساء القهوة في مكتبة ملحق بها مفهى، حيث جلس رجل شديد البداية (صاحب المكان) على مائدة يقرأ صفحة الرياضة في صحبفة عبربة. بدا الرجل مهدما باقتفائي أثر لورانس وأخبرني «كان لورانس صديفا لليهود. وآمل بإسرائيل وطنا قومسا لنا. ولهذا، لن ننساه أبداً». كان هذا حقيقيا في جوهره، فمثله مثل بريطانيين عديدين في زمانه كانت فكرة إعادة اليهود إلى أرض آمانهم بعد ٢٠٠٠ سنة شديدة الإثارة. ويظر البريطانبون إلى أنفسهم على أنهم رعاة سريون للزمن ، فادرون على توظيف نرواتهم الضخمة لإعادة تشكيل التاريخ. وكان لورانس قد أصابه الإحباط حلال رحلته إلى الجليل عام ١٩٠٩ لأنه وجد البلدة مهجورة بالمهاربة بالصورة التي كان قد كونها في ذهنه من دراساته الإنحبلية. وكان قد تصورها ذات «شوارع ممهدة، ومنازل ذات أعمدة، وحمامات على طراز الروكوكو»، إلا أنه بدلا من ذلك وجد مكانا «به خيام بدو مهترئة، وأناس بنادون على الأفراد كي يأتوا وبتحدثوا معهم، وكلاب هجين تعض قدمي المرء». ولا تحد في هذه التعليقات أنرا لشخصية لورانس اللاحقة كمحب للعرب. وكان بعنفد أن فلسطين ملدا لطيفا في عهد الرومان، وأنه « بالإمكان جعلها كذلك

مرة أحرى» وكتب قائلا: «كلما أسرع اليهود بزراعة المكان كان هذا أفضل. إن مسنعمر اتهم تمنل نقاط مضيئة في الصحراء».

سرت بالدراجة من روش ببناع صعودا وسط ضباب بارد برودة الثلج، وكان الصباب قد استفر على الجبال كالبطانبة ، وأصبح الصعط على دواسة الدراجة أمرا مذلاً. وكانت الأضواء الأمامية للسيارات تلوح في الأفق مخترقة الصباب على فنرات منتظمة كأعن شيطاسة. كانت بفحات الربح تدفع السابورة إلى الأمام بين الحن والحن. كانت أيصا نمة ومضات عابرة من البلدة أسفل التلال، بدت سحرية ، بلدة من التلال والحقول تصينها الشمس . لم أتخبل أبدا أن الطريق إلى صفد بصعد هكذا مسافة ٢٠٧٠٠ قدما بلا هوادة حتى بدا الأمر أحيانا وكأني أفود الدراجة صعودا إلى السماء. وكنت فيه وأصلت قبادتها في أتجاه علوي على السرعة الأولى لمدة ساعات حمس تقريبا. كان ألم ساقى صارحا. وفحأة، الزاحت الغيوم ووجدت نفسى في صفد وهي مدينة كبيرة نمته حول حواف خمس أوست فمم جبليه. تم هطلت الأمطار على أشحار البلوط وأبا أتحه بدراجتي بحو وسط المدينة. بدا الأمر وكأنه ليس نمة أثر لأبة قلاع صليبية. تم أوففت رجلا مسناكي أسأل عن الطريق. هز ذلك الرجل الهدود رأسه وقال «لا إنجليزية، لا عبرية، لا عربية ، فقط اليديش (لغة كان بتكلمها اليهود في وسط وشرق أوربا) . » إذ كانت صفد ملجاً للناجين من الهولوكوست ولسلالانهم. ومن نم عدم وجود أي سب لاهتمامهم بنسيء متل القلاع الصليبية إذ إن هناك بالسببة لهم تاريخ واحد ففط. لم أعتر على الفلعة أبدا. إلا أن مشهد جبل حرمون Hermon المدهل والمطر يزيح آخر حموط الضباب كان إرصاء كافبالي.

وصل لورانس إلى صفد فى مساء ١٦ بولبو عام ١٩٠٩، كان منهكا بعد ما أسماه «تسلما رهبها من الوادى إلى أعلى البلده المتعوجة». وكان قد غادر تبنين السماه للصباح وتوقف عبد الطهيرة لبشرب من عبن فادش الشهبرة بعد ما فطع هبوطا وصعودا فى بوم واحد مسافة تعادل ارتماع فمة مونت بلابك وكنب فائلا «إن فلسطين كلها هكدا.. فالطرق إما صاعدة أو هابطة.. لكنها لا تصل أبدا إلى أى مكان». ولما لم تكن هناك فنادق حينذاك، فعد وجد سكنا مع عائلة

طبيب انحليزى كان يعمل فى مستشفى إرسالية يهودية. كان الطبيب عطوفاً على ضبعه الشاب، واصطحبه بعد الظلام ليرى القلعة، بيد أن مناعب الرحلة كانت قد مدأت نؤثر عليه، تم مرض لوراس مصابا بأول هجمة من هجمات الملاريا التى ظلت تتبعه طوال رحلته.

وكان بعد أن بدأ رحلته وحده من بيروت في بداية شهر يوليو ، قد استمر مرتحلا على الأقدام لمدة تربو على الأسبوعين. سار في اليوم الأول بطول ساحل صبدا محترقا مساتين التوت والزينون. كان الطريق يعج بالحركة: فلاحون يرتدون السراويل الواسعة والطرابيش، منتصبي القامة، يحملون بنادقهم ومسدساتهم ىنمىطفون بأحزمة الطلقات النارية. كان بعضهم يمتطى الخيول، وآخرون بسوقون أعدادا كببرة من الجمال محملة بمحاصيلهم في اتجاه الأسواف الساحلية. نظر لورانس باهتمام إلى الجمال التي وجدها في كل مكان واعتقد أن وجوهها «بشعة»، إلا أنه أحب النغمات الخشنة لأجراسها، تلك النغمات التي كانت تتوارى بهدوء مع توارى الفوافل في ضبابية غروب الشمس. كانت صيدا التي تقع على حافة لسان بحر مدينة عصور وسطى بدرجة أرضته . . مدينة مسورة ذات طرقات ضيقة لدرجة عدم استطاعة مرور شخصين فيها جنبا إلى جنب، ولم يكن بمقدور عربة ذات عحلات الدخول إلبها. ومن صيدا، تسلق لورانس الجبال في اتجاه نبطبة سائراً أعلى تخوم عميقة ومسمتعا بنسبم البحر المتوسط المنعش. مر خلال قرى صغيرة ببوتها من الطين وسط رقع من الحقول الخضراء ومارس لغته العربية مع القرويين. ومكث لأول مرة مع العرب في منازلهم وأبهجه تعلمه الطقوس الاجتماعية المنطلبة. فكان بحيى مضيفه قائلا «السلام عليكم» فيُدعى إلى الداخل حيث كانت النساء تسحب لحافا ثقيلا ليجلس عليه. وبينما يقوم مضيفه بإعداد القهوة وبهيل عليه الأسئلة المعهودة كان الأطفال يفحصون متاعه. وبعد الشاي والقهوة، تُعد وجبة العشاء من البرغل المسلوق والخبز الرقيق وتقدم له. ولم يكن بسمح بالحدبث أثناء الوجبات. وبعد ذلك، وحوالي الساعة التاسعة، كان ينسحب مع الحمنه إما إلى السطح أو إلى الشرفة. ثم اكتشف أن الألحفة سميكة حدا لا تناسب حرارة ليالي الصيف، ولما كانت مليئة بالبراعيث، فكان يفترشها بدلا من استعمالها غطاء. كان يصحو عند شروق الشمس ويلحق بمضبعه عند بار المدفأة ويرش وجهه بالماء. نم بذهب حال سبيله بعد الإفطار الذي كنان يتكون من الخبز واللبن الرابب، أو الحليب الطازح إن كان محظوظا. أعجبنه بساطة أسلوب حياة الفلاحين الذي استدعى مشاهد طبيعية من مالوري وموريس. شعر بالارتياح في المنازل ذات الأثان الإسبرطي. حصير ومقاعد صعيرة دون مسابد، وألحفة للبوم تطوى وتستعمل للجلوس عليها، أو تخرن في فحوات في الحانط ذات درجات في حال عدم الاستعمال. أعجب بأسلوب ازدواح المنازل حيث حصص الطابق الأول لحيوانات المزرعة والأغنام والماعز والحمير والخيول، والطابق العلوى للآدميين. كما وافقه الاقتصاد في الأكل بالأيدى من طبق مشنرك، وباستعمال قطع الخبز كملاعق. وأعجب أيضا بطريقة غسل العرب أبدبهم بصب المياه فوقها بدلا من حكها في الحوض وبدت له أكنر بظافة بكنير من الأسلوب الإنجليزي. وقد اعترف مكرم الضيافة العربي وكتب إلى أبيه فائلا. «إنها لمدبنه مجبدة بالنسبة للمسافر المتجول. . إذ إن كرم الضافة أكتر من محرد اسم. فالأسخاص العاديون مستعدون لاستنضافة فرد لمدة لبلة، كما أنهم يسمحون لي أن أتفاسم معهم وجباتهم دون أدنى فكرة عن تفاضى بقود من مسافر متحول». ورغم أن هذا لم يكن صحيحا تماما، لأن مضيفيه كالوا أحيانا بنقاضون نقودا، فمن الواضح أنه قد جذبتهم إلبه كبرياؤهم البسيطة. كان هذا النقدير جماليا، فقد كانت بعض أساليب حياتهم طربفه وعير مألوفة. كانوا محمين وذوى كبرياء إلا أنهم «كانت لهم صفات شديدة الطفولية، وكانوا بالطبع شديدي البساطة وعلى قدر مذهل من الجهل». ومكث لورانس أيضا مع مبشرين أجانب، وامتدح عملهم في سببل «تمدين» و «تعليم » السكان المحلين. وفي حطاماته إلى أهله ، أظهر حاجته المعتادة إلى دعم تقديره لذاته باستعراض تفرده الواضح. فكان بقول إن نظامه الغذائي هو نعس بنظام السكان المحلين، الأمر الذي كان بعتبره الأجانب ضربا من الجنون بيلما كان بيظر العرب المحليون إلى عادة شرب الحليب الطازج والسير بدلا من الركوب على أنه جنون. كما اعتفد الأجانب أنه معبوه لأنه كان بتجول في فبظ ما بعد الظهبرة. كما أنه أخبر والدته أنه قد أصبح «عربيا في عادانه» إلا أنه في نفس الجملة أخبرها أيضا وهو مزهو كبف اعتقد أحد الفرنسيين أنه فرنسي، دون أن بعى النماقض. وتوضح القراءة المتفحصة لحطابات لورايس من سوربا امتلاكه لشخصية ذات قدرة على التكيف السريع مع المجتمع الجديد، على حين أنه ظل في جو هره غير منتم لأى محتمع.

ووحد بفسيه في شوارع نبطبة الصبقة وسط مظاهر احتمالية. كانت الشوارع تعم بالجماهير التي تساوم على البضائع، وبالسقائين، وبائعي المرطبات، والفلاحين ومعهم منتجات حدائفهم الطازجة، والرجال وهم يندفعون حاملين على ظهورهم الذبائح التي يغطيها الدباب، أو حاملين أجولة فحم. وهماك، استأجر مرشدا مسيحيا اسمه باراك كي يقوده إلى قلعني بوفورت وبانياس اللتين اعتقد أنهما مهمتان لبحثه. وقال عنه بوفورت إنه يميزها المنظر الأخاذ، فإلى الغرب كانت هماك زرقة البحر المتوسط المتألقة وإلى الشرق، وعبر وادى الأردن كان جبل حرمون وتخومه التي يغطيها الجلبد المتلالئ. ومن نافذة القلعة قدف بحصاة في بهر الليطاني على مسافة ١٦٠٠ فدم إلى أسفل. ولكي يصل إلى بانياس أو قسسارية فيلببي الإنحيلية، اصطحبه باراك خلال مروج الأردن الخضراء المزدهرة والني بدت له شبه مدارية مقارنة بقحل المرتفعات اللبنانية. كانت القرية التي تقع فيها غير جذابة، إلا أن لورانس اكتشف نبع مياه باردة شهية في كهف خبيء. كما أبهجه عثوره على نقوشات إغريفية قديمة فوف الكهف مكرسة للإله بان. وتقع قلعة بالياس التي بناها الفرسان الإسبتاريون في القرن الثاني عشر على أنف جبل حرمون الذي تسلقه لورايس متحمسا، حتى إنه تشجع وأوقد ناراً في الأجمة الموجودة بالفناء الداخلي كي يرى بوضوح. وكتب قائلاً. «لابد وأن تلك النار المشتعلة فد بدت بهبحة من بعد». ومن ثم، أسرع مالك القلعة مهرولاً ليرى ما بحدث، رغم أن لورانس دكر أن الرجل لم يبد اعتراضا لأنه تمكن أخيرا من دخول الهاء بعد عشرين سنة، ثم ارتحل بمفرده من حنين إلى تبنين ووصل إلى صفد في اليوم التالي. ونظرا لأنه كان قد شفي من هجمة الملاريا فقد فام برحلة جانبية إلى شاسنليه حيث تعرف لأول مرة على رياح الشيروكو المحملة بالأتربة والتي تهب من الصحراء العربية في الصيف، وجعلته يشعر بالفضاء الشاسع خلف تلك التلال الأليفة. ثم هبط إلى منطقة بحر الجليل وتوجه أماماً إلى البحر المتوسط عبر سهول أردربلون التي تسبه رقعة شطرنج شاسعة من اللويين البني والذهبي تتخللها ممرات كالجبال الرفيعة وتتناثر فيها الخبام السوداء التي تشبه أعشاش الطيور بينما

كانت قوافل الجمال الهائلة دائمة الحركة فيما بينها. كانت النساء يغربلن الحبوب على أرضيات فرشت بالدرنس، وكان بين الحبن والآخر يرى سحابات من العصافة والتبن والغبار تتصاعد فوق الحفول، على حين كان الفلاحون بجمعون المحصول أو يدرسونه بالمدراسات والمذارى. ثم انتقل من شاطئ حبها مسجها شمالا إلى ما يعرف الآن بحنوب لبنان، مرتحلا على الأقدام، ومخترقا صور وصندا، وبعد ذلك قفل عائدا إلى ببرون.

و بعد أن استراح أسبوعا في فندق فبكتوريا بببسروت، بدا الشق الثاني من الرحلة الذي آمل أن بنهي به إلى اللاذقية وأبطاكية وحلب. وصل في الأسبوع الأول إلى جببل شمال ببروت، حيث نوقف في مدرسة الإرسالية الأمريكية التي كانت تديرها الآنسة هولمز . وتذكرته الآسسة فربدة العفل ، وكانت مدرسة بالمدرسة، وقد وصل إلى هناك متربا ومتعبا «يحمل صرة ربطها على ظهره». كما تذكرت الآنسة عفل، والني أصبحت فيما بعد مدرسة له تعلمه اللغة العربية، كيف اندفع إلى أعلى خلف الحادمة دون أن ينتظر الإذن له بالدخول، وكيف أمتعها بعد ذلك بحكاياته عما احتمله «من معامرات ومناعب» أثناء الرحلة، التي كثير ا ما نجا فيها من موت محفق على أيدى «الأكراد والأنراك الفساة». وكان تفضيل لورانس المعلن «للمصاعب»، وللنوم في العراء أحد أوجه استعراضيته المقلوبة التي كانت تتطلب مشاهدين. ببد أنه كان، بينه وبين نفسه، بحب الراحة حبا شديدا، وكانت سعادته كبيرة بالأبام الفليلة الني قضاها في إرسالية جبيل، حيث كان يأكل جيدا، ويستحم، ويجلس باسترخاء في الحديفة تحت «أسجار خضراء خضرة حفيقية ويفرأ في مكسبة زاهرة بالكتب. وبعد أيام قلبلة، تم استقباله في الإرسالية الأمريكية بطرابلس، غالبا مع حطاب تعريف من الآنسة هولمر . ومن هناك ، كانت تمة مسيره أبام ثلاثة إلى قلعة الحسن أو كرك الفرسان الشهيرة، حيث استفبله الوالي العثماني، أو القائمفام، الذي برهن أنه أبعد ما يكون عن الفسوة، بل كان حانيا وعلى استعداد للمساعدة، وكما عبر لورايس، كان «مريحا جدا». وقد كان لهذه القلعة، أن تحتل مكانا مركزنا في بحثه قضي هناك نلاثة أيام مسترحيا، بنفحص المكان، ويلتفط الصور. ومتل بابياس، كانت هده القلعة قلعة فرسان اسبناريين. كانب شاسعه ذات أسوار مز دوجة مهيبة، تفف

وحدها في أرض قاحلة بها شحبرات خفيفة وتسلق لورانس وهو حافي القدمين، إلى مستصف جانبها المنحدر الداخلي المعطى بالطحالب، وكان تفكيره يجول بين مير اتها و نقائصها. ورأى أن تسلفها لم يكن يصعب على الجيوش المحاصرة المزودة مسلالم لنسلق الأسوار، إلا أن مبلها الخفيف كان يعنى أنهم لن يصلوا أبدا تحت وإبل الحجارة المستديرة والقار المشنعل الذي كان بلقيه عليهم من أعلى المدافعون في الداخل. كما لاحظ ببهجة الفتحات التي كانت في الجدران والتي كان بلقي منها المدافعون قذانفهم، وأعتقد أن تلك الفنحات لم تكن معروفة في أي مكان آخر في سوربا رغم أنها كانت معروفة في أوربا الأمر الذي يوحي بأن الفرسان أتوا يها فكرة جديدة من الغرب. وقد أعحب لورايس أيما إعجاب بالكرك وكتب لاحقا بفول. «إنها أفضل الفلاع في العالم وأحسبها صبانة». وأمده «الحاكم المريح» عرافق كي يرور قلعة صفحة القريبة والذي أعجب بها الجدرابها الدفاعية النورماندبة دات الفيحات المبنكرة، الني لم ير لها مشبلا في أوربا. وكانت ذروة رحلته هي قلعة الكرك وصفيتة، وصهبون، تلك القلعة الني كانت مسلتها الصخربة الرشيفة تدعم مركز جسر منحرك، والتي اعتقد لورانس أن هذا الجزء هو أكن أجزاء نبي الملاع التي رآها إنارة، وبعد زيارته هذه القلاع الشلاث كنب إلى والدنه قائلا: «قد يسعدك الآن انتهائي من عملي المبدئي بنجاح: أي أنني قد ضمیت (کتابة) بحنی».

بعد أيام قلائل، ترك حاكم الكرك ورحل في اتجاه الشاطئ، وقضى الليلة الأولى نائما على أرض مفروشة بالدريس مع محموعة من الفلاحين. وكان الرجال بدرسون حبوبهم ويعملون في مجموعات بالتناوب معظم الليل. وحينما حل عليهم جميعهم الإحهاد أيقظوا لورانس وطلبوا منه أن بقوم بالحراسة بمسدسه أثناء نومهم نظرا لوجود لصوص كثيرين، كما قالوا. ورغم اعتقاد لورانس بأن ما قالوه هراء إلا أنه نفذ ما طلبوه منه. وفي الصباح التالي، قيل له في طرطوس إن هؤلاء الرجال كابوا بحاولون إخهاء حجم ما جمعوه وأن من كانوا يخشونهم هم أصحاب الأرض لا اللصوص. إلا أنه تأكد من وجود اللصوص فيما بعد حبنما كان قرب مسياف وحاول رجل يمتطى جوادا إطلاق البار عليه من على بعد ١٠٠٠ ياردة. وكان مهاجمه، طبقا لما ذكرته الآنسة عقل «تركيا ضخما قاسى الملامح»، إلا أنه أخطأ

التصويب فسحب لورانس مسدسه الموتزر بهدوء وصوب إليه طلفة قاتلة تصوببا دقيقاً فأصابت إصبعه الأصغر ويزعت عنه الجلد. وصعفت اللص دقة لورايس السحرية في النصوبب، ووفف التركي وفد تحمد في مكانه ببنما تقدم لورانس وضمد له إصبعه وربت على ظهره وأرسله في طريقه بعد أن منحه نصف نفوده. و كتبت الآنسة عقل قائلة. «إنها قصة داود وجوليات مع فارق أن داود هزم خصمه بسيه على حين أن السلاح الذي كسب به لورانس يومه كان مودنه». وهذه أسطورة أخلاقية من المحال تقرير كم منها اختلاف من خيال الأنسة عقل وكم منها اختلاق خيال لورانس. وكتب لورانس عقب هذا مباشرة إلى والدته قائلا · «إن التركي الضحم قاسي الملامح كان ببساطة جحشا ومعه بندقية عنيفة». وأنه أطلق عليه النيران ممتطيا جواده فرد علبه لورانس فورا بإطلاق النار عليه فحرح الحصان الذي اندفع بضراوة. إلا أن فاطع الطريق تمكن من التحكم في الحصان وأسرع يدور في حلفة قطرها حوالي ٨٠٠ باردة ليحاول مرة أخرى إلا أن لورانس أطلق قذبفته نانية فوق رأسه، الأمر الذي جعل الرحل «بهر كمتسابق يتخطى الحواجز». ومره أخرى، لابد وأن واحدا من هذين التقريرين كان حقيقيا، إذ إنه على حبن أنه أشار للحادث «كفكاهة» فهناك من الشواهد ما يرجح أنه لم يكن على هذا القدر من التفاؤل في واقع الأمر . فلم يسبق أن أطلقت عليه النيبران أبدا. وإذا أخذنا في الاعتبار خوفه المرضى من الألم، فإن فكرة الرصاصة، وهي تنغرس في لحمه رمهما كانت قديمة ) لا يمكن أن تكون فكرة لطيفة. وفي الواقع، فقد هزه الحادث بدرجة كافية لأن يبلغ الوالي التركي المحلى عنها . كما جعله قلقه من تكرارها بقبل رفقة دوربة من الفرسان الأتراك رغم علمه أن هذا سيكون عائقًا لحركته. وبدأت ثهة لورانس من تلك اللحطة، تضعف. وظهرت عليه آثار الخوف والحمي والحرارة والمتاعب والألم الشديد من ارتحاله راجلا. وبدا اهتمامه بالفلاع بدوى وحل محله الإمهاك والقدمين الموجعتين والملاريا. كان ينوى التوقف في أنطاكية لعدة أبام، إلا أنه، ولأول مرة، يغفل أحد أهدافه الرئبسية. ورغم أنه زعم فيما بعد أنه رأى أسوار أنطاكية عن بعد، إلا أنه ببدو من غير المحتمل أنه قد اقبرب منها. وأضاف مراففوه الفرسان إلى متاعبه لحرد أنه رفض الركوب. ورغم أنه أخبر إدوارد لبدز لاحفا، منظاهرا كعادته بالشجاعة، أنه «حعلهم بسبرون» في البوم الأول على أقدامهم حتى عحزوا عن الحركة، ثم أجبرهم على العودة ليفطة البداية ليصحبوا خيولهم، فقد كانت الحقيقة هي أنهم بمجرد امتطائهم خيولهم، كان عليه هو أن بجاهد من أجل اللحاق بهم. ولابد أن مشهد الشاب الإنحليزي وهو يسير، نصف أعرج، بناقل مقتفيا أنر سربة حيالة كان من المفترض أن ترافقه، كان مشهدا عجيبا ومنيرا. ولم بكن لأحد أن يلومه إن هو امتطى الخيل. إلا أن إرادته الصلبة جعلت من المستحيل عليه الخضوع. ومن نم، سار على قدميه المقروحتين الملينتين بالكدمات، ربما كان يلعن الخوف الذي نسبب في أن يبلغ الحاكم عن الحادث «التافه» في المفام الأول. وكادت مسيرة الأميال المانة والعشرين الأحيرة في زمن قدره خمسة أبام أن تفضى عليه.

وحبنما دخل حلب فى السادس من سبتمبر وهو يعرج، بعد مغادرته بيروت فى المرة الأولى مشهرين، كان لحمه فد نحل حتى العظم، وكان حذاؤه متهالكا، وقدماه كنلنين من القروح اللي لم تستطع إرادته «النتشوية» احتمال آلامها. كان قد أقسم أن يسير على قدميه ببنما يمنطى الآخرون الخيول. إلا أنه لم يعد باسنطاعته السبر. كان قد اعتمد بعدم وجود حد للألم الذى يمكنه إجبار جسده على غمله، إلا أنه وجد أنه قد بلغ هذا الحد. ولم بكن من الأمور الهامة التي تدخل على نفسه الرضا أنه قد قام بالفعل برحلة مرموقة على مسافة ١٠٠٠ ميل. إذ إنه فد فضل فى الوصول إلى أورفه وبلقا. كما فشل فى الحصول على أخنام الحبنين لبقدمها لهوجارث.

ومن المحتمل أنه قد خطر له وهو مسترخ في حمامه في فندف البارون يحلب أن خوفه كان سبب هزيمته. ففد كانت أورفه على بعد ١٠٠ ميل عبر الفرات - أى على مسافة مائسي ميل ذهابا وعودة. كان هذا يعنى، في أحسن الأحوال، رحلة بماسة أو عشرة أبام سبرا على الأقدام. بيد أنه شعر بعدم استطاعته فعل هذا. وبنراح شديد، فرر أن علمه، بعد كل شيء، أن يلعب دور السانح ذي الامتيازات، وأن بسناحر عربة بسائسين وبدفع أجرة باهظة بالنسبة لما في جيبه قدرها سبعة جنيهاب وكتب إلى والدته في اليوم التالي مخبرا إياها بقراره إلا أنه لم يذكر شينا عن ضعوره بالإنهاك. ولابد أنه قد بدا لها فارسا أبيض لا يقهر. فقد أوحي أنه

ففط يعوزه الوقت إذ كتب. «لابد أن أسرع». كنان هذا الخطاب فله كنب في ٧ سبتمبر. أما ما حدث للورانس بين هذا التاريخ وبين بوم ١٩ سبتمبر حيدما كتب مرة أخرى من حلب، فقد ظل سرا.

وظهر لورايس في أكسفورد في منتصف أكنوبر وقد تاخر أسبوعا عن بداية الفصل الدراسي. وطبقا لإربست باركر فقد كان «الحرمان قد أبحفه حتى العظام»، كما فقدت آلة التصوير التي ابتيعت له بنكلفة باهظة. ورغم أن خريطة بيرى جوردون القيمة كانت مازالت في حوزته، إلا أبها كانت مغطاة ببقع الدم ومن نم بدا الأمر وأن هناك حكاية وراء هذا. وأسر لورانس زملاءه من غير المغامرين بالرغم من قوتهم العضلية وأجسادهم الرياضية بأقاصيص عن مهاجمة الأكراد المتعطشين للدماء له أنساء بحثه عن أخنام الحسنيين، وعن سرقمهم ممنلكانه وضربهم إياه حتى كاد يموت عبدما أحبطهم عدم وجود كبوز معه كما اعتفدوا. نم قال إنه تمكن من الزحف حتى نجا، إلا أبهم نركوه دون يفود مما اصطره إلى العمل على سفينة شحن غير نظامية حتى يجد طريفه إلى مرسيليا وبهذه الطريقة وفر نكاليف رحلة العودة إلى أكسفورد. وحاز على إعجاب أصدقانه، وكذا راعمه ومرشده المحتمل هوجارث، وكان هذا أمرا أكثر أهمية بالنسبة له. وبالنسبة لهو جارت فقد أدى الشاب مهمته المفدسة وأحضر معه ثلاثين من أحتام الحبشين لنضم إلى المجموعة الفريدة في المتحف الأشمولي. وقد لا بكون لورانس قد أخبره مناشرة أنه حازف بحباته ليحصل عليها إلا أنه أوصل إلبه المعلومة بأساليب غير مباشرة. ففد كان بالفعل قد أصبح حبيرا في «تدليك الحفيفة» كي بصل إلى أهدافه، وكان هدفه في هذه الحالة هو جذب اهنمام هوجارت الذي لم يكن قد منحه اهتماما كافيا من مركزه المتعالى حتى هذه اللحظة. ولا يعلم أحد ما قيل أنناء لقائهما الأول بعد عودته. فقط أخبر هوجارت ليدز فيما بعد أن «هذا الشاب مرموف. لفد دهب إلى أماكن فلما زارها أجانب».

فأين كان لورانس أثناء الأسبوعين الناسى والثالث من سبنمبر عام ١٩٠٩. كان آخر ما كنبه إلى والدته قبل ذلك هو عن اعتزامه زبارة أورفه الله الله في ٧ سبتمبر وذكر أنه «يحب أن يسرع» ويوضح كشف مصروفاته أنه تلكأ في حلب لمدة

أسه ع في هذه المناسبة، الأمر الدي يحعل احتمال تاربخ رحيله هو ١٣ سبتمبر في أفضل الأحوال. فنحن بعلم أنه كان قد عاد إلى حلب في ١٩ سبنمبر لأنه كتب إلى إدوارد ليذر من فندف دو بارك في هذا التاريخ. وكانت الرحلة إلى أورفه بالعربة التي تجرها الخيول تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام بأكثر الطرق مباشرة، أى ذلك الطريق الذي كان بخترق قرية الشراكسة منبح ويعبر نهر العرات عندتل الأحمر ويخترق السروج فبل أن يصل إلى أورفه. فإن كان لوراس قد رحل يوم ١٣ سبتمبر، لسمح له الوقت بصعوبة أن يصل إلى أورفه ويعود يوم ١٩ سبتمبر، إذا افنرضنا أنه قضى يومين أو ثلاتة متعقدا القلعة. وفي ٢٢ سبتمبر كتب إلى والدته من فندف البارون بحلب بخبرها أن رحلته إلى أورفه كانت بهيجة ، إلا أن سرقة آلة التصوير في السروج في طريق عودته حينما مام سائق العربة الذي أو كل إليه الحراسة فيد أفسيدتها. أما الحادثة الأخرى التي رواها فكانت أن حصاياً جامحاً نسبب في القلاب العربة رعم أنه هو لم يصب بإصابات خطيرة. ويُظهر في هذا الخطاب حرصه على العودة إلى الوطن. فقد كانت بقوده قد نفدت تقريبا، وكان متعبا بتيجة لهجمة ملاربا رابعة، كما أحبطه هطول الأمطار المبكر الدى كان قد بدا منذ أيام قليلة وكان كفيلا أن يجعل السير محالاً. كما أنه ذكر تقريراً نشر في صحيفة حلب مفاده أن شخصا يدعى السيد ادفارد لوفانس «قد اغتبل قرب عينتاب». وذكر، على سبيل التفكه، أن العاملين بالفندف استقبلوه كما لو كان شبحا، وعلق على النفرير قائلا إنه «إشاعة مضللة عبشية»، مؤكدا لوالدته أنه لا توجد في أي مكان قرب عبستاب مدينة تركية على بعد ستين ميلا من حلب ونمانين ميلا غرب أورفه.

أما حطابه إلى ليدز الذى كتبه قبل ذلك بأيام فكان يروى قصة مختلفة. فقد ذكر أنه أنناء بحثه عن أختام للحيثين إلى الشمال من تل بشار وهى قرية فى إقليم عيناب قفز علبه رجل كان يقتفى أثره وعض يده وضربه بحجر على رأسه وسرقه. وقال إنه استرد ما سرق منه بعد أن دفع بقشيشا وأضاف أن هذا كلفه مجهودا ضخما وأصابه بالقرف من الإقليم مما دفعه إلى العودة إلى حلب. وطلب من ليدز ألا يذكر الهجمة مراعاة لوالديه، لكنه لم بذكر الرحلة إلى أورفه أو آلة التصوبر المسروقة. ولم يذكر أيضا العربة أوسائسيها اللذين يفترض أنهما كانا

برففنه. كما أنه لم بصرح للبدر بأية نوايا عن العودة مباشرة ، بل إنه أعلن أنه مازال يريد الدهاب إلى الكرك وببتراء اللتين تقعان في ولابة سوريا ، بعيدا جدا عن جو حلب. فلو أن لدينا فقط حطاب لبدز الذي كتب في ١٩ سبتمبر لاعتقدنا أنه كان في رحلة مختلفة تماما عن تلك التي وصفها لوالدته قبل ذلك بأبام ثلاتة.

عير أنه كتب خطاما نالنا أتناء وجوده في حلب. ففي موم ٢٤ سبتمبر، أي معد يومين من الكنامة إلى سارة، وخمسة أبام معد خطابه إلى ليدز، كتب إلى السسر جون رايس مدير كلية مسوع موضحا أنه لن يحضر الأسبوع الأول من الفصل الدراسي. وبعنبر هذا الخطاب نموذجا رانعا للكتابة الإنجليزية المكبوحة وعرضا للنعالي مجعله جدبرا مان بنسب لسخص متل اللورد نبلسون داته. فقد أخبر لورانس رابس أمه أصبب ماربع هحمات من الملارما في حين أنه كان فد «أعد مفسه لهجمنين فقط» وأمه «فد سُرق وكسرت عظامه تفريبا» في الأسبوع السابق على كتابة الخطاب فقط. وحال هذا الخليط من الظروف التي تسبست في المضابفة دون نمفيذ خطنه لزيارة الكرك والشوبك نطرا لحلول الفصل المطبر بمجرد استعادته نفيذ خطنه لزيارة الكرك والشوبك نطرا لحلول الفصل المطبر بمجرد استعادته إد إمه قام بزبارة ست وتلائبن قلعه من محموع حمسين في طريقه، كما أمه جمع لهوجارث ثلاثين خنما حبنبا. وقال إنه سافر «على قدميه بمفرده» طوال الوقت، وعاش «كعربي وسط العرب» واكتسب بناء على هذا بصيبرة في أسلوب معيشنهم، الأمر الذي كان سبفشل فيه إلى هو سافر مع قافله

كانت زيارته لسن و سلاتين فلعه حمد و أخبر لبدل هارت فيما بعد أنه رار ستين قلعة)، وأيضا كان فيامه برحلة مرموقه سيرا على الأفدام لمسافة ألف مبل فى سوريا أمرا لا يمكن إنكاره. إلا أن بافى خطابه إلى رايس كان مجرد نجمل غير دى معيى. فلم بكن قد سافر بمفرده طوال الوقت، إد إنه استاجر مرشدا عبد نهطه معينة، كما أنه، ولشق طوبل من الرحلة، كان فى صحبة مرافهين محيطين الحيول. أما فى الجزء الأحبر من الرحلة، ومدته أسيوعان، فإنه طبقا لكسف نهماته، استأجر عربة وسانسين لزبارة أورفه رغم الغياب الواضح للعربة من حطاسه إلى رابس وليدز. لم يكن هذا الأسلوب بقرب من «العيش كعربى وسط العرب» كما

فعل داوتي. بل إنه في الواقع كان دوما يرتدي الزي الأوربي بما في هذا الخوذة التي كان العرب يبظرون إليها بكراهية لا عقلابية كما قال هو لاحقا. ثم إنه نزل ضيفاً على مسئولين أتراك وإرساليات غربية ونام في فنادق من بينها فنادف مريحة كلما أنيحت. وعلى حين أنه مكث على فترات مع العرب المحليين، فقد كان هدا نظير مالغ بقدية أحيانا. ربما أن كثيرا مما قاله كان اختراعاً، أو على الأقل «مبالغة» كما في خطابه لرايس، فلماذا لا تكون قصته عن تكسير عظامه كذلك أيضاً ؟ فهل أصبب لورانس في حادث انقلاب العربة الذي ذكره لوالدته، لكنه شعر بحرج لأن بخبر به رايس؟ ويقينا، أن حادث ضربه بعنف لدرجة فقد معها قدرته على السير لم تكن حقبقية كما أوحى خطابه بذلك، فقبل الخطاب بأيام كان قد أخبر ليدز بعرمه على زياره بتراء. كما أن إصابته لم تكن شديدة بدرجة يلجأ معها إلى علاج طبي، ولا يبدو أيضا أنه قد رفع تقريرا بالحادث إلى القنصلية البربطانية في حلب. فقد أخبر رابس أنه قدتم القبض على اللص خلال ثمان وأربعين ساعة، كما أمتع روبرت جريفز فيما بعد بقصة طويلة مفادها أنه رافق مجموعة كبيرة من الشرطة الشركبة والمتطوعين إلى قرية قاطع الطريق الكردية كي يطلب تعويضاً. إلا أن الواصح هو أنه غاب عن حلب لمدة سبعة أيام، وإدا نحن أخذنا في الاعتبار عامل الوقب وحده فلا يحدمل أن يكون في حلال تلك الفترة قد انحرف عن طريقه في رحله على قدمية إلى تل بشار في إقليم عينتاب والتي لم تكن على الطريق المباشر المؤدى إلى أورفه، مع الانتظار ليومين إضافيين السترداد ممتلكاته. وحبنما قام سهسه بافنهاء أثر الرحلة نفسها مرة أخرى عام ١٩١١ استغرق منه هذا ما يربو على الشهر. وإن كان قد ذهب إلى تلك الرحلة الحاسبية في عربة مستأجرة، فأين كان سائق العربة الموثوق به حياما هوجم؟ ولماذا يدعى في كشف مصروفاته أنه استأجر العربة والسائسين لمدة أسبوعين، الأمر الذي يعني أنه قد غادر حلب قبل وصوله إلى هناك بوم ٦ سبتمبر؟ وعلاوة على هذا، فمن الواضح أنه ابتاع بعض أحنام الحيثبين في حلب ، إذ إنه كان قد أخبر ليدز بوم ١٩ سبتمبر أن لديه عشرين حنما فقط ، على حين ارتفع هذا العدد إلى ثلاثين يوم ٢٤ سبتمبر . فإن كان من السهل الحصول على الأختام في حلب، فلماذا تكبد المشاق والنفقات للذهاب إلى تل بسار؟ هل كانت القصة مخترعة برمتها من أجل الفوز بالحظوة لدي هوجارت

بأنه يدعى أنه «كاد أن يقتل» لتحقيق نغيته الماذا احنار أن يكنب أولا لليدز بدلا من أن بكتب للمفربين من أصدقانه منل قبقيان ريتشاردز وليبارد حريس إلا إن كان قد أراد لفت نظر هوجارث ففد عرف لورانس أنه لم بحقق كل ما سعى إلبه فى الرحلة. ففد كانت الرحلة بالعة المنباق، بالضبط كما حدره من هذا هوجارث وداوتى. وكان فد أصابه الإنهاك لدرجة عدم استطاعنه إكمالها سبرا على الأقدام. فهل كانت قصة السرقة تكفيرا منخبلا لحطينة الفسل، أى أنها كانت المنل الأول لنموذج النجاح العام والفشل الخاص، نم التكفير بالعنف الذي سبصبح معنادا فبما بعد وعلى الجانب الآخر، فإن كان لورانس لم يقم بزبارة تل بشار وأشار فبما بعد وعلى الجانب الآخر، فإن كان لورانس لم يقم بزبارة تل بشار وأشار اليه لورانس في مذكرانه كصديق من الزبارة الأولى وأخبرا، كيف لم بكنشف ناتي له مفايلة وهو الذي كان قد زار نل بشار مند عام فقط ولايد أن لورانس كان هوجارث كذبه وهو الذي كان قد زار نل بشار مند عام فقط ولايد أن لورانس كان سبشعر بالسعادة لو عرف أنه قد أورث كناب سبرته هذا النوع من الألغاز. وفي سبشعر بالسعادة لو عرف أنه قد أورث كناب سبرته هذا النوع من الألغاز. وفي من الدماية، فهو يتركنا مع سلسلة من الأسئلة ومحموعات دائرية من الفصص ويفع من الدم على الخربطة التي قد توحى بقصص ما.





هوجارث يذهب للتنقيب أكسفورد وكركميش

1911 19.9

| ذات يوم في عام ١٩١٠،            |
|---------------------------------|
| وبعد فترة من عودته من سوريا،    |
| دعا لورانس ميدج هول لمرافقته في |
| رحلة بالقوارب على نهر الأيزيس.  |
| واصطحب لورانس معه فتاة جذابه    |
| هي چانيت لاوري ، وطلب من هول أن |
| يصحبها في قاربه (البنط) بيدما   |
| يتبعهما هو في                   |
| زورقه الخفيف.                   |

أدهش الطلب هول الدى طلبه منه فينما بعد إيضاحا لمفصده. وأخبره لورانس بأنه «يربد أن يفيق من إحباطه بحعل رجل آحريتحدث بيانة عنه إلى الفناة التي يعبدها». واستنتج هول من هذه الجنملة المشوشة أن لورانس كان يحب جاببت وأنها قد رفضته. وكان قد رآهما معا من حين إلى آخر وتشكك في وجود علاقة حب بينهما. وفيما بعد، سأل هول جاببت ما إذا كانت على علم بمشاعر لورانس وكانت إجابتها أنها تعرف، إلا أنها، ببساطة، لا يمكن التفكير بجدية فينه كخطبب. وبعند ذلك بسنوات طويلة، وحبنما كانت جاببت في السادسة والثمانين، ادعت أن لورانس كان قد طلب منها الزواج وأنها قد رفضته.

وكان لورانس قلد عرف چانيت لاورى منذ الطفولة المبكرة. كانا رفيفى لعب حبنما كان بسكن فى فولى أون ساونا مبتون ووتر، وكان والد جانبت وهو باظر احدى الضيعات المحلية، كثيرا ما يذهب مع توماس لورانس فى رحلات باليخن. وكانت چانين قد التحقت بمدرسة داخلية فى أكسفورد عام ١٨٩٩، واستمرن

فريبة من عائلة لورانس دائمة الزيارة لهم حتى إلها كانت أحيانا تهيم معهم فى منزلهم بشارع بولسنيد، وبذلك، كانت إحدى النساء الفليلات التى سمحت لها سارا والدة لورانس بالدخول إلى المزل، ومن ثم، أصبحت أختا بديلة لصبية عائلة لورانس، ورغم أنها عادت إلى هامبشاير بعد وفاة والدتها، إلا أن زياراتها لهم لم تنفطع، وكانت كنيره اللقاء بلورانس أثناء سنوات دراسته بالجامعة، وكانا أحيانا بلتهان فى ممزله لتباول شاى الساعة الحامسة أبام الأحد، وفي عام ١٩٠٨، تعاهلت وشفيقها لوائح الجامعة وزارته فى مسكنه بكلية بسوع حيث تخلت عن قناعها الأرستقراطى لوقت كاف جعلها نسمح لنفسها بقذف قوالب السكر من حلال بافده على أحد أسانذة الحامعة من الجبران، وكانت وهى الفتاة الملبئة بالحسوبة، الدافئة، الشفية المشاغبة، ذات الروح المسبطرة والتى تكسر لورانس بسوات ثلاث، تنظر إليه كأخ أصغر شديد الدكاء، وكان لورانس بحب التفكه

معها ويتحداها أن تأتى بأفعال صببانبة، ويشاكسها إن هى عجزت عن الإتبان بها. وقالت جانيت إنه فى أحد أيام عام ١٩١٠، وكانت بمفردها فى عرفة المائدة فى شارع بولسنبد، قفز لورايس فحاة، وأغلق الباب ليمنع الخادمة من الدخول، ثم طلب منها، دون عناف أو قبل، أن تصبح زوجه له. وانفجرت جانيت، التى لم تكن تُكن أية مشاعر رومانسية، ضاحكة. وهنا نظر إليها لورانس بإذعان وقال «حسا».

وهدا هو الشاهد الوحيد لدينا على أنه قد جديبه امرأة أبدا. كما أن هذا بيدو غير متوافق مع الكثير مما كنيه. إلا أنه ليس بالطبع من الحال أن يشعر فجأة بالمشاعر الذكورية الجنسية نعتمل داخله رعم كل شيء. بيد أنه يبدو من المستغرب، ومع الأخذ في الاعتبار الجدال الذي اشتعل حول جنسانية لورانس، أن يحتفظ جانبت بالسرطوال هده المدة. وقد أحبر أشخاص عديدون جبرمي وبسلون المؤرخ المعسمة للورانس، أن نقر بر جانيت «مبالغ فيه». كما أوضح ديز موند ستيوارت وهو مؤرخ آحر للورانس، أن للقصة شبها «غير طبيعي» بحكابة رفض «بوو» للشاعر الجرنون سوبنبرن. وفد كشف لورانس القدر الكبير عن ذاته في خطاباته، إلا أنه لم بوضح أية مشاعر دافئة نجاه جاببت. كما أنه أخبر تشارلوت شو في عام ١٩٢٧ أن صلته العاطفية بوالدته تمنعه أن يجعل من أبة امرأة أخرى أما أوسببا في إنجاب أطفال. وعلى حبن أن الزواح وإنجاب الأطفال لبسا بالضرورة شيئا واحدا (كانت السيدة شو متزوجة لكنها لم تنجب أطفالا)، فقد أخبر لورانس روبرت جريفز أنه لم يستطع أبدا حب أي أحد، وأنه لم يكن له أي شأن مع النساء في صباه، ومن تم تعود العبش دونهن. ورغم أنه كتب إلى رويرت جريفز لاحقا أن مقولته الأخيرة لم تكن صحيحة كلية، وأنه قد أحب مرة واحدة، ففد ظهر أن هدا الاستثباء كان شخصا يدعى (س. أ) الذي الهمه بدوره في الثورة العربيه، والذي أهدى إليه كتابه «أعمدة الحكمة السبعة». وبشكل عام، فمن المتوافق عليه أن «س. أ» هوسليم أحمد المكنى بداهوم، وهو فتى عربى تعلق به لورانس في سوريا في فترة ما قبل الحرب. وصلات لورانس «باليورانبيي» وغيرهم معروفة، رغم أن طبيعته المثلية ما كانت لتحول كلية دون احتمال عرضه الزواح من چانبت لاورى. وكان شفيق لورانس وبل الأكثر وسامة فد حاز إعجاب جانيت. وقد يكون لورانس فد لاحظ ذلك مما أوحى إليه مدخول المنافسة. ويحتمل أن چانيت قد رفضته، إن كانت قصة عرض الزواج حقيقية، لأنها أحست بعدم مبالاته الأساسية بجنس النساء.

وسواء كانت چاليت لاوري قد جذبته أم لا، فإن لورايس سخر معظم اهتمامه في أوائل عام ١٩١٠ لبحثه. وكان يقضي وقتا طويلا يعمل به حتى إنه أهمل مواده الدراسية الأخرى، خاصة مقرر «الدراسة الخاصة» أو الحروب الصلببية. وأهمل مراجعتها حتى الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي مركزاً فقط على الحقائق المجردة لمدة ثلاث لبال بينما كانت الاستحانات قائمة. أما البحث فكان نجاحا هانلا، وحصل لورانس فيه على تقدير امتياز مع مرتبة النسرف، لدرجة أن المشرف عليه، ربحنالد لين بول، أقام حفل عشاء خاصا احتفاء به. وأكسفورد، كأية مؤسسة أحرى، معرضة للتأثر بالشخصية . فعلى حين كان لورانس ذا عقلية فذة ، إلا أن مفدرته على أسر ومنابلة من هم أعلى منه مرتبة كانت فاضحة بدرجة أكبر. ويمكن تلخبص موقفه من أساتدته في النصيحة الني وجهها إلى أخبه ويل فيما بعد، والذي كان قد تتلمذ على بعص هؤلاء الأساتذة إذ كتب إليه قائلا: «أحذرك من صعوبة قيادة المسترجين والمستر باركر معا (في عربة واحدة)، وأن الطريقة الوحبدة للتحكم فيهما هي الإيفاء على خطك الخاص بينهما وأن تستغل من كل منهما ما يناسبك، وهذا أمر مرهق إلا أنه مريح للغاية». وكان في الظاهر يبدو نانرا باريا على المؤسسة بأسلوب أسماه «أسلوب الفارس الصعلوك الذي يطاعن كل فادم». كما لاحظ إدوارد لبدز «جسارته في مهاجمة آراء ونظريات الكتاب الآخرين». إلا أن «نورات» لورانس كانت من أجل تبنى أسلوب ما، إذ إنه كان يملك موهبة حارفة على أن يخبر من هم في مركز السلطة بما يريدون سماعه على وجه خاص. ففد كان لنظريته القائلة بأن أوجه المعمار العسكري الرئيسي قد وصلت العرب من الصليبين لا العكس، أساس أيدبولوجي يروف للإمبرياليين في العصر الإدواردى؛ وبالمثل كان اهتمام رجل منل هو جارت بالحيشيين ينبع من اعتقاده أن الحبشين كانوا من أصل هندي أروبي، لا سامي، ومن ثم يمكن تقديم البرهان على أن للأروبيين دورا في خلق حضارة الشرق. ففد كانت ملكات لورايس قد اكتملت تماما في سن العشرين. الذاكرة الفذة للوقائع؛ قوة الحدس الحادة كالموسى رحادة

أحسانا لدرجة كافية أن يحرح بها نهسه)! والفدرة على تفصى الوضع المؤثر، والفدرة على حلط الفانتازبا بالخفيقة، وعلى أن يفنن وبعوى وبسلى ويقنع وبحفر الآخرين للعمل؛ وتكريس نهسه للعمل بانحاه تحقيق هدف نعيد المدى؛ والقدرة على أن يكون مرنا في مواجهة التطورات وعلى أن بدفع بنفسه قدما في طل حوف عبر عادى وبعزم لا بكل. ورغم أن لورابس كان عير نقليدى، فمن غير الختمل أن يكون هو جارت والآخرون قد رأوا فيه شخصا صد المؤسسة، ورغم أنه كان لوبلبام موريس، بطل لورانس، شطحات في الاشتراكية الراديكالية، فليس هناك أي شاهد على أن لورابس كان فد بحلى عن النوحه المخافط العنيد لوالدبه. فكان بسخر من الموابن والمؤسسات اللبرالية منل قابون المعاشات لكنار السن، وحركات المساواة بين الرجل والمرأة. ورغم أنه كان بكره السلطة، خاصة النوع الحاملة عير المنطقي منها، إلا أنه كان أبضا بحد فيها سحرا خاصاً. وقد كتب فيما بعد يفول إن ليبرالية الحسد والروح والنظافة والحبونة والمزاح المعندل، لا يمكن لها العيش في ليبرالية الحسد والروح والنظافة والحبونة والمزاح المعندل، لا يمكن لها العيش في ظروف عبو دية العمل الشافي الشانعة.

۱۸۸۱ تم التخلى عن أعمال التنقيب. إلا أنه بعد مرور ثلاثين عاماً عاد الحيثيون للأذهان مرة أخرى. كان هو جارث يأمل أن يجد مفتاح الهبرو غليفية الحيثية، الأمر الذى كان العالم ينتظره، في كركميش. وفي سبتمبر، أصدر الباب العالى فرماناً بإعادة التنقيب، إلا أنه حدد نلاثة شهور لبدء العمل. وحيث إن هو جارث كان يربد البدء في فبراير التالى، فقد سافر إلى تركيا للبحث في أمر التأجيل.

وكزائر دائم التردد على المتحف الأشمولي، تمكن لورانس من كشف خطط هو جارث ، ومن تم ، سأل ليدز بأسلوب بدا عشو ائيا «عما إذا كانت لدبه معلو مات عن أية حفريات وشيكة الحدوث في الشرق الأدني». وأجابه ليدز بأنه كان عليه التحدث في الموضوع منذ وقت مبكر إذ إنه قد تم اختيار أخصائي في الكتابة المسمارية يدعى كاميل ـ طومسون مساعدا لهوجارت في عمليات التنقيب في كركميش. واقترح لورانس أن برافق البعثة بغير أجر إلا أن لبدز اعتفد أن المتحف البريطاني لن يقبله حتى بهذه الشروط. وكان هذا بمثابة صفعة له. إلا أن لورانس كان قد تعلم المثابرة. فلدى عودة هو جارت في نهاية شهر أكتوبر حادثه شخصياً في أمرطلب الالتحاق بفريق كركميش. وكنان يعلم أن مؤهلاته لا ترقي إلى مستوى مؤهلات كامبل ـ طومسون، إلا أنه كان واثقا أن هو جارث لم ينس كيف أن عظامه كادت تتهشم بواسطة رجال القبائل المعادية في محاولته جمع أختام الحبشيين له قبل عام. وقد كسب مناورته كسبا حسناً إذ إن هو جارت قفز مرحباً بالفكرة وأخبر لورانس أنه لن يصطحبه معه فقط كمساعد إضافي بل إبه سيحصل له على منحة زمالة من الدرجة الأدنى من كلية مو دلين بحيث يتقاضي مائة جنيه سبويا أنناء عمله في الموقع. وكاد لورانس ألا يصدق ضربة الحظ هذه. فقد انشق النبرق له فحأة فاتحا أبوابه؛ وصارت الأرض الني طالما حلم بها كصبي منفتحة أمامه. لم يحبر أحدا في بادئ الأمر عن هذه الترتيبات. إلا أنه، وبينما كان في روان لم يقدر على احتواء انفعاله وكتب إلى ليدز وهو منتش فانلا: «سيدهب هو جارث للتنقيب ، وسأذهب إلى سوريا خلال أسبوعين كي أمهد الأودية وأسوى الحبال نحت قدميه». وأضاف بلهجة تجمع بن البهجة والوقاحة أنه بحتضن أملا أكبر من هذا وهو أن يتمتع بإنحار أكثر هدوءا من إبحار اليوم السابق على العبارة العائدة إلى ببوهافن، إذ إن حركة الرياح قبد أوقعنه الليلة السابقة من سريره

العلوى على أحد المسافرين، ولدى محاولته شكر الرجل الغربب على أنه حال دون ارتطامه بالأرض انحصرت إجابة الرجل في أن صاح «با إلهي». وأصاف «لقد أخذت أصحك بعد هذا لمدة نصف ساعة بعد أن عدت إلى سربرى. إلا أننى لا أعتفد أن الرجل قد نحقق من موطن الفكاهة في الأمر».

وصل لورانس وهوجارت وكامبل ـ طومسون إلى قربة جرابلس فى عصر يوم المرس عام ١٩١١، وقد تحمدوا من البرد بعد أن خاضوا مياه نهر ساچور وصارعوا رياحا سيبيرية البرودة، وكانت معهم فافلة فوامها عشرة جمال وأحد عشر حصان نحميل. كانوا فد غادروا حلب قبل ذلك بأبام وقد تأخروا أسبوعا عن البرنامج المقنوح بسبب ظروف المناخ إذ إن الشتاء كان الأكثر برودة فى الشرف الأدنى منذ أربعين عاما. ولدى اختراق القافله لطرقاب القرية، تزاحم الأعراب لتحبيهم، وتطوع الكثيرون لمساعدتهم على تبريك الجمال وإبزال حمولات الخيل. وكان فد تم إحلاء منزل تمتلكه شركة محلة لحلوى السوس (العرقسوس) لسكناهم، وأسرعوا للاحماء من قسوة الرياح الهارسه، بيما كانت الجموع من السكان المحلين تنولى تفريع الخازن ووضع متعلفانهم بها قطعة فطعة.

كان حفريات كركميش تقع على بعد حوالى ثلاتة أرباع ميل بعبدا عن القرية، وتتكون من ثلاث كومات ضخمة من الركام، كان يعتقد أن الأكبر حجما ببنها - الوسطى - تعطى المدينة الحيشة الرئيسية . وكان جورج سميث قد اكتشف الموقع ملهما بحاسته السادسة ، لأنه رعم ذكر الإنجيل للمدينة في سفر إرميا ، فلم يوضح التقرير الإنجيلي سوى أن المدينة كانت تفع في مكان قرب نهر الفرات . كان سميث يعمل بالحفر على الخشب إلا أنه اكنسب شهرة عالمية بعد أن قام بنرجمة بعض النصوص التي عشر عليها في نيبوى القديمة والني أكدت قصة الطوفان الإنجيلية . وكانت تلك النصوص مكنوبة باللعة المسمارية البابلية - الأكادية ، التي كانت بظاما مشتركا بين حضارات كنبرة في العالم القديم، وسمى كذلك لأن رموزه الهيروعليفية (البنكتوغرافية) اتخذت شكل إسفينات مخروطنة يمكن نقسها بسهولة بواسطة قصبة مشطورة على طفل مبلل . وأمكن فك شفرة الرموز الهيروغليفية عام ١٨٦٠ ، إلا أنه في حين أن الحنيين استعملوا

نلك الرموز في نصوصهم، ففد اتخذت معظم نقوشهم الطقوسية أشكالا هيروغليفية لم تكن رموزها قد فكت شفرتها بعد. وكانت أسرار الهيروعليفية المصرية قد كشفت بواسطة حجر رشيد. ونظراً لأن سمبث قد علم أن مدينة كركميش كانت تضم مستعمرة من كتبة الهيروغلبفية الأجانب، فكان يؤمل أن تكشف الحفريات عن مفتاح ما للحيثين القدامي.

وكانت كركميش قد أقيمت على تقاطع مجريين مائيين وارتكزت على حص ارتفاعه ١٣٠ قدماً هيمن على المشهد المسطح وكان يطل مباشرة على منطقة ضحلة رئيسية من الفرات. وكانت مياه الفيضان الفجائي في الربع تتقاذف وتنماوج وتزيد بلونها البني أسفل متاهة من القنوات مكوبة قناة عرضها ١٠٠٠ يارده نجرى متماسة مع جزر على شكل أوراف الأشجار بسودها اصفرار ألوان زهورها. وعلى الضفة الأخرى كانت تفع قرية سامراء بين الحقول والبساتين وبكون مشهدها الخلفي جبال طوروس التي يكسوها اللون الأخضر صيفاً وتتوجها الثلوج شتاء. كانت كركميش عاصمة للحيثيين في وقت مبكر حوالي عام ٢٥٠٠ ق. م. إلا أن موقعها على النهر منحها أهمية بالنسبة للجيوش الغازية ولذا توالت عليها الأيدى مرات عديدة؛ فاستولى عليها سرجون الأشوري عام ٧١٧ ق. م وبعد هذا بقرن هزم الفرعون المصرى نخاو الآشوريين، ذلك الحادث الذي سجله العهد القديم. وقد كشفت الحفريات المبكرة عن بعض النقوشات الهيروغليفية التي كانت تبشر باكتشافات جديدة . إلا أنه لم يكن قد حدث تقدم في فك طلاسم هذه النقوش. ثم تسبب الكشف عن حاضرة الحيثيين عند بوعاز كوى بالقرب من أبقرة عام ١٩٠٧ في إثارة التساؤل حول الهيروعليفيات مرة أخرى. وهكذا وجد هو جارث، ولورانس، وطومسون أنفسهم مرة أخرى في جرابلس عام ١٩١١.

بدأ العمل خلال يومين من وصولهم بفوة قدرها مائة رجل استأجروهم من جرابلس والقرى المجاورة. وبينما قام طومسون بعمل مسح للموقع، قام لورانس بنشغبل العمال بادئا من حيث التهى المقبون السابقون. وسرعان ما اكنشفوا درجان سلم ضخم إلا أنها كانت من العصر الروماني وكابت جزءا من طبعة متأخرة جدا أقيمت على الطبقات الحبثية. وكانت المهمة الكبرى في الأبام الأولى

هي إزالة رقانق العصر الروماني من أجل الوصول إلى الطبفات الأكثر أهمية التي كانت نفع على عمق حوالي عشربن قدما. وتحت إشراف جريجوري، وهو ملاحظ عمال قبرصي استفدمه هو جارت خصيصا لهذه المهمة، استخدم الرجال الحيال والعتلات وأخذوا يزبحون ألواحا صخمة من الأسمنت الروماني، كنان الحميع يتصايحون وبصدرون الأوامر في نفس واحد. وكان لورايس بستبقظ في الفجر ليتناول طعام الإفطار من الخبز الدي بشبه المطاط والذي كان يصبعه طاهيهم الحاج ولبد الذي كان أيضا يعمل ترجمانا ومستخدما يفضي المهمات الختلفة. وكانت شخصية الحاج ممبزة، إد كان رجلا من أهل المدن مفتول العضلات من حلب، ويرهن على أمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل، إلا أنه كان كثير المكايرة، خاصة بعد احنسانه الخمور القوية وكان كتبرا ما يفعل هذا. كان موطفا سابقا عمل ترجمانا في الفنصلية البريطانية في حلب، وكان في الأربعين من عمره. وقد قيل إنه وبينما كان في حاله سكر شديدة، حدث وأن منع دخول فوافل الجمال إلى حلب من بوابة أنطاكبة بأن أطلق النبران على الحمالين من سطح منزله. وكان أبضا قد صرب ضربا مبرحا من خمسة إخوه لامرأه كان على علاقة سرية معها، وفال إنه أطلق النيران على أربعة منهم فقنلهم ومن نم النجأ إلى جرابلس هريا من الثأر حبث أصبح طاهيا ويضع مسدسه في حزامه. ورغم أنه كان طباخا ماهرا بأسلونه الخاص، فلم تمعد مهاراته صمع الخبر بدون فرن، حيث كان يمكن للفريق التلاع خبره فقط بإضافة كميات كبسرة من أحد أمواع المربى النسعة التي كان هو جارث قد أحضرها معه.

وبعد الإفطار، كان لورانس وطومسون بسيران حتى الموقع حبث بكون الرجال قد بدأوا العمل في حوالي الحامسة والنصف صباحا. وأخذوا ينقبون في الأسابيع الأولى عند قاعدة درجات السلم حيث لم يقرب المنفبون السابقون هذه المنطقة، وكان الفريق يعنفد أن القصر الملكي يفع هناك. وقد وجد لورانس التنقيب الفعلى «متعة كبرى». كان الرجال عادة يعملون في مجموعات كل محموعة من أربعة وكان كل فريق بتكون من حفار وجارف واثنين من الرجال يجمعون النفايات في السلال «المقاطف» وبلقون بها في النهر. وكان الجميع يتقاضون أحورا متساوبة إلا المعظمهم كان يطلب وظبفة الحفر الني كانت أسهل المهام ومعها الاحتمال

الأقوى للكشف عن «الأسيكات». كان هذا الكشف حافزاً كبيراً إذ كان مكتشف «الأسيكة» يُمنح بقشيشاً حيث تنعكس أهمية الأثر على المبلغ الذي يتقاضاه. ومع افتراب أعمال التنقيب من النهر أصبحت الاكنشافات أكبر قيمة، لدا كان رجال النفايات يولون اهتمامهم لما قد يكون الحافرون أو الجارفون قد غفلوا عنه. وقد أظهر لورانس تمكنا كبيراً من فهم نفسية الرجال بأن استحدث نظاماً يقضى مأن يطلق ملاحظ العمال الرصاص إعلاناً عن كل اكتشاف، وكان عدد الطلقات يختلف باختلاف أهمية الأشياء المكتشفة؛ فكانت قطعة من العمل المنحوت يعادل طلقة بينما كان العمل الكامل يساوى سبع أو ثماني طلقات. وقد نظر الرجال إلى جوائز الطلقات كشرف أعظم من البقشيش التي كان يصحب الكشف إذ إنه رغم كل شيء، فقد كان البقشيش مجرد نقود، وكان المكتشفون بتحادلون بشدة مع الملاحطين بشأن عدد الطلفات التي يستحقونها حتى كان الأمر يصل أحياناً إلى حد تبادل اللكمات. وكان الدين لا يحصلون على أية طلقات لعدة أيام يسفجرون في البكاء. وسرعان ما برهن لورانس على أن سر قوته كان مقدرته على حفز العمال، وكنان كثيرا ما يحول العمل إلى لعبة بأن يثير الحفارين على الجارفين و ناقلي النفايات حتى يأخذ كل فربق، بمن فيهم هو، في الصياح والجرى بحيث يبجز عمل يوم كامل خلال ساعات.

وبحلول الساعة الثامية صباحاً كانت تُشاهد صفوف من النساء والأطفال في ملابسهم الحمراء والزرقاء الزاهية وهي تخرج من القرى الواقعة على سهول النهر تحمل أوابي اللبن الرائب فوق رءوسها. وكان هذا الوقت من اليوم يستهوى لورانس حيث إن الحرارة الشديدة لم تكن قد بدأت وحيث يكون الرجال نشطاء بدرجة كافية تسمح بتبادل الأحاديث والغناء والعزف على مزاميرالرعاة. ورغم الثقافة العربية المهيمنة على هؤلاء الرجال، إلا أنهم كانوا خليطاً من الشعوب، الأكراد، والشراكسة والعرب والتركيمان وكابوا أحيانا يتحدثون ثلاث أو أربع لغات وأحيانا يخلطون جملاً من كل تلك اللغات معاً. وكان لورانس الذي تلقى دروسا في العربية المكتوبة من الآنسة فريدة العقل في جبيل قبل أن يلتقى بهوجارت بجد لهجتهم العربية «كريهة» وغير مفهومة تقريبا. وبينما كان الرجال يعملون، كان لورانس وطومسون ـ الذي كان يتحدث العربية أبضا – يشغلان نفسيهما بقياس

الأعماق وأخذ البصمات ونفل النقوشات ورسم الاسكتشات والتصوير. وسرعان ما تحققا أنه لا بوجد عمل كاف لكليهما. لذا قررا تقسيم الوقت إلى بوبات بالتبادل مع فتراب في المنزل يفحصان فيها ما تم اكتشافه. وكان الرجال بنتهون من عملهم في الخامسة، ويرجع لورانس إلى المنزل لبكتب السجل البومي وقوانم الموجودات وبفحص الفخاريات التي عتروا عليها أنناء البوم والتي كانت عهدته الشخصية. وفد خدمنه ذاكرنه الرانعة، فكان بإمكانه أن يجانس بين الكسارات بشكل شبه فورى حتى ولو كانت قد اكتشفت على مدى أشهر متفرقة. وكان ذا مقدره على ندكر التفاصيل المعقدة للطبقة التي تم اكتشاف القطع بها حنى وإن لم يكن هو نفسه الذي اكتشفها وفيما بين السابعة يكون الحاج قد فرغ من بجهيز الطعام الدى كان محدودا حنى طرأت لهو جارت فكرة النباع الخير من الأنراك. وحدت أن كان الأسي يتملك من لورايس ورفاقه حبنما أفرغ الطاهي وعاء كاملا من يودرة الكارى على وجبة الأرز واللحم حيى إن لورانس قال «إيه كان متل تناول من يودرة الكارى على وجبة الأرز واللحم حيى إن لورانس قال «إيه كان متل تناول هي مخلوط بالشطة. إن الائنين الآخرين يشتكيان من آلام في كبديهما».

ونعتبر إشارته إلى «الاننين الآخرين» هامة ،حيث إنه رغم حالة الرضى التى اعترته في كركميش إلا أنه من الواضح أنه قد عاود ارتداء معطف العرابة الدى صممه لنفسه. فالتأكيدات المتواصلة في خطاباته على تعرده و عَبزه و عظم قوة احتماله كانت في الواقع نتاجا لحالة عدم رضاء عميق عن النفس. فعلى حبن امننعت أسنان هوجارت عن مصغ الحبز «المطاطي» منلا، وكان طومسون بأكل القدر الفليل بصعوبة، كان لورانس في حالة «ازدهار»، كما أنه كان الوحبد من النيلاثة الدى ينام الليل بعمق لمقدرته الخاصة على النوم في أيه طروف (هدا على الرغم من أنه كان قد طلب بناء كوح له في حديقة المنزل نحت رعم عدم نحمله الضوضاء). وقد كان هو الذي نبت الأبواب والنوافذ والأرفف في المنزل لأنه كان الأكثر قدرة على عمل هذه الأشياء، ومن الواضح أنه هو الذي كان يفوم بحل كل الأكثر قدرة على عمل هذه الأشياء، ومن الواضح أنه هو الذي كان يفوم بحل كل مشاكل الحفر نظرا لما له من مقدرة أفضل على «تركيب الأشياء وتحسيمها». أما هذه الهالة من السمو فكانت بالطبع متبناة ـقوقعة لحماية ضعفه الداخلي ـ إلا أن المعص وجد هذا النوجه مقلقا ومن بين هؤلاء إرنست آلنونيان الذي زار كركمبس تلك السعم. كان والد آلتوبيان أرمييا يدير مستشفى حلب ووالدته أيوليدية، أما تلك السعه. كان والد آلتوبيان أرمييا يدير مستشفى حلب ووالدته أيوليدية، أما

هو فكان طالب طب وذهب في إجازة إلى كركميش حيث التقى بلورانس وشعر أنه شاب «نسح حول بقسه شرنقة، إلا أنه لم يكن لديه نقة الرجل الناضج التي غكنه من مغادرة الشريقة في الوقت الماسب». وقد وجد آلتونيان ذلك الشاب الهش الشاحب الصامت «متعالبا ومستحيلاً». «بالوحه الأكسفوردي الخالي من النعبيرات، والأعين المسدلة، والحدبث الخافت المتمع؛ كان كيساً، لا شخصى، متيرا للإعجاب، مقلقا، وغير محبب». كما اعتقد أنه متكلف وقال إن مقدرته كانت ستكون بناءة لو أنه فقط «اعترف بقدرات الآخرين بأسلوب أقل إنكارا». وكان لورانس يخشى آلتونيان الذي كان يتحدث العربية بطلاقة، وجمع بين خليط من السكان المحليين والأوربيين، وكان مثففاً، وأمكنه أن يبصر من خلال كل أقنعته من الكلونالية. أما لورانس فكان ببساطة غير مستطيع الاعتراف بمقدرة آلتونيان لشعوره في أعماقه أن كل الرجال كانوا أكثر منه «رجولة».

وأبقى لورانس على شعوره بالرهبة إزاء هوجارث معتفدا أنه «رجل رائع» لخبرته الناسعة عن الشرف ومقدرته على التحدث بوضوح بلغات ست ومعلوماته الموسوعيه. ومن ثم، حاول باستمرار أن يحوز على إعجابه، وعلى سبيل المثال، ففد أيفظه ذات مرة خلال رحلة بالفطار ليشاهد قرية حاروشيث مسرح أنشودة دسورا بالعهد القديم. ولحسن الحظ، فإن هوجارت كان يشاركه الإعجاب بالقصيدة وملاته البهجة. وكتب لورانس وهو راض إلى أهله قائلا: «لقد سارت الأمور سيرا حسنا». ومن جهته، اعتقد هوجارت بإمكانيات لورابس كآثاري وظنه أفضل من طومسون في النواحي الأركيولوجية. ورغم أنه كتب فيما بعد عنه «أنه مساعد بحوز الإعجاب». إلا أنه شك في مقدرته على تشييد العمل قدماً. وقد لاحظ لمنارد وولى الذي حل محل هو جارث في كركميش في الموسم التالي أيضا توجه لورانس الطائش اللامبالي وكتب يقول إن لوراس كان متقلب الأطوار فبما يتعلق بالعمل بشكل مثير للفضول: «كان إذا استنير اهتمامه ذا مهارة متميزة، أما إذا كره شيئا أو اعتفد بعدم أهميته تجاهله». وقال وولى إنه كان يجيد الانسحام مع العمال لدرجة أنه كان يعود أحيانا من جزء آحر من الحفريات ليجد لورانس جالسا مع العرب بننافش في موضوع عن التراك الشعبي أوإحدى اللهحات المحلية. وكان لا يمكن مثلا أن يرتكب شخص متل كامبل ـ طومسون الدى كان إنجليزيا منعالبا

ضبق الأفق لدرحة احتفاره للسكان المحلبين متل هذا «الخطأ». ومن نم كان بإمكانه تسخيرهم دون تردد مما حار إعجاب هو حارث الدى كان يُكنى بين العرب «بملاك الموت». وكتب لورانس عن طومسون قائلا إنه كان «لطيفا» و «ممنعا»، كما أعجب بمعرفنه اللغات السامنة. وقد عملا معا، على حد قول هو جارث، باتساق ممناز. إلا أن هدا كان يرجع إلى مقدرة لورانس على أن بسحر به الآخرين، وكان لورانس بحدم مصالح هو جارث إذ إنه كان له موفف تنافسي إزاء رميله الدى يكبره، وكان يسخر بينه وبين نفسه من استعراصه لفوته العضليه و مجموعة بنادفه ومسدساته وسبوفه وأدواته الحاصة بالمبارزه التي أحضرها معه إلى الموقع.

ورغم أن لورانس كان انعزالبا نوعا ما مع زملائه الإنجلير فقد كان يسعر بالراحة مع العرب حيث كان ينظر إليهم بطرة أبوية طيبة أو توفر اطبة. ولم نكن صلته بهم قائمة على المساواة. وكان ألبك كبر كبرابد هو من علق فبما بعد على أن لورانس كان أكنر استعدادا لحب من هم أصعر منه سنا أو أفل منزلة. كما أن محدث كتبرا فيهما بعد عن الإرضاء الذي كان بجده في العيش مع طبقات المحتمع الدبيا. ببد أن استجابته الأولية للعرب كانت استجابة جمالية فقد رأى فيهم الوسامة رغم أن غالبيتهم كانوا شديدي النحافة وكان بعضهم أطول منه. كما سحرنه ثقافهم، ومن نم كرس نفسه لهمة تعلم ما ينعلق بعاداتهم ولغتهم. فلم يكن فقط يحفظ أسماء جميع العمال، بل سرعان ما استوعب أسماء فبانلهم وأسرهم وطبيعة علاقاتهم. وقد أدرك لورابس بشكل شبه فطري أن الرجل في العالم العربي أكتر من مجرد فرد: فبما بعرفه هو أسرته وروابط قرابنه. وسرعان ما أكسبته هده المعرفة وضعا خاصا بين السكان المحلين، وأصبح باستطاعته استعمالها استعمالا مؤثرا كسلاح نفسي. فكان منلا يسخر من المتباطئين بأن بحكى بعص أسرار عائلاتهم. ورغم كون هذا عملا غير أخلاقي، إلا أنه كان أسلوبا مؤنرا في الإدارة، وأصبح في خلال شهر من وصوله يحكم في المنارعات بشكل عسر رسمي وبحل حلافات التنازعات بين الحمارين والجرافين وناقلي المفايات، ويفصل بين أعصاء الأسر التي ببنها نأر، ينصح رجلا بشأن مهر عروسه، وبدفع الكفالة لآحر ليفرج عنه، وبعوم بطرد بائع دحان أرمني شك في أنه برعب في شراء «الأبنبكة». وكان يزهو بأنه يضمد إصاباتهم وجروحهم التي كابت نحدتها الآلات والححارة

المتساقطة ويداوي لذعات العقارب. ومن ثم، بدا يتصرف كمسئول بريطاني عن إقلم نموذجي في إحدى المستعمرات الإمبراطورية النائية، يدير شئون سكانه المحليين. حتى إنه كتب قائلا: «كان على طومسون وأنا أن نكون أطباء وآباء روحيين ووكلاء للعرسان بالنسبة للجميع». وقد يكون هذا ترديدا لمقولات المسئولين البريطانبين الكلونياليين المتأدبين الذين «يحملون عبء الرجل الأبيض»، فمثلاً، كتب لوالدته قائلا عن الشعب العربي «إنه منير للعجب وأفراده جد بسطاء، إلا أنهم يملكون ذخيرة من الصراحة وحسن الفكاهة الطفولي اللطيف». أي أن العبرب، طبقاً لهذه النظرة كانوا «المتوحشين النبلاء». وعلى حين أنه في عام ١٩٠٩ امتدح تأثير الإرساليات الأجنبية بعملها على «تمدين» العرب، إلا أنه أصبح بدينها لتعربفها إياهم بالأفكار الأجنبية الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى التأنير «الفج» على الثقافة التفليدية ودلك لأن العربي المتعلم «الفج» العالم بشئون دنباه والمتطلع إلى قوة خارج بظاق تحكمه بمثل تهديداً. ومن ثم، كان العربي التفليدي «السبيل» الذي يعرف مكانته ويتعامل معه باحترام مباشر غير واع ولا بنحدى أبدا حقه في الهبمنة شخصا أفضل. وبما أن لورانس كان هو الذي يستأجر الرجال للعمل ويفصلهم، فقد كانت له السلطة الكاملة على مقدراتهم، وقد استمتع دون أدنى شك بتلك السلطة إذ كتب يقول: «إنه لشيء عظيم أن يكون الإنسان مستخدما للعمالة». وكان يبذل جهدا وعناية في اختياره للعمال الجدد، ويرفض الكثيرين، ليس على أساس كونهم كسولين أو عير أكفاء، لكنهم لأنهم كابو يبدون وقورين أو متأدبين أكثر من الحد المطلوب، أي أنهم كانوا يفتقدون بساطة الأطفال المتطلبة في «المتوحش النبيل». ولسوء الحظ، فلم تجد معاييره الجمالية إذ نشب في شهر مايو خلاف خطير بين أولئك: العمال لم يحسمه سوى فصل حبوالي ثلاثين منهم أي ثلث قوة العمل تقريباً. وقد أوضح لينارد وولى أن لورايس لم بكن بحب رجاله في كركميش ـ جرابلس رغم ولعه الأبوى بالأعراب ونفافتهم إد كال له صديقان فقط وهما الملاحط المحلي أو حوجة ـ حمودي، والسقاء سلم أحمد المكسى بـ «داهوم».

وكان حمودى، وهو معامر يتفاحر بجدوره البدوبة، قد عاش شبابا طانشا وتورط في عديد من منازعات الدم والنأر. وسبق أن أعلبت السلطات التركبة أبه

حارج على القانون فاختبأ في النلال لمدة سبوات ثلاث كان بزور خلالها قربته متحفيا. إلى أن صدر عفو عنه عام ١٩٠٨ وعاش حياة رنبية، حنى أني هوجارت وافتنح عمليات التنفسب في كركميش، وسرعان ما لفت حماسه انتباه هوجارت فاحناره ملاحظا للعمال. كان طويلا رفيعا، ذا وحه مستطيل نحبل ومظهر مؤثر بمعطفه الاستراكان ذي الأكمام الطويلة وعمامته الحمراء. وكان لا بذهب إلى العمل أبدا دون أن يتمنطق مسدسه ، وكسبرا ما كان يردد أنه لو تملك مائة جنيه فقط لاشترى حصانا جبدا وبندقبة وهجر الحياة المستقرة «سأفتل رجلا أو اثنين ثم النجيء نانية إلى النلال، وبحق الله سأكون أسعد حالا من الحياة كالبقرة داخل الجدران». وإن كان إعجاب لورانس بحمودي فد أفسده أنه وجد أن «حديثه يبعث على الضحر الشديد» وأنه «لزج كحيوان رخو» فلم يفسد أمركهذا أحاسيسه نجاه داهوم الذي يطهر لأول مرة في بونبه عام ١٩١١ كسانق حمار في الرابعة عشرة من عمره أحبر على تحرع مسحوق مُستهل Seidlitz Powder نحاشيا للضرب أو السيخرية، وكجزء من حيلة لعبها على شرطى الدرك التركي، وأيضا على أنه يعلن، منل فرايداى تابع روينسون كرورو أن الرجل الأبيض ساحر «خطير جدا لأن باستطاعته أن يحول الشخص فجأة إلى فرس أو قرد كبير». إلا أنه يظهر في خطاب آخر كتبه بعد ذلك بأيام «كشخصية مثيرة للاهتمام، وباستطاعته القراءة قليلا»، وأنه أكثر ذكاء من «عامة الجند»، وقد أبدى رعبة لإنعاق النقود التي يتكسبها في كركميش ليلتحق بمدرسة كي يصبح عربيا نصف «فج»، أي النمط الذي كان لورانس يبعضه. وفي الوافع، فقد وجد لورانس نفسه منقسما أبديولوجيا تجاه داهوم، فعلى حين أعلن «بمالغة متكلفة» أن «العرب في حالتهم الخام أفضل ألف مرة» إلا أنه اعترف أن حياة «العربي الخام» كانت «طاحبة بشكل بشع». لا تناسب سوى «المستوى المنخفض للعقول الفروية المتدنية».

وخطابات لورانس، منتقد عصر البهضة و«عصر العقل» بالتساوى، فى تلك الفترة تكشفه فى أكثر حالات تباقضاته مع نفسه. فقد انتقد منلاً «الأجانب الذين يأتون هما ليعلموا الناس والأحرى بهم أن يتعلموا منهم»، إلا أنه يعلن بزهو فى نفس الوقت أنه قد علم داهوم أن يستخدم عقله بجانب غرائزه. ورغم أنه قد أخبر والدته مستهجا أنه لا بوجد «بعد تأثير أجببى» فى الإقليم، إلا أنه تجاهل التأثير

الواضح لشخصين إنجليزيين. فقد كتب يقول: «إن استطعت فقط أن تشاهدي التدمير الذي أحدثه التأنبر الفرنسي بدرجة أقل من التأثير الأمريكي، فلن تتمنى أبدا أن يمتد هذا التأثير». إلا أن الشهوة الكلونيالية «لتحسين الأفراد كسبت الموقف في حالة داهوم، ففي غضون شهرين، كان لورانس يراسل الإرسالية الأمريكية في جبيل لترسل له كتبا لتعليم داهوم. وطلب أن تكون هذه الكتب «عربية» لا «أجنبية» ولم يلاحظ لورانس في هذا تناقضاً مع «العربي الخام» الذي كان قد دافع عنه بشدة مبذ شهر واحد فقط. فالبنسبة له، كانت «لمسة» الأجانب الآخرين، خاصة الفرنسيين منهم، هي المفسدة إذ كتب يقول: إنه لا يرغب أن بفعل مع داهوم أكثر من إعطائه الفرصة لتحسين نفسه. ويمكن للمرء هنا أن يقول إن هذا ما اعتقدت الإرساليات الأجنبية أنها تفعله تحديدا. إلا أن لورانس استطاع بطريقة سحرية حذف نفسه من المعادلة لاعتقاده أن أثره كان طيباً خالصا. وهذه النطرة بدأت من فرضية كمال الرجل الإنحليزي. فلا يمكن للعربي أن يطمح أبداً أن يكون إنجليزيا، إلا أن عليه أن يكون «إنساماً جيدا من نوعه». ومن أجل تشجيع هذا، اعتقد لورانس أن على الإنجليزي تعلم لغة العربي واستيعاب عاداته والإعجاب بتقاليده وعبر عن هذا بقوله «الإمساك بخاصيات من حوله من الناس: حديثهم، وعادات تفكيرهم؛ وسلوكهم تقريباً». ولدى الانتهاء من إنجاز هذا، يصبح بإمكانه «توجيههم، وإرشادهم وفقاً لإرادته». وكان لورانس يزدرى الأساليب الكلونيالية الأخرى، خاصة أسلوب الفرىسيين، لأن الفرنسي، على العكس، وضع نفسه في موضع النموذج الذي يجب محاكاته: فبدلاً من أن يتعلم هو العربية، كان يشجع العرب على تعلم الفرنسية؛ وبدلاً من تعلم عادات العرب وتفاليدهم، شحع العرب على محاكاته. واعتقد أن نتيجة لأسلوب كلونياليته الخاص سيكون هناك شعب له نماذجه الثقافية المميزة وفي نفس الوقت يصبح تحت الهبمنة البريطانية بشكل غير معلن. أما الأسلوب الفرنسي فقد أوجد أماسا أصبحوا «مبتذلين»، وشعوبا متناقضة ليس باستطاعتهم الوصول إلى المستويات الأوربية المرتفعة في الوقت الذي يكونون فيه قد تخلوا عن كل موروثاتهم. وكان لورانس شديد الحرص على تحاشى مثل هذا الموقف بأى ثمن. ونظرا لأنه اعتقد أن داهوم مادة ممتازة للتحسين، فقد علمه، ضمن أشياء أخرى، التقاط الصور في

الموقع. بيد أن وولى وجد داهوم شخصا ذا ذكاء محدود بشكل مؤكد لدرجة أن غطى هذا العيب على شدة وسامة ملامحه. فقد كان جماله الجسدى، لا مفدرته على العقلنة، هو ما احتفى به لورانس، حبنا، وبعد عامين من هدا، بحت له تمتالا وهو عار ووضعه على سطح منزله. وقد أبدى وولى ملاحظته، بشكل غير مباشر، على أنه، ورغم عدم اعتراف لورانس بأية مشاعر ود تجاه أى سخص ففد كاست ثمة «مشاعر حب عميقة تعتمل داخله تحاه أفراد معينين». وببساطة، فقد وجد لورانس في داهوم، أو سليم أحمد (س. أ) حب حيانه العظيم.

حينما رحل هو جارث و جريجوري في ٢٠ أبريل، اتخدت أطوار لورايس العرببه شكلا مركبا، فنراه بترك المنزل وينام في الموفع. إما على نل الركام أو في خندف، ولابد وأن هذا التطور قد أصاب العرب بالدهشة. اعتفد لورانس أن هذا بقربه منهم، رغم أنهم أنفسهم ما كانوا ليحلموا بالبوم سوى في منازلهم ولم بكن التبقيب يسير سيرا حسبا إذ كان بكلف أربعين جنيها استرلبنها في الأسبوع إلا أنهم حتى تلك اللحظة لم يكن لدبهم ما يعلنون عنه من اكتشافات سوى رأس أسد غريب، ونقش بافر على البازلت، وأكوام من المخاربات. ولم يتم العتور عن نفوشات حيثية. أو هبروغليفية. وحينما حل شهر مايو ولم يكونوا وعلى مدى أسبوع كامل، قد عشروا سوى على عملة رومانية، وجزء من شعر عنق أسد، وأساس لحائط بيرنطي، بدأت العنوس تصطدم بطبقة من الصخر الصلد السفلية، وكانوا على وشك التخلي عن مواصلة الحفر. وفي ظل ظروف اليأس تلك، زارتهم جير ترود بل، وهي مسنعربة وأركبولوجية متمبزة، وكانت فد وصلت وهي ننوفع أن تلتقي بهوجارت وكانت جبرترود بل من نوع السيدان البريطانيات المتسلطات اللاتي تحكن بفضل مكانتهن الراقبة في المجتمع وتصميمهن من شق طريقهن إلى عالم الرجال. وكانت بل ذات نفوذ مؤثر ومن ثم خشى لورايس إن هي بعثت بتقرير عن الحالة الفعلبة للتنقيب في الموقع أن يُعلى تلمائها. وكان فد بدأ بتلذذ بحياة التراخي والكسل هناك، ويأمل في العودة لموسم قادم. لذا كان من المهوم أن يتخذ موقفا دفاعبا عن الأنسة بل. كان لورانس يرى أبها لطبيعة بنسكل ما لكمها غبر جميلة «إلا إذا أحفت وحهها وراء حجاب»، كما أنه وجدها في المدايه جلد مريكة لصعوبة إرضائها. وحبنما التقدت الأسلوب الدي بسمر به التنقيب حاول هو وطومسون «هرسها»، باستعراضهما لعملهما الغزير، والتسارع في الحديث عبر متاهات من المواضيع مثل المعمار البيزنطى، والتراث الشعبى الإغريقى، وأناتول فرانس، والتركيبات اللغوية العربية، وأسعار ركوب الحمال. وقال إنه بعد تسعين دقبقة وجدت الآنسة بل سعادة في تناول الشاى والعودة إلى خيامها وهي تتمتم «إنها فعلا المعجزات». أما الآنسة بل فقد كتبت في مذكراتها ببساطة ودون الإحساس بأن هناك خلافاً، إنها قد التقت بطومسون، وشاب آخر يدعى لورانس الذي تنبأت له أن يصبح رحالة، وأضافت قائلة. «لقد قدما لي عرضا عن حفرياتهما وما عثرا عليه، وقضيت يوماً لطيفاً في معيتهما».

بيد أن أسوأ مخاوف لورانس تحققت في شهر يونيو حينما تلقى طومسون برقية من السير فردريك كنيون، مدير المتحف البريطاني، لتخبره مأن مجلس أمن المتحف غير راض عن نتائج التنقيب وبالتالي فلن يكون هناك موسم تنقيب آخر . ولم يكن أمامهم ما يفعلونه سوى تسوية الحفر . وترميم الأواني التي بالإمكان ترميمها ، وإنهاء العمل بالموقع . وفي شهر يوليو انتقل طومسون إلى تل الأحمر على الفرات لفك شفرة بعض الرموز الحيثية. ومن هناك رحل لورانس سيرا على الأقدام لزيارة أورفه ومشاهدة حران وبيره چك وتل بشار أو المنطقة التي ادعى أنه تعرض فيها للهجوم عام ١٩٠٩. وكانت نهاية تلك الرحلة مخزية كاسبقتها حيث عاد متشاقلا بعد أقل من أسابيع ثلاثة إلى جرابلس وقد أنهكته الملاريا والدوسنتاريا، وامتلأت يداه باللدغات المتقييحة، وتمزقت قدماه مرة أخرى. وخرجت القربة كلها تقريباً للترحيب به. وبعد مجلس استمر ساعة أحضر له حمودي الخبز والبيص المقلى والزيادي وتركه ليأكل وحده. وفي تلك الليلة نام على السطح مصابا بصداع واستيقظ ليشاهد شروق الشمس على السهل ما بين النهرين وهو محموم. وترنح يسير بتصميم إلى كركميش معتزما قياس عمق بعض الخنادق، وحينما تبعه حمودي كي يساعده انتابته نوبة غضب شديدة وبهره بصوت عال ليعود من حيث أتى دون سبب واضح. وحينما وصل إلى تل الركام خر ساقطاً على ظهره ممددا ورقد هناك مدة سبع ساعات وبصف يبلله العرف البارد ويكاد ينشق رأسه من الألم. وحينما استجمع قوته ليقوم، دهشه أن يجد أن الساعة كانت الثالثة عصرا. ثم ترنح في اتجاه الخنادق ومعه شريط القياس إلا أن بعضها كان عميفا ولم يكن لينق منفسه أن يستطيع قباس عمفها دون السقوط أسفلها. وكانت رحلته عائدا إلى قربة جرابلس إحدى أكثر رحلات سيره مسقة على الإطلاق. ففد قطع فيها ثلانة أرباع مبل في ساعنس. وفي هذا المساء خط بن الخطامات بيد تقيلة لدرجة أنه كاد لا بفوى على الإمساك بالعلم وأرسل بها عداء إلى بيره جيك ليستدعى له عربة ويطلب مساعده الحاكم والطسب المحلى. وعاده أعراب كثيرون من بينهم داهوم إلا أن شدة المرض أعجزته نفرببا عن رؤيتهم. ورقد منبطحاً في اليوم التالي في منزل حوجة، نزعحه بويات الإسهال التي حتمت عليه أن يندفع إلى الخارج لفضاء حاجنه. ووصل به الحال لدرجة أن أغمى عليه في أحد الممرات وجرح خده جرحا عميقا على صخرة حادة الحواف. وفي المساء، أراحته مرة أخرى زياره من داهوم. ولم نطهر العربة الفادمة من ببره چك في اليوم الثالث وخشى لورانس أن بكون العبداء قيد فير بنقوده. ورغم أن حمودي كان يبذل جهده من أجل راحته إلا أنه وجد أنه لا يطبق صبرا على هذا «الإنسان المضجر البشع». وكان من بواعت ضبقه بأسلوب حجا نكراره كل جمله خمس أو ست مرات موحيا بضعف لعة لورانس العربية ومؤكدا على كوبه أجببيا. ومن المحتمل أنه نظرا لضعفه فقد كان من الصعب فهم مايقوله بالعربية. أما الحقيقة ، فإنه كان مديناً لحمو دى بحياته .

وبينما كان لورانس راقدا في شبه عيبوبة، كان حوجة بمود معركه مع الرأى العام. فقد نصحه جيرانه الذي عمل غالبيتهم في الحفريات بواقعية وحشية أن يلقى به إلى الخارج إذ إنه لو حدث ومات الإنحليزي فلابد وأن نسهم حمودي، فاطع الطريق سابقاً، بأنه دس له السم ومن ثم يلقى الفبض عليه وبرح به في السحن، إلا أن حوجة أرسى قواعده: فلو أنه طرد لورانس لما كان هذا انتهاكا ليماليد الضبافه الإسلامية، إلا أن هذا سيكون إهانة شديدة لصاحب عمل فد بمدم له وطبفة في المستقبل. ولابد أن لورانس قد استمع إلى بعض هذه الأحاديث. لأنه أعطى المستقبل ولابد أن لورانس قد استمع إلى بعض هذه الأحاديث. لأنه أعطى حمودي خطاباً موجها إلى والده يقرر فيه إنه في حالة وفاته لا ينحمل حوحه أنه مسئولية. وظلت حياته معلقة بخيط رفيع لمدة أيام ثلاثة. ثم نحسنت حالنه فليلا في الأول من شهر أغسطس، وأجبر لورانس نفسه على النحرك بحو النهر يصعونة مع فترات توقف للراحة للاغتسال الذي كان بحتاجه بشدة. وصل العداء في

الساعة الرابعة والنصف عصرا من بيره چك دون عربة وقال إن الطبيب المحلى والحاكم رفضا المساعدة. ومن ثم، وجد لورانس نفسه في مأزق كارثي وكان عليه أن يواجه فنرة اننظار قدرها أيام خمسة كي يرسل من يبعث برقية لإحضار عربة من حلب، أو لبركب حصانا إلى ممبح حيث كانت توجد عربات أخرى. بيد أنه كان علبه أن بمنظر يومبن كي يستجمع قواه. وبينما كان على وشك الرحيل انقلب عليه حمودي ورفض أن يعيره حصابه الذي لم يكن باستطاعته الوصول هناك بدونه. وتربح لورانس وهو ثائر بسبب انقلاب كرم مضيفه المفاجئ غير تفسير ووصل إلى جزء آخر من جراملس بمساعدة داهوم وتمكن من استئجار حصان لإبصاله إلى تل الأحمر حيث كان يأمل أن بفدم له أحد ما يركبه إلى ممبح. وكانت هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود يقود معه لدفع إيجار الحصان، إلا أن مالكه كان كريما وانتمنه على الحصان حينما أبلغه لورايس أنه سيفوم بتحوبل النقود من البنك في تل الأحمر ويرسلها إليه والحصان مع داهوم. ومن ثم، سافرا ليلا في ضوء القمر ووصلا إلى جزء نهر الفرات الدى تقع عليه تل الأحمر ليحدا طريقهما وقد قطعته مياه نهر ساجور الذي فاض بمياهه. وعاص داهوم في المياه وعبر سابحا وأحضر قارباً لنقل لورانس والحصان إلى الشاطئ الآخر، وهناك، تمكن لورايس من تغيير النقود في أحد البنوك السورية وأرسل داهوم إلى بلدته سعيداً بعد أن منحه شلنين ونصف و مرفقته حصان جاره. ثم رقد عاجزاً في مزرعة للقنب حتى مننصف الصباح حين تمكن من استجداء ركوبة في عربة بضائع متجهة إلى ممبح. وهناك، وبعد معاناة المشاحنات مع السائقين تمكن من استنجار عربة إلى حلب حيث وصل يوم ٥ أغسطس وألقى بنفسه شاكراً في فندق البارون.

وتناوىت عليه هجمات الحمى رغم أنه تمكن من ابتياع بعض الأشياء من سوق المدينة مع الحاج وحيد، كما استجوب بعض البائعين المحليين بشأن آلة التصوير التى سبق أن سرفت منه، إلا أنه كان يجهد نفسه كثيرا وقد أصيب بشبه غيبوبة. ودات مرة، جلس لتناول الطعام في الفندق وهو مصاب بالدوار، ثم استعاد إدراكه لفترة كافية أن سب الحالس على المنضدة المقابلة داعيا إياه «خنزبرا» ومتسببا في حالة هياح هائل. وكان الرجل يهوديا يونانيا. وأراد أصدقاؤه أن يجبروا لورانس على الاعتذار في حين أن بعض مهندسي السكك الحديدية من الألمان البدناء أخذوا

جانب لورانس. وأخذ مدير الفندق يعدو بن الموائد وهو يعتصر كفيه. وبعد أيام ثلاثة استقل لورانس القطار إلى دمشق، وفي يوم ١٦ أغسطس وعقب ليلة فظبعة أصيب فبها بالحمى أبحر من ببروت. وتمكن أن بكتب في مذكراته «السفينة مليئة بالناس ومن الواضح أن كلهم سوربون» و «غادرت ببروت السباعة ١١ صباحا. انتهى كل شيء». و تمكن من أن ينجو من أكثر سنوات حياته إثارة وحسما بمعجزة. إلا أن كل شيء لم بكن قد النهى. فقد كان طوال الطريق من جرابلس يحتضن خطابا من هو جارث يخبره فيه أنه، ورعم كل شيء، فمازال البحث جاربا بشأن موسم آخر في كركمبش. ومن ثم كتب لورانس الآتى: «إنها أفضل أنباء سمعتها منذ مدة طويلة».





## البارون والنظام الإقطاعي كركميش ومصر

1914-1911

7.

## عاد لورانس مرة أخرى إلى جرابلس بعد أن شفى من مرضه. وكان قد تم إقناع السير فريدريك كينيون باستئناف عمليات التنقيب، ويرجع هذا جزئياً إلى ضغط الحملات الصحفية التى قاد الكثير منها هو جارث بماله من نفوذ.

وفى أواخر شهر يولبو نُسْر خطاب فى صحيفة «النايمز» بعبوان «التحريب فى أعالى سوريا وما بين البهرين» كان له أثره مما آتاره عن الشبفوبية البريطانية إذ أوحى بأن ححارة كركميش القديمة كانت تستعمل فى بناء خط سكك حديد برلين/ بغداد الذى كان قد أوشك على الوصول إلى الفرات. ورعم أن الخطاب نسب إلى مجهول فقد كان كاتبه هو لورانس فى محاولة منه لاستغلال الرأى العام لصالحه باستخدام إعلام المؤسسة. ولم يوافق كبنبون فقط على إعادة فتح الموقع بل إنه أيضا ضم لورانس للفريق المساعد براتب قدره ١٥ شلن يومبا. وعين صديق لورانس القديم ليسارد وولى مديرا بدلا من كامبل ـ طومسون الذى كان فد قرر الزواج.

ولدى عودة لورانس كان أثر شركة السكك الحديد الألماسة واضحا، إد إلها كانب تفوم لتشبيد سفائف لاستعمالها مخازن ومعسكرات للعمالة استعدادا لإفامة الجسر الحشبي الدى كانوا على وشك سانه. وكان راف فونسانا الهنصل

البريطانى فى حلب قد أبلغهم بأسلوب تعوزه الشقة أن موقع كركميش ملكية بريطانية وأن علبهم ألا يلمسوا أى حجر أو بصل عشب هناك. ولم يعلم الألمان لدى موافقتهم على نحريك الكوبرى بقدر طفيف أن ادعاء فونتانا زائف. وكانت مهمة لورانس أثباء شهر نوفمبر أن يكتشف من هو المالك الفعلى للأرض الأمر الدى اقتضى منه العوص فى محفوظات الحكومة فى بيره چك بمساعدة الحاج وحيد ومترجم من القنصلية البريطانية فى حلب. وكان اكتشافهم غبر مشجع إذ إن النحف البربطاني كان قد اشترى فقط أربعين دونم من إجمالى مساحة قدرها ١٦٠ دو نما وكانت المساحة الباقية وقدرها ١٦٠ دو نما مملوكة لشخص من الأهالى يدعى حسن أغا. وقد توقع لورانس أن يؤدى هذا الموقف إلى مشاكل فى حينها. ببد أن إفامته كانت قصيرة حيث إنه كان قد قام بترتيبات للعمل تحت إشراف البروفسور وفى يوم عيد الميلاد من عام ١٩١١ عادر هو والحاج وحيد جرابلس بعربة خيل وسط أمطار شديدة. وبينما كانت العربة تعبر كوبرى للمشاه على بهر ساجور

انزلقت فى النهر وغمرت المياه أحد الخبول وسلت حركة النانى ببنما أخد النالث يضرب الهواء بأرجله بجنون. ولحس الحظ، اندفع لورانس والحاج، اللدان كانا يسيران فى المقدمة، إلى الماء لإنفاذ أمتعنهما، بينما حاول السانق مهتاجا أن برفع رأس الحصان الغارق. وتم إنفاذ الكثير من أمنعة لورابس، وعند مرحلة معبنة أوشك الحاح على الغرق حينما الزلفت قدمه وسقط رأسا على عفب فى دوامة مانية واستغرق إخراج العربة ساعتين وسط هطول الأمطار الصقيعية. وحيت إن وجبة غذائهما تشربت بالمياه فقد اكتفى كل ملهما بثمرة جوز وشربا كمية هائلة من المياه العكرة. وفي هذا الصدد، قال لورانس «لفد كان عيد ميلاد لا تمحى ذكراه».

وفي ١٢ بناير لحق لورانس بببتري في كفر عمار على بعد خمسين مبلا جموب القاهرة، ورغم أن لورانس كان قد حلم بمصر كصبى، إلا أن نظام البروفسور الصارم ومنهجيته لم ترق له مما نسبب في كراهينه للعمل الدي كان ينكون بشكل أساسي من استخراج جنت محنطة من مقابرها . وكان ببنرى ، الذي النقي به لورايس لفنره وجيزة في متحف الأشموليان، أبرز علماء الآبار في زمايه. وكان، خلافًا لهو جارت الأكسفوردي الأبوى المنرفع، فد بدأ مساحًا متواضعًا دون دراسة منهجية، ووظف مواهبه العظيمة لتغبير أساليب علم المصريات. فقد كان المتخصصون في المصريات، قبل بيتري، لا يتعدون كويهم لصوص كنوز ويفانس محترمين يعملون تحت هاجس اكتشاف المعابد وتهريب أعداد كبيرة من التمانيل لا حصر لها إلى المتاحف في الحارج. وكان بسترى أول من لفت انتباه لورانس إلى تفاصيل الحفريات مثل النفوش وكسارات الأواني، أو أجزاء النمانم أو بفابا خاتم.. إلخ. وكانب أساليبه للتأريخ تتضمن الأسلوب الدي أصبح ساندا الآن أي «التدهور الأسلوبي Stylistic degeneration". وعن قرب، وجد لورانس في ببنري قطعة أنربة «منل الكاتدرائية». وحينما أتى لورانس إلى الموقع برتدى فميصا واسعا و «شورت» أحبره البروفسور أن «الفوم هنا لا يلعبون الكريكيت». ووجد لورانس رد المعل هذا مبعثا للنسلبة إذ إنه كان برتدى بفس الملابس في كر كميش الا أنه نحفق أن ارتداء «الشورت» كان بعتبر انتهاكا للوفار في مصر بيد أن الإشارة إلى الكربكيت كانت مبعث سخربة لورانس الدي كتب قائلا · «أعنقد أنه كان يعمى كرة القدم». ورغم أنه كان يعتفد أن سترى دوجماتي وعنيد إلا أنه كان بكي له احنه اما كميه ا. وأضمر لورانس عزوفا شديدا عن المصريين الذين كانوا، خلافاً لعرب جرابلس، لا يمارسون اللعبة الكلونيالية الني يؤكدون فيها للرجل الإنجليزي أن قوته لا تنتقص من قدرهم. وقد وحدهم لورانس قبيحي المنظر وقذرين ومتبلدين وعبوسين وتعوزهم حيوية رجال جرابلس. ولم يستطع التحدث إليهم بنفس «الألفة اللذيذة غبر المفيدة» لأنهم كانوا إما أفظاظا مكفهرين يذكرونه بمكانته، أوأبهم كانوا «بستبيحون لأنفسهم حريات» ويتجاهلون مكانته. ولم يكن أي من هذين الأسلوبين مقبولا لديه، إذ إنه افترض أن على العربي أن يعامل الإنجليزي بصراحة جافة جاهزة نوحي بوهم المساواة دون تخطى الحدود إلى عدم الاحترام.

وفى مصر، كانت الهوة بين الأقوياء والضعفاء واضحة، أما فى الشام فكانت مسنترة بشكل مريح. إلا أن هذه التحيزات مضافاً إليها الحنين إلى عودته لكركميش لم تتبط عزيمته لدرجة أن أعجب به بينرى وعرض عليه راتباً قدره سبعمانة جنيه استرلبنى فى العام ليشرف على الحفريات فى البحرين أو فى مناطق أخرى من الخليج. ورغم إعراء هذا العرض إلا أن نداء سوريا برهن على أنه من الفوة بحيث عاد لورانس إلى كركميش فى نهاية فبراير.

وكان على وولى أن يمكث بمصر حتى شهر مارس. وتلقى لورانس أوامر بأن يمضى فى بناء منزل بعشة التنقيب كمقر دائم. ومن ثم استأجر بمجرد وصوله إلى جرابلس اننين وعشرين رجلا وبدأوا فى وضع الأساسات. بيد أن العمل توقف بسبب تدخل العريف قائد الحرس التركى الذى كان قد تموضع فى الموقع منذ زيارة لورانس الأخيرة. ومن ثم سأل العريف لورانس بأدب إن كان لديه تصريح ببناء منزل، وهنا أجابه لورانس بأن المسئولين قد حصلوا على تصريح وأن الحاكم المحلى على علم بذلك. وأجابه العريف قائلا إن هذا قد يكون صحيحاً إلا أن ذلك الحاكم لم يعد موجودا. ولم يكن هناك بديل من أن يوقف لورانس العمل وأرسل برقية إلى المطبول يطلب فها تصريحاً. وبعض مضى أسبوعين كان لورانس مازال ينتظر النصربح. ثم سافر إلى حلب ليقابل وولى الذى كان قد وصل يوم ١٠ مارس منوقعا أن بجد المنزل معدا وتملكه الغضب حينما علم أن العمل لم يكن قد بدأ ومن ثم أرسل برقبة إلى كينيون فى لندن يطلب اتخاد إجراء. بيد أنه كانت ثمة

أحبار أشد سوءا. فلدى وصول لورانس ووولى إلى الموقع بعد أبام و شروعهم فى اسنئحار عمال أخبرهم العربف أن العمل محظور وأرسل وولى خطابا قصبرا قاطعا إلى الحاكم يطلب منه أن يمع تدخل العريف، وبطرا لثفته فى تلقى إجابة سريعة شرع فى استنحار ١٢٠ رجلا وبعد فنرة وجيزة وصل العربف بخطاب بنص على أن الحاكم لا بعرف من هو وولى وأن العمل لا بجوز أن بسدا تحت أية ظروف و «كانت هذه صدمة كربهة» هكدا كنب وولى «فلا بعنى تأجيل العمل ففط إهدار الوقت، لكن أبضا سيدمر ثقة الرجال واحترامهم، وهو أمر له أهمبته فى بلدة تفتقر إلى المدنبة».

واحتمع لورانس وولى وقررا مواجهة الحاكم. وفي ١٧ مارس ذهبا ممتطين صهوة جوادبهما إلى بيره چك على مسافة ٢٥ مبلا إلى الشمال. وعبرا العرات، ونركا مطيتهما في الخان، ثم سارا بنساط إلى سوابا الحكم الني كانت نظللها فلعة من الفرن التابي عشر . وأرسل وولى ببطافته إلى مكنب الحاكم . ولما لم يتلق ردا ، أرسل بطاقة أخرى بعد فنرة. ومرت الدفائق دون أن ينلفي ردا. وشعر وولى أن هده معاملة لرعاية بربطانين لا يمكن احسمالها فانفحر عاضسا واقتحم هو ولورانس مكتب الحاكم وحلس دون استنذان أمامه. ثم نساءل وولي، بقدر من التهذبب، عن سبب حظر العمل في الموقع. وأجابه الحاكم، وكان شبخا بديبا ذا لحبة صغيرة ويبدو عليه اللؤم، أن الفرمان الذي يسمح بالحفر في الموقع قد منح لشحص بدعي السيد د. ج. هو جارث، على حين أن أيا من الرجلين الجالسين في حضرته لا بحمل هذا الاسم، ومن ثم، لا يمكن السماح لهما بالعمل. واحتج وولى فائلا إن لديه حطابًا من هوجارت ومن المنحف السريطاني، وبما أن تلك الخطابات كانت باللغه الإنجلبزية، تحاهلها المحافظ وأخبرهما أنه قد تستطيع السماح لهما بالعمل إن كابا على استعداد لدفع مرتب مفوض عير رسمي. وتأكد وولى ولورانس أن الحاكم سحت عن رشوة كبيرة. ولا نعرف ما تلى هذا على وجه الدقة. فقد ادعى وولى أنه قفز من مقعده وأمسك بمسدسه وصوبه إلى رأس النركي مهددا إباه بإطلاق البيران علبه فورا. بيد أن الأكثر احسمالا هو أنه قد أخبره أن العمل سوف ببدأ سواء أراد ذلك أم لم يرد، ومن نم أخبره الحاكم أنه سبمنعه بالقوة. وحبيداك أجابه وولى أنه يامل ففط أن بأتى هو على رأس الجنود إذ إن هذا سبمنحه فرصه إطلاق النبران عليه أولا. فأجابه السركى «هكذا!! إدن فأنت تعلن الحرب على الإمبراطورية العثمانية، بل على حاكم العثمانية، بل على حاكم بيره چك فقط».

ولدى تحقق الحاكم من عدم انطلاء خدعته علبهما تراجع معلناً أنه لا يرى سبباً لئلا يبدأ العمل في البوم التالى. وكان لديبلوماسية التهديد بالقوة «سفن المدفعية» هذه أثر كبير على لورانس، رغم احتقاره «لأوهام الجنس الحاكم»،إذ إنه بدأ في محاكاة الأسلوب الحاد لمديره الجديد، مثل ما حاكى من قبل أسلوب هوجارت الرزين. فكتب لإدوارد ليدز قائلاً: «إن وولى إنسان ممتاز حفاً. كان عليك أن نستمع إليه وهو يعلن أسفه لحاكم الإقليم عن كونه مضطرا لإطلاق النيران على جميع الجنود الذبن يحاولون منع العمل في كركميش وأسفه على أن الضحية الأولى ستكون العربف الصغير».

وعاد الاثنان إلى كركميش منتصرين حيث كان جيش العاملين قد استعد بالمسدسات والبادق لمواجهة الأتراك. ولدى رؤيتهم الرجلين الإنجليزيين وقد عادا محتطين جواديهما بخفة ودون أن يصابا بأذى، هتف العرب بحماس صاحبه إطلاق النيران. وأطلق الحاج وحيد، الذى كان وولى قد أوكل إليه مهمة الإشراف على العمال، عشر طلقات من خلال سقف خيمته من بندقية لورانس ابتهاجاً بالمناسبة. واجتذبت الضوضاء محموعة من المهدسين الألمان الذين الدفعوا لمشاهدة ما اعتقدوا أنه معركة لبصطدموا بموكب فرسان يرافق الحاكم نفسه الدى حضر لتقديم اعتذار رسمى وليؤكد للجميع أن بإمكانهم البدء في العمل، وغض طرفه عن مشروعية بناء المسكن رغم أن لورانس لم يكن قد تلقى الإبراق بصلافة إلى السطبول. ومن ثم عمد لورانس، وقد ألهمته عدم المبالاة، إلى الإبراق بصلافة إلى العاصمة مرة أخرى مقترحا أنه قد يكون من المناسب أن يحصل على إذن ببناء المنزل قبل أن بكتمل البناء بالفعل.

و بهذا ، كسب البريطانيون الجولة الأولى . إلا أن الحاكم التركى سرعان ما وجد طريقة لنوجبه ضربة إليهم . فقد شرعوا ، لفنرة ، فى بناء المنزل ، واستخرج لورانس فسيفساء رومابة وجدها فى موقع على بعد ميل ذات ألوان رائعة ترجع إلى الفرن

الخامس، وقام بتركيبها قطعة قطعة كأرضية لغرفة المعبشة. وأصبح منزل البعنة «قاعة من العصور الوسطى» التي طالما حلم بها مع ربتشاردر ـ مبنى منسعا أنشىء حول صحن يحوى ما لا يفل عن إحدى عشرة غرفة ممها عرفة مظلمة لتحميص الأفلام. ومارس لورانس الحرف التي كان فد تعلمها في صباه حبث نال من الاستحسان مالم ينله في منزله. كما قام بصنع حوض استحمام وغطاء للمدفئة من النحاس المطروق، وصمم مفعدبن صبّعهما في حلب، وأفام أعمدة من البازلت وحليا للأبواب، وفيما بعد، وضع عبات عليا للأبواب على الطراز الحيني. نم قام باختبار الستائر والسجاجيد وأواني فخاربة من بين الأوعية الحينية التي لا تقدر يشمن وطاسات للشرب ابتاعها بأموال البعثه من فرية محاورة، وإراحة لضميره، قرر لورانس أن بعبد إلى المنحف أي شيء سبقي بعد انتهاء المهمة. ونصور الأوصاف المتاحة لورانس في هذه الأونه كخبير منسرس في السحاجيد والأطعمة العربية والفهوة والنحف الفسية والأسباء الأخرى «الأشياء الجملة البي يملأ الفرد بها منزله». وطبقاً لوولي ففد كان مطهر لورانس في المساء يخملف نماما عن مظهره في الصباح كشاب ذي شعرأشعت، أما في المساء، «فكان بصفف شعره بعناية وبحلس أمام مدفئة الستاء لبفرأ... حسى إنه كان سدو بشعره المصفف ومظاهر «الفخفخة» التي تحبط به، لا يمن بصلة للورانس الصباح».

وكانت التحفة الفنبة التى تنوسط غرفة الحلوس قطعه نسبح مطرز من نصمبم ويليام موريس أرسلت من أكسفورد وأصبحت مصدر تسلبة لا بنفطع للورانس. فحيما كان يصل زائرون من أوربا كابوا، دون استتناء، بنحاهلون فطع الأنسجة العربية الرائعة التى جمعها، ويقفون محملقى فى قطعة موربس. وحسما كابوا بتساءلون عن «البازار» الذى ابتاع منه هذا البسيح المدهش، كان لورانس بجيب وقد تملكنه البهجة «آه، بإمكانكم شراءها من شارع أكسفورد بظبر شلبان فليلة للياردة».

وقد أبقى لوراسس ووولى المنزل مفدوحا لاستقبال أى قادم، وكثيرا ما كانا يدعوان المهندسين الألمان بأسلوب منحضر للطعام. ورعم أن مخاوف لورانس من أن تقوم الشركة الألمانية بمقل الحجارة القديمة إلى كركمبش لاستعمالها في ساء

السكك الحديدية كانت هو اجسه لا أساس لها، فقد استمرت كراهيته للألمان، وظاهريا، كان يسوءه منهم أنهم لا يعرفون كيف يعاملون العرب، بيد أن السبب الحقيقي كان تطفلهم على مجاله الخاص وتكوينهم مركز جدب بديل للأهالي. وكانت مهارات لورانس تتركز في كيفية تعامله مع العرب، وهذه مهمة كان يوديها وففا للتراث البريطاني للكلونيالية الأبوية التي تكون عبر القرون. أما الألمان، فكانوا يفصلون الأسالب التيونونية في الحكم، هذا رغم أن هدفهما كان واحدا في جوهره. ورعم أن لورانس حاول مخلصا أن يرى الأشياء من خلال منظور عربي ونحح في هذا أكثر من كثيرين غيره، إلا أن أسلوب «التوحد مع العرب» كان أسلوبا للنحكم. فقد اعتفد أن العرب أسمى أخلاقيا من الأورسين لأنهم «بدائيون» ومن ثم «أبرياء» دون أن يدركوا ذلك. أما حقيقة موضعه المتميز فقد قرره بصراحة حميما كتب «وحقيقة، فإن هذا البلد بالنسبة للأجانب أكثر روعة من أن تعبر عنه الكلمات. فالإنسان هنا سبد في نظام إقطاعي». وقد أخفى إحساسه التنافسي مع الألمان لأبهم كانوا في حالة تكافل: فقد كان المهندسون في حاجة إلى ما يرصفون به الطرق، وكان البريطانيون بحاجة للتخلص من الحجارة التي كوموها في الموسم السابق كي بحفروا تحشها. ومن ثم، تم الاتفاق على أن يحمل الألمان أحجار البريطانيين وبهذا يتخلص البريطانيون من المخلفات دون نفقات. وناسب هذا الترنيب الجميع باستتناء حسن أغا، المالك الجزئي للموقع، الذي شعر أنه قد اعندي عليه ومن تم، دخل دات يوم إلى المعسكر الألماني وطالب بشمن الأحجار وأصر الألمان على عدم قدرتهم على الدفع، وأنه إن تمسك بهذا فسيحصلون على الأحجار من جهة أخرى. وهرع حسن أغا إلى بيره چك ليشكو أمره إلى الحاكم الذي رأى في هذا فرصة للانتقام.

وعقب أيام قليلة، وصل رجل يمتطى جواداً ومعه استدعاء يقضى بأن يظهر لوراس أمام المحكمة الشرعية بتهمة سرقة ما قيمته ثلاثون جنيها اسنرلينياً من الأحجار وببعها للألمان. وكان الاستدعاء غير قانونى نظرا لأن الأجانب كان بستننون من المثول أمام المحاكم الشرعبة. إلا أن لورانس صمم على حضور المحاكمة من ماب المجاملة لأن التهمة كانت عبتبة. وفي اليوم المحدد، ركب إلى بيره چك وقدم إلى المحكمة، وكانت جزءاً من سراى الحكومة، وثيفتين: موافقة موقعة من

حسن أغا يتبازل فيها عن أى شىء بوجد فى الموقع، وشهادة خطبه موفعة من رئيس المهندسين الألمان يقسم فيها أنه لم يدفع شبنا فى مفابل الحجارة. كما كان فى حوزة لورانس أيضاً ونانق تخولهم الحق فى العمل فى كركمبش، ومن ثم اعتقد أن هذه الأوراق كافية لرفض الدعوى. ببد أبه لم يضع فى حسبانه ألاعيب الحاكم، لذا، فقد أصيب بصدمة حبسما أبرر الادعاء ستة شهود مستعدين أن بقسموا على أنه قد تم دفع مبالغ نظير المخلهات. وطلب المجلس أن يرى وبانق لورانس التى قاموا بمصادرتها على الفور تاركسنه عاربا دون سند بيروقراطى. وفى نلك الليلة، حيسما عاد إلى كركمبش، لم يكن سعيدا كما كان حيسما غادرها فى الصباح، واستمر العمل كسابق عهده، إلا أن الحاكم أمر العربف بوضع حرس على البواية. ومع هذا العمل كسابق عهده، إلا أن الحاكم أمر العربف بوضع حرس على البواية. ومع هذا العمل المجارة بالفرب من موفع الألمان.

وفي البوم المحدد للحلسة، شق وولى ولورانس والحاح وحمد طريفهم إلى ببره جك ومعهم البنادق والمسدسات وكأنهم في طريفهم إلى غزوة بدوية. ولدهشتهم التقوا بحسن أغا في طربقه عاندا من الحكمة وأخبرهم أن الحلسه فد تأجلت. إلا أن وولى لم يتقبل هذا، وتصور أن هناك معوفات أكنر، ومن نم واصلوا سيرهم وطالبوا بمقابلة الحاكم الذي أخبره وولى أمه لا يمكنهم إيقاف العمل من وقت لآخر للحضور إلى بيره چك وأصر على عقد الجلسة في ذلك البوم. وبدا الحاكم ودودا لدرجة أن الشك لم يخامر وولى ولورانس عن دوره في المؤامرة. وفي قاعة الجلسة كان هناك جمهور غفير أتى لفضاء الوقت بيما كان الكاتب يدون ما بحدث بالتفصيل. ووفف وولى وأعلن أنه مسنول مسنولية تامة عن القصية وأن الادعاء ليس لديه شهود. وهنا، طلب المدعى التأجبل لاستدعاء الشهود، ووافق القاضي فورا على الاقتراح رغم الاحنجاج وولى الشديد. وهنا، نار عضب وولى ورفض الاعشراف بالسلطة الفانونية للمحكمة للنطر في القضية ونادي على الحاكم بصوت مرتفع. لدى ذلك، ضحك الفاصي وأخبره أن الحاكم كان هو من احنجر الأوراق التي تخولهم حق العمل في الموقع. وهنا فيفط، تحقق وولى من خلصية المؤامرة حبث كتب «لقد كنا ضحية خدعة، وطهر الآن دور الحاكم فيها، وطالما كانت الويائق في حورته، فأنا نحت رحمنه ٨٠ ورأى وولى أن الأمر بنطلب اللجوء إلى ديبلوماسية البنادف، لذا، فقد أخرج مسدسه وأعلن أن القاضى لن يغادر قاعة المحكمة حيا إلا إذا أعاد الأوراق. وهنا، تجمدت انتسامة القاضى الساخرة على شفتيه وسقط جالسا فى مقعده. وأرسل وولى لورانس إلى مكتب الحاكم ليطلب الأوراق، وقد تذكر لورانس «أن وولى أبقاه جالسا فى مكانه، بينما ذهبت أنا إلى الحاكم وأوضحت له موقف القاضى السبىء»، أما وولى فقد قال: «إنه قد غاب لمدة دقائق قليلة فقط ثم عاد ملوحا بالأوراق وهو يقول إن الملعون كان يحتفظ بالأوراق فى مكتبه». وحيما سأل لورانس إن كان قد واجه أية مشاكل أجابه «لم تكن هناك مشاكل باستثناء أن الحاكم أراد فسخ العقد مع حسن أغا».

بيد أن الأمر لم ينته تماما. فحبنما وصل هوجارت في مايو لتقييم الموقف، قام بزبارة الحاكم الدى قدم له اعتذاره المخلص وأخبر إياه بجزع بأنه «استعمل سلطته لإبطال قضية ما كان بجوز أن ترفع». إلا أنه من الواضح أنه لم يخبر بهذا موكب الجنود الذين وصلوا إلى منزل البعثة الأحد التالي ومعهم ورقة ليطلع عليها وولى وكانت تنص على حكم الحكمة بالإدانة بدفع ثلاثين جنيها والمصاريف، وكانت تصرف وولى حازماً، فقد قال فيما بعد «قمت بتمزيق الورقة وعاد الموكب أدراجه محيطا».

كان عزم كييون الأصلى هو الاستمرار في التنقيب لموسم قصير فقط، ولم بكن قد تم اكتشاف سوى عن مخطوطتين. وفي مايو، أعلن هوجارت الأبباء المدهشة عن تبرع شخص غبر معروف وهو رجل أعمال ثرى يدعى وولتر مورسون بخمسة آلاف جنيه استرليني دعماً للتنقيب. أي أنه قد أصبح بالإمكان استمرار العمل دون توقف. ومن ثم، قرر لورانس ألا يعود لإنجلترا ذلك الصيف كما كان قد اعتزم، وأن يبقى في الموقع لمراقبة الألمان. وكان أحد الأسباب الهامة لتعبيره خطته هو أن داهوم، الذي كان لورانس يرغب في اصطحابه إلى أكسفورد، قد رفض الدعوة. وقرر لورانس تأجيل عودته لما بعد موسم الشتاء. ثم أوقف العمل في الموقع في يونية، وشعر لورانس بالارتياح وهو يودع وولى في الإسكندرونة، في الموقع في يونية، وشعر لورانس بالارتياح وهو يودع وولى في الإسكندرونة، حيث كتب «إنني حر مرة أخرى، وهذا حال يتحدث عن نفسه وعن مزاياه». واستراح لأيام قليلة في حلب، ثم عاد إلى جرابلس حيث تمتع بالاستفلال اليام. وكان أول فعل له هو أن ينتقل داهوم إلى منزل البعثة بحجة مساعدة والدة الحاج

وحيد التي كانت تعمل بالمطبخ، إلا أن السبب الحقيقي كان رغبة لورانس في تسلية وحدته. ومن ثم، شغل وقته بإعطاء دروس في الحساب والجغرافيا، حيت تغلب دافع تحسين الآخر على إعجابه بالعربي «الحام». نم اضطر للتوفف عن التدريس لإصابته بالملاربا، وما إن شفى، حتى أصيب داهوم، وانتفلت العدوى إلى زوجة الحاج وحيد تم طفلها. أما الحاح فقد لزم الفراش فيما بعد لاضطراب أمعائه نتيجة ما تعاطاه من شراب ونولى لورانس الرعاية المطبية للجميع.

إلا أنه في بهاية أعسطس أصبب لورانس بالملاريا مربين متنالينين فعدل عن قراره بالبقاء في جرابلس طوال الصيف، وانتقل إلى جبيل على شاطئ المتوسط ومكث مع الآسمة هولمز في مقر الإرسالمة الأمريكية. حيث كان قد لفي نرحبها فيما مضى . وفي هذه المرة ، اصطحب داهوم كطاه وحادم خاص . وفعد أخبسر روبرت جريهز فيما بعد أنهما قضيا صبفا ممتعا حبت كابا بتخفيان كسانهي حمال، ويساعدان الفلاحين في الحصاد، ويسبحان، وبجوبان المنطقة. وقد وصف هده الفترة في خطاباته بأبها أروع صيف قضاه. أما بشان تخفيهما كسانهي حمال فأمر مشكوك فيه لأن لورانس، لم يكن بعرف رأس الجمل من مؤخرته، ولم نكن معرفة داهوم بأفضل منه. إلا أنه من المؤكد أن لورانس كان ينحول في جبيل مرنديا الزي المحلى وأنه ذهب للفرجة على قصر ابن وردان الشهير في وادى الـ Oionies ، كما كان يسبح في البحر مع داهوم كل يوم نفرببا. كان في حالة نشوه. ففد كان حرا وحيدا سوى من رففة الصبى الذي كان يهيم مه. كان بأكل وبنام جبدا وبفرأ في مكتبة الإرسالية ويمارس لغمه العربية. وكان طوال حيانه فد أخفى مشاعره نجاه الآخرين، وكبت أحاسبسه وتباعد عن الأفراد. أما مع داهوم، الذي كان «متوحشا» لم يشب عن الطوق، تحكن من الانفتاح عليه بشكل لم يستطعه مع أي فرد في منل عمره أو جنسه أو مرتبته. كان لا يشعر بالتهديد معه بل بالتفارب، ولم نكن هناك حاجة في الواقع لأن يمتل دور المهرح أو يمارس «غرابه أطواره». ولم يشعر مع داهوم أنه حارج محاله مثلما كان بشعر مع الرجال التفليديين الأكثر ذكورة. كان بشعر بالارنياح المطلق معه لدرجة أبهما كانا بجلسان صامتين لساعات طويلة منسعين بدفء أحدهما الآخر وفي غير حاجة حتى للحديث. كانت فوته التي مارسها على داهوم عنمسفة، ولابد أن الفني فيد بدا له «سياحرا» من أراضي بعبيدة، أنا روحيا

سحريا من النوع الذي يبصره المرء في الأساطير ففط. ولم تكن العلاقة علاقة ندين، وكان من غير المستطاع أبدا أن تكون كذلك. فقد كان الفرق الاجتماعي شاسعا. كانا كعبد من العصور الوسطى وسيده تقريبا، أو على الأقل هذا ما تخيله لورانس الذي كتب فيما بعد عن هذه السنة قائلا· «إلا أننا هنا نعيش نظاماً إفطاعيا يمنح السبد حفوفا كثيرة؛ ومن ثم فلبس لدى مشاكل معه». فالصبي الذي كان لورانس قد استدح قدرته على الكتابة والقراءة منذ عام، ظل في بطره «متوحشا» وكانت أكثر صفاته الحببة إليه هي أمانته وقوته وقدرته على المصارعة «بشكل جميل أكثر من كثيرين ممن هم في مثل عمره وحجمه». وكان ما نال إعحاب لورانس أكثر من أي شيء آخر ، هو «براءة» داهوم، وكان يعني بهذا براءته عن حقائق العالم السياسية، وعن الهوة الثقافية والقوة الاقتصادية التي كانت تعصلهما. كان لورانس بحنقر العرب الأكثر تعليما لميلهم إلى مساءلة سلطة الأوريس، الأمر الذي لم بكن بفعله داهوم «لبراءته» وباختصار، فقد رأى لورانس داهوم صبيا جميلا يعتمد كلية على مقتضيات نبله، ولم بكن يبدو أن لورانس يمانع في هذا. وكان داهوم في هذا هو الموضوع الرومانسي الكامل الأفضل ما يمكن للورانس (وهو الساحر ذو القدرة المطلقة) أن يمنحه، أي الحرية، أو «المنزل النبيل ذو الأعمدة السبعة». كان لورانس يهيم بالفتى الصغير وشعر أن باستطاعته بحربك الجبال من أجله، وأن يلهم فيضانا عظيما من الحركة. ولابد أن قصيدته التي أهداها إلى داهوم (سليم أحمد) التي بفول فسها «أحببتك . . . فاستطعت أن أحذب فيصا من الرجال بين يدى . . وكتبت إرادتي نجوما عبر السماء . » تحتل مكانها كأحد أكتر الفصائد المؤثرة التي صيغت في حب صبي.

وقد بكون حبه لداهوم هو ما دفعه لتبادل الملابس معه. فكان بارتدائه «الدشداشة» بشعر أنه بطريقة سحرية قد أصبح داهوم.. أصبح لوقت قصير «المتوحش» البرىء الجاهل الذى طالما حلم به، يعيش عالم ما قبل عصر النهضة والعقلانية. وقد قضى لورانس حياته، مدفوعاً بخوائه الداخلى، يتقمص خاصيات الآخرين في بحثه عن ذوات بديلة. وقد اكتشف في داهوم ذاته البديلة الأكشر فاعلية أي شخصية يمكنه أن يتلبسها أو يتركها حسب هواه. وبدأ هاجس صباه، أخيرا، أي الفائتازيا الموربسية العصر أوسطية تلنحم في هذا السحر والبهجة

الساحقة لكونه «بارون في بظام إفطاعي» و«أوربي في الشرق»، ففد كتب أنه «لا أطن أن أي أحد تذوق النسرق مثله بفادر على التبازل عنه في منتصف الطريق». وقد تسببت سعادته في إغفاله الفضحة الاجتماعية التي كان ينيرها خاصة في ضمير الآنسة هولمز الإنجبلبة الني كانت قد رحبت بلورانس كمسبحي ملتزم ينتمي لأسرة إنجيلبة وتفاخرت أمامه بحماس عام ١٩٠٩ عن النصارات بعثتها التبشيرية. فعد تحول ذلك الطالب الجامعي الخجول الذي قابلته عام ١٩٠٩ أمام ناظريها إلى رجل يشعر بأهميته، ويدين المدخل الأجنسي، وبستعرض رفيفه الجميل ويتجول في البلد مرتديا الزي الحلي. ولم تعجب الآسمة هولمز ، التي كانت قد تنازلت عن إجازتها في المناطق الحبلية الأكشر برودة، بسلوكه الجديد، أو بصديقه اللافت للأنظار. وقد ادعى لورانس، فبما بعد، أنها لم تسنطع فهم لهجة ج ايلس الى كان بتحدث بها داهوم، والبي كان قد دعاها هو «كربهة»، والني اكتست فم داهوم الذهبي، إبقاعات الإغربفية الفديمة الموسيقية. ومن عبر المحسمل أن الآنسية هولمز ، التي كانت فيد قبضت وقتنا طوبلا في الشرق الأدني ، لم نستطع التفاهم مع داهوم إن كانت قد رغبت في هذا . كما أنه من الواضح أنها لم تجد في داهوم تلك «المادة الممتازة» النبي تفاخر بها لورانس أمام زميلتها رايدر. ولم ينزل لورانس في الإرسالية مرة أخرى، كما أنه لم يتلق خطابات أخرى من الآنسة هو لمز أبدا. وحينما ذهب إلى ببروت في فبراير عام ١٩١٣، لم تكن جببل ضمن برنامجه.

وقضى لورانس وداهوم ثلاتة أسابيع فى جبيل، ربما كاس قد امندت لولا نلفيه مرقبة عاجلة من الحاح وحيد يخبره فيها عن مأزى فى كركميش. فقد فام الألمان، الدبن كانوا قد أخبروا لورانس أنهم سبؤجلون العمل حلال شهر بونيه، ببناء امنداد لخط السكك الحديدية بصل إلى تل الخلفات، وكانوا يستعدون لسرقة الأحجار التى استخرجها وولى ولورانس بعد جهد. وفد احنح الحاج وحبد لدى كونتيزن، كبير المهندسين الألمان، الذى كان لورانس فد وصفه بقوله إنه «فيوة سبىء السلوك». وأخبر كبير المهندسين الحاج أن لديه تصريحا من وولى، بيد أن الحاح، الذى كان يعلم قيمة الأحجار، لم ينراجع وأجاب كونترن أنه لا يستطيع السماح له باستمرار العمل دون أوامر أخرى. وإزاء سخربة كونترن منه، أرسل السماح له باستمرار العمل دون أوامر أخرى. وإزاء سخربة كونترن منه، أرسل

الحاج من فوره رجلا إلى بسره چك ببرقية للورانس فى جبيل، ثم تسلق تلك الخلفات فى الصباح حاملا مدفعا ومسدسا استعدادا للدفاع عن كركميش. وحبنما وصلت قوة العمل المكونة من حوالى مائة رجل إلى الموقع ومعهم الفئوس والجارف، هددهم الحاج بإطلاق النار على رأس أول رجل يلمس حوائط التل. ولم تكن لدى العمال شحاعة لخوض المشاكل، ومن ثم انسحبوا وجلسوا فى الظل إلى أن وصل كونتزن وبدأ فى الصياح، وعبد ذلك، هدده الحاج بإطلاق السيران عليه أيضا.

كان هذا هو الموقف لدى وصول لورانس إلى حلب حيث أرسل إلى الحاج برقية يخبره فيها أنه في طريق العودة. إلا أن الحاج أخبره أنه قرر قتل كونتزن، وأنه استعدادا لذلك - أبعد زوجته وتجرع قارورة كاملة من الويسكى وشحن مدفعه بالفذانف. وتملك لورانس الانزعاج فبحث عن رئيس كونتزن في حلب (مدير السكك الحديدية) واندفع إليه أثناء حفل عشاء فائلا إنه إن لم يرسل برقية على الفور إلى كوبتزن للامتناع عما اعتزمه، فسبُقتل المهندس. ووجد المدير في هذا مادة رائعة للتفكه بيد أنه سرعان ما غير رأيه حينما هدده لورانس بأنه سيوقع شهادة أمام القنصل البريطاني يقسم فيها أن المدير لم يفعل شيئاً لتهدئة الموقف. ومن نم، وضع المدير تروللي كهربائي تحت تصرف لورانس حبث وصل في اليوم ونح لورانس، بمساعدة فؤاد بك الوزير الحلي للتعليم العام، أن يقنع كونتزن ونجح لورانس، بمساعدة فؤاد بك الوزير الحلي للتعليم العام، أن يقنع كونتزن بالنراحع وإزالة قصبانه. وساء على ذلك تلقي كونتزن تعنيفا علنيا، على حين امتدح الحاح بحرارة. ولدى عودة وولى في آخر سبتمبر وجد المعسكر وقد عمه السلام.

واسنونف العمل في الحال تقريبا. وشعروا بارتياح وكأبهم حصلوا على جائزة باكتشافهم إطار باب حيني عليه نقوش في حالة ممنازة. وكان وولى قد طلب عربة سكك حديدية خفيفة من أوربا إلا أن وصولها تأخر، لدا تطلب العمل قوة قدرها مانتا رجل كان الإبقاء عليهم أمرا مرهقا لأن تركيا كانب نحارب في البلقان وكان اللباب العالى يجند كل الذكور اللائقين جسمانيا. واستعمل الإنجليز حصانتهم الديبله ماسية لحماية عمالهم كما وفروا ملاذا للهارين من التجنيد في مقر البعثة.

وحظر وولى دخول الموقع من قبل رحال الشرطة والجنود. وكانت هذه الحطة فاعلة. فعلى حين تهالك معسكر السكك الحديدبة لم يفقد فريق كركميش رجلا واحدا، وأدى هذا إلى زيادة قدر البريطانبين ومنحهم حمابة ضد العصبان الحلي، إذ إن الأفليات من أمنال الأكراد والأرمل كانوا يسنعدون لسسوية حساباتهم مع الأتراك مسنغلين في هدا ظروف حرب البلفان. وفي خريف عام ١٩١٢ قام وولي ولورانس بزيارة بصراوى أغا زعيم إحدى الطوائف الكردية الذي كان بعتفد أن زعيمهم العظيم قد مات مسموما بواسطة رجال «جماعة الاتحاد والترقي CUP». وأعلن بصراوي أنه سبتخلص من الحكومة التركبة كلبة، وكان الإنحليز قد ساءهم ما علموه عن اعتزام تلك الطائفة الفيام بأعمال نهب في حلب التقاما لموت قائدهم الأعظم. ومع فدوم السناء، وردت أبياء هزائم الأتراك في بلغاريا وتقدم الجبش البلغاري بانحاه اسطنبول، الأمر الذي كان مبعت بهجه الأكراد والعرب. وكانت المفارقة هي أنه طالما بفي السلطان عبد الحميد الثاني في السلطة كخليفة ، استمر هؤلاء الناس في ولانهم للباب العالى. إلا أن الولاءات الفديمة تهاوت مع مقدم «جماعة الامحاد والنرقي» ومن عبر المحتمل أن يكون قد فات لورانس أن الناس كانوا ينظرون للحسين بن على أمبر مكة على أبه الزعيم الدبسي. وإن كان الصوت الخافت الأول لبوق دعوة السمرد على الأتراك قد انطلق في أذن لورايس الداخلية في تلك اللحظة، فلابد وأن مخاوفه على سلامة الحفريات وسلامة مواطنيه في حلب فد أحمد مثل هذا الصوب. وكان قد سمع أن الأكراد قد أرسلوا عمبلا هاك لتحديد أفضل المازل للنهب المحتمل. وقد حامر وولى ولورانس الشك في أن أحد هده الأماكن قد يكون القنصلية البريطانية.

وهكدا احتار لورانس تلك الأوفات المضطربة ليجرب مهارته في النخفي في زى محلى. ورعم أنه كان يتكلم العربية بطلاقة حينداك، ففد عرف أنه لا يمكن أن يظن أحد أنه عربي نظرا للون بشرته وسوء إلمامه بقواعد اللعة. غير أن شعوبا غير عربية عدة ذات بشرة فانحة ودون إلمام بالعربية الصحيحه كانت تقطن شمال سوربا. واعنقد لورانس أنه بالإمكان الظن أنه ينتمي لإحدى هذه الأقلبات. فما قدر إجادته للعربية في تلك الفترة؟ كان لورانس، فبما بعد، بنظاهر بالتواضع المضلل بشأن إجادته للعة، حتى إنه أخبر روبرت جريفز أنه لم يكن بعرف كلمة

واحده من العربية الفصحي التي تختلف اختلافا كبيرا عن اللهحات المحلية. ولم بكن هذا صحيحا إذ إن لورانس كان قد درس الفصحي مع فريدة عقل في جبيل عام ١٩١١، وكتب، على الأقل، جزءا من حطاب إلىها بهذه اللغة. وهناك خطاب واحد مازال موجودا وقعه لورانس وكان موجها لشربف مكة حسين، ورغم أن لغة هذا الخطاب مصهومة فهي خليط من اللهجات والأساليب. وقد تم تحقيق هذا الخطاب من جانب الدكنور باسل حاتم من كلية الترجمة العربية والتفسير بجامعة هاريوت وات بإدنبرة، الدي انتهي إلى أن من كتبه شخص لسانه غيير عربي واستبعد أن يكون لورانس قد أملاه على أحد الكتبة. أما عن لغة لورانس العربية فكانت مزيجا من اللهجات أساسها السورية والحجازية إلا أن نطقه كان ضعيفا وقواعده «معامرة» كما اعترف هو بذلك، وكان يتحدث بلكنة إنجليزية واضحة. وقد علق ألبك كير كبرايد الذي تربى في مصر وكانت يتحدث العربية كأهلها، وأصبح فبما بعد زمبلا للورانس، فقال إن لكنة لورانس ونطقه فقط كاما يفضحانه كأجبيي. بيد أن لورانس قرر خوض المعامرة متخفياً ليرى ما إن كان الناس سيظيويه من أهل البلاد. وواته الفرصة قرب بهاية شهر نوفمبر حينما وصل قروى إلى موقع التنفيب ليبلغهم أنه قدتم اكتشاف غثال لامرأة تركب أسدين بالقرب من خلفاتي شمال بيره چك. وأعتقد لورانس أن القطعة قد تكون حيشية، ومن تم ارتدى الزي المحلى ورحل مع داهوم ليسبسحث الأمسر . ووجسدا الريف يغلى بالاضطرابات. فقد كان قد تم تجنيد الآلاف في الجيش لدرجة أن قرى بأكملها قد أصبحت بلا سكان. وصدرت الأوامر من الرؤساء إلى رجال القبائل الكردية للالتحاق بالجيش الإمبراطوري نم العرار منه بمجرد تسلم الأسلحة. وكانت الشائعات قد سرت في الإقليم بكامله عن عصابات النهب مما أدى إلى أن تنشط الشرطة التركية وتتوتر، وأصبحت في حالة ترقب دائم. وبمجرد أن دخل لورايس وداهوم إلى خلفاتي تم القبض عليهما بواسطة دورية عسكرية شكت في كونهما هاربين من التجبيد. ثم قذف بهما بأسلوب غاية في القسوة أسفل زنزانة قذرة. وأصبب لورانس بكدمات بينما التوى كاحل داهوم التواء أليما. وقد قيل في إحدى الروايات عن هذا الحادث إن لورانس تلقى ضربا مبرحا لدرجة بقل معها إلى المستشفى. وأيا كان الأمر، فقد تمكن الاثنان من الهرب عن طريق الرشوة، وتجاهلا

الاكتشاف، وسارا مسرعين بانجاه جرابلس وقادهما طربقهما إلى منطفة بزيب حبث وجدا الأكراد في حالة هباح وهم يهرلون بحثا عن أى مسبحى لقنله ولم يسفد لورانس سوى تمكره. ثم اكتشفا أسباب ذلك السلوك الغريب لدى وصولهما إلى فرية نزبب، إد إنه فيد حيدت أن يهبت عصابة من الأكراد المسلحين المكان بقيادة رجل يدعى درعى وأطلفوا البران على طبيب مسيحى أرمنى ففنلوه حيث كانت جثته مازالت هناك بغطيها الذباب. ومن تم، اختيا جميع المسيحيين المحليين في نزيب وبيره حك.

ورعم كدماته، ومعرفنه أنه ها نحا من الموت بأعجوبة فقد شف لورايس طريقه الى الموقع وهو يسعر ببعص الرصا. إد إنه، أولا، فد نجح في التخفي وظنه الناس فلاحا محلبا. ونانيا، ففد اكتشف بعض المعلومات الفصرية عن الأكراد. ونالنا، فقد حدث ما هو أكثر أهميه له من الباحية البهسية، إذ إنه حصل من خلال المعاملة الني لقيها في خلفاتي على عناصر الهانتازيا التي نرصى مازوكيته. ففد كانت نخاجه منذ صباه أحلام ماروكيه عن الحيش، أحلام قام بتنفيدها وهو في السابعة عشرة حينما تطوع في حامية المدفعية الملكية. لذا، فقد راقت فكرة كويه هاربا من الجيش لخيلته، إذا كانت نمنل مقاومه لسلطة ساحفه، بالإصافة إلى أنها أمدته بنيرير للعفوية الذي تمنع بها. ولم بكن الضرب الواقعي الذي نلقاه من الأتراك هو مصدر المنعة، بل كان المصدر هو المشهد الذي عاشه في مخيلته فيما بعد مضحما إياه مرة تلو الأخرى، والذي أمده بمادة لخيلته في السنوات التالية.





## سلام لم تعرفه منطقة

مابينالنهرين منذأجيال بريطانيا

وسوريا١٩١٣

| تم طرد البلغار بالقرب             |
|-----------------------------------|
| من بوابات إسطنبول وتبخر الخطر     |
| الذي كان يهدد حلب. إلا أن لورانس  |
| كان قد تنسم أول نفحات للثورة ،    |
| و وجدها مسكرة، فقال في أبريل      |
| عام ۱۹۱۳ «أما عن تركيا فليسقط     |
| الأتراك. فاحتفاؤهم يعنى فرصة      |
| للعرب الذينكانوا قادرين على تسيير |
| الحكم يو ماً ما».                 |

ولدى توقف الحفريات مرة أخرى، نجح فى إقناع داهوم بمرافقته إلى أكسفورد. وكان الصبى حُذر فما مصى بشأن السفر إلى بلد لا يعرف عنه شيئا. فقد سمع حكايات عن إنجليز يستدرجون العرب الأبرياء بعيدا عن أوطانهم ليصنعوا منهم لحوما معلبة. وقد كان حمودى رجل العصابات التائب ذو الخبرة الكبيرة يميل إلى تصديق مثل تلك الروايات. وعندما رأى لورانس أن داهوم لن يوافق على الذهاب بمفرده تقدم بنفس العرض إلى حمودى الذى كان قبوله له يعد قفزة إيمانية شجاعة.

وفى أكسفورد أقامت المجموعة فى كوخ بطرف حديقة المنزل رقم ٢ شارع بولستيد. وكان لحسن داهوم وقع كبير بين معارف لورانس، خاصة تشارلز بل الذى كلف الرسام فرانسيس دود برسم لوحة له. واستمتع داهوم بكونه مركز الاهتمام. وحينما قاطع شقيق لورانس وبعض أصدقائه دود أثناء لحظة هامة فى رسم اللوحة نظر الصبى إليهم بضيق. وكان هذا هو تعبير الإثارة الذى كان الفيان يبحث عنه فالتقطه وأبرزه تاركا لورانس ليعبر عن نشوته بشأن «الإلهام المطلق»

المتحسد فى اللوحة. وعلى حين كان بتم إرسال حمودى أحياناً ليفيم مع وولى، مكث داهوم مع لورانس، وكان يساعد أحيانا فى إفراغ الأنتيكات التى وصلت من كركميش التى كان بكن لها صداقة وكان من مصادر راحته أن يعرف ما حدث لها بعد اختفائها.

ووفع داهوم وحمودى فى أسر سحر بريطانيا، بيد أن آراءهما عنها كانت عفلانية بشكل أحبط لورانس الذى علق على هذا بقوله «لسوء الحظ أنهما على درحة من الذكاء تحول دون إتيانهم بردود أفعال مضحكة». وجد داهوم بريطانيا بلده «بدينة» يملؤها أناس بدناء ويسودها الخصب واللون الأخضر والمباه الوفيرة.. جنة ساسعة لا توجد فيها قرى بل مدن صغيرة آمنة ملبئة بالسكان وذات مبانى مرنفعة. ووجد الطعام دسم ووفير وتجول فى لبدن راكبا مشرو الأنفاق، وتمتع بركوب الدراجة فى شارع وود ستوك مرتدبا «دشداشته»، وحدث ذات مرة أن سوهد بقف فى مراحيض عامة يربت على البلاط الأبيض اللامع ويتمتم قائلاً شوهد بقف فى مراحيض عامة يربت على البلاط الأبيض اللامع ويتمتم قائلاً «فوالب طوب جميلة، وعمله» اعتقد أن سوريا ما هى إلا لدغة برغوث مقارنة

بإنحلترا وأن عدد العرب قليل جدا بالنسبة للإنجليز لدرجة لا يمكن لهم معها أن يكون لهم دور في سياسة العالم أمدا. وواففه لورانس على رأبه هذا، فقد كان جزءا من دافع لورانس لإحصار هذبن السخصين إلى بريطانيا هو أن بدركا حفيفة قوة ىريطانبا ووجودها بالمقارنة مع فساد الأتراك وضعفهم. أما ما هدف له بالسببة لقومه فكان إحداث الصدمة، كي يؤكد سمعته كرجل إنجليزي عريب الأطوار. كما أنه دأب على القول بأن داهوم من أصول حبشية رغم عدم صحة هذا على الإطلاق بيد أن هده المفولة بححت في أن بُيطر للصبي كفطعة أنربة حبية ضمن مجموعة كركميش الأنرية المعروضة بالمتحف. ومن ثم توافد الناس من على معد أميال كي يلتفطوا الصور لهذبن العربين بزيهما القومي، وكأنهما وحشان عربيان. وساهم وولى في سريان مؤامرة الفانتازبا الحينية التي تفول بأن وجه داهوم يشبه بعض وجوه التماثيل الحيثية. ولو أتيح لداهوم فهم هذا الادعاء لوجده موعا من السخافة. فقد كان فلاحا عربها بحيا على صفاف الفرات ولا يعنيه الحينبين في شيء. وبالنسبة للورانس وزملائه كان داهوم نموذجا لـ «المتوحش النبيل» حتى إن إدوارد لبدر كتب بفول: «مازالت صورة داهوم تراود مخيلتي... فقد كان على درجة من الأناقة والحسن لا يناسبه معها أي عمل يدوي . . كان ذا مظهر نبيل».

ولم يستطع أى من ليدز أو لورانس أن يدرك أنهما قد وفعا في فخ فكرى بخلطهما «النبل» وهو صفة أخلاقية «بالحسن» وهو صفة جمالية. وقد عبر ويل شقيق لورانس بشكل لا واعى عن هذه الوضعانية الجمالية الشبيهة بتلك التى تطبق في عالم الحيوان؛ وكان قد قام بزيارة لنبد في سوريا في وقت متأخر من هده السنة وكتب عن البدو قائلا: «إن حوجة يكفي كنمط. . غير أنني رأيت نماذج أحرى أفضل». بيد أنه كان لدى لورانس حساسية من أن توجه إليه تهمة أنه بقوم «بعرض قرود»، لذا حاول المحافظة على كرامة أصدقائه العرب برفضه منحهم نقودا مقابل التقاط صور لهم . إلا أن حمودي لم يرق له هذا ، فلم بعتفد أن كرامته ستؤذى بالتقاط الصور له ، كما أن عادة تكريم الضبف بتفديم الهدايا له كان أمرا شائعا بالنسبة له . واعتقد ليدز أن العرب «طفوليون» وكان من مصادر تسليته أن سمع أنه حينما سئل حمودي عما يريد أن يأخذه معه إلى بلده أجاب بأنه بربد

صنبور ماء معتقدا أنه سكفل له الإمداد الدانم بالماء، وأبضاً أراد أن يأخذ معه لافتة «النعد عن العشب» التى ظنها تحمل قوة سحرية لمنع الناس من السير فى الأماكن غبر المرغوب فيها. ببد أنه كانت ثمة لحظة مفلقة عكرت صفو إقامتهما حينما التفيا بمصرى بدعى عبد الغفار كان صديقا لويل ويدرس بكلية سانت جون، فقد ادعيا أنه أخبرهما «أننا سنقطع رقاب هؤلاء الكلاب قريبا»، وكان يعنى الإنجليز. وحبنذاك اندفع الرجلان عائدين إلى شارع بولستيد وطلبا بندقية لإطلاق النيران عليه. وأقلق هذا الحادث لورانس الذى كان قد أمر بإبعادهما عن أى عربى آخر؛ ففد كان يحنقر المتعلمين من العرب، ويكره المصريين، فمن كان هناك أسوأ من ففد كان يحنقر المتعلمين من العرب، ويكره المصريين، فمن كان هناك أسوأ من مصرى متعلم؛ بيد أنه كان للقصة ربين مرضى بالنسبة له، إذ برهنت ولاء العربى «النبيل» العطرى للأوربى بالتقابل مع العربى الذى أفسده التعليم. كان لورانس بربد الحرية للعرب، بيد أنه بالنسبة للمصريين، فقد كانت الحرية لا تعنى التحرر من تركيا بل من الإنجليز الذين كانوا قد ضموا بلادهم عام ١٨٨٢.

وحسما عاد العربيان في أغسطس إلى جرابلس مضيا يتفاخران بين العمال الآخرين بتجاربهما بشكل مثير للاشمئزاز، الأمر الذي تسبب في مضايقة ملاحظ العمال القبرصي و ذلك لطبيعته الغيورة. ومن جهته فقد زاد شعور لورانس بالتملك إزاء داهوم عن ذي قبل. وحينما زاره في وقت متأخر من تلك السنة ضابط جيش شاب يدعى هيوبرت يونج وكان يتحدث العربية وحارب فيما بعد إلى جانب لورانس أثناء الثورة العربية، جلس الاثنان لنحت ميزابين لسطح المنزل على شكل مخلوفات غريبة. فنحت هيوبرت واحداً في هيئة امرأة بينما صنع لورانس نموذجاً عاربا لداهوم. وحينما رأى وولى التمثال على السطح أصيب بصدمة إذ اعتبره إعلانا واضحا عن طبيعة لورانس المثلية وقال إن هذا كان رد فعل العرب الذين اعتبروا الفكرة فاضحة. ورغم أنه كان يسره القول فيما بعد أن ممارسة المثلية أمر الواقع، ففد كان الشرق في موروث الاستشراق الأوربي مزبلة للنفايات التقافية للصفات التي يحتقرها الغرب، وكان غط العرب الشهواني يكون جزءاً من هذا النراث. أما في واقع الأمر، فلم تكن المثلية الجنسية أبداً موضع تقبل من العرب أو زهوهم، وهي إن مورست فإن ذلك يتم خلف الأبواب المغلقة. ورغم أن الاحتمال زهوهم، وهي إن مورست فإن ذلك يتم خلف الأبواب المغلقة. ورغم أن الاحتمال

الأقوى هو أن علاقة لورانس بداهوم كانت علاقة أفلاطونية ، فإن التمثال العارى كنان يعلن عن غير ذلك . ومن تم ففد لورانس كنيرا من السمعة الطيبة الني اكتسبها بهذا الفعل اللاإرادي المتهور .

كان لورانس يرى أن شمال سوريا هي «البلدة العربية التي يمتلكها». وامتد توجهه التملكي هذا ليشمل جميع «رجاله» حتى إنه كتب باستظراف يقول إنه يود أن يصبح شيخ جرابلس. وحبنما زاره شقبقه ويل في أكتوبر عام ١٩١٣ وحد أن أخاه يعامل كما لو كان «لوردا». ففال «إن نيد معروف لدى الجميع وإن حماسهم له أمر يبعث على التعجب». وكان لدبه أصدقاء في حلب من العرب والأكبراد والأرمن والشبراكسية والبونانين. وكنان النيزاميه بما يفرضه «النيل» يسترعى الانتباه لدرجة اعتقد أنه الطبيب المحلى الذي يعالج كل الإصابات اليومبة ويقوم بتمريض أصدقانه، ويرسل القرويين المرضى إلى المستشفيات في حلب، ويحاول اتخاذ التدابير لتطعيم قرى بأكملها ضد الكوليرا حينما انتشر الوباء في حلب عام ١٩١٢. كما اعتبر نفسه عمدة محلبا غير رسمي، وشعر بالزهو الشديد حينما التجأ إليه ثمانية عشر من رؤساء الأكراد ليجرى المصالحة بن الفصائل المتناحرة والتي كانت الخلافات ببنها قد استمرت أربعين عاما فكتب: « ... التقوا على أرض محايدة في منزلنا . . . وتعلقوا بأعناق أحدهم الآخر مفبلين . . ومنذ هذا الوقت ساد السلام شمال ما بين النهرين بشكل لم يحدث منذ أجيال». وكان يتولى الدفاع عن مصالح شعبه حنى إنه هدد أحد المهندسين الألمان بالجلد بعد أن تسبب في ضرب داهوم. وكان مما قاله أيضا، إنه عند استئناف الحف بات في كركميش عام ١٩١٢، التحق عمال المعسكر الألماني بالمعسكر الإنجليزي رغم أن شركة السكك الحديدبة كانت تدفع أجورا أعلى وقد اعتبر هذا مجاملة خاصة، إلا أنه كان في الواقع انتصارا للأبوية الخبرة ، فقد كان المراقبون الشراكسة الأفظاظ في المعسكر الألماني يضربون العمال إن هم أساءوا التصرف، ولم يكن يسمح لهم بالتحدث إلى ملاحظيهم أو الحصول على بقشيش.

ورغم أن السجلات توضح أنه كانت ثمة خلافات بين العمال فمن المحتمل أن الجو في المعسكر البريطاني كان أكثر بهجة. بيد أن علاقة لورانس بالعرب كانت

فى جوهرها إحدى الميزات. فقد كان يتمتع بالقوة الناحمة عن كونه أوربياً فى الشرق. كما أتاحت له تحركاته سيرا على الأفدام، مرتدباً أحيانا الزى العربى، أن بعلم الكشير عن تطلعات القوم العاديين أو أن «يدرس الجماهير» كما كان يقول. كما منحنه حساسيته المفرطة المقدرة على أن يرى العالم من خلال أعينهم أكثر من عالبية الأوربين. ببد أن ولاءه فى النهاية كان للنخبة الحاكمة كما توضح ملاحظته عن «النظام الإقطاعي». وكان لورانس يدعى أنه يجد صعوبة فى التعامل مع الناس ويحب أن بصور نفسه كمتفف غربب الأطوار تشغل عقله الأفكار والأشياء العربة. وفى الواقع، فقد اكتسب من عمله فى كركميش مهارة فائقة فى التعامل مع الرجال.

ويظهر التعبير الكامل عن نظرة لورانس الرومانسية لبلاد العرب والعرب في هده المرحلة في المقال الذي كتبه عام ١٩١٢ ونشره في محلة إيزيس (التي تصدر هي أكسمورد) تحت عنوان «قصر ابن وردان» وكان قد زاره ذلك الصبف بصحبة داهه م. وكان الفصر قد بناه الإمبراطور الروماني جوستينيان في القرن السادس. وقد قمل إنه كمان قد تم عجن عطر الزهور مع الطين المستخدم في البناء بأسلوب تكنسب به كل غرفة عبقا مختلفاً. وتم اقتياد لورانس بين الأطلال حيث كان داهوم بتنشق الهواء ويفول «هذه رائحة ياسمين، وهذه بنفسج وتلك ورد». ثم قاده إلى نافذة مفنوحة وطلب منه استنشاق «أطيب عطر على الإطلاق.. أو ريح الصحراء الخالية المنسابة دون جهد التي لاطعم لها». وكتب لورانس أن عربه يولون العطور والرفاهبة طهورهم ويتخيرون الأشياء التي لا يد للإنسان فيها. أي أن لورانس بوضح هنا أن العرب ينظرون للمدنية المادية كمجرد معوق للهدف الحقيقي للحباة. وكانب هده نقطة فلسفية وجدت صدى طيباً في أكسفورد ما قبل الحرب. إلا أبه من عبر المحتمل أن داهوم كانت لديه المقدرة على فهم رومانسية لورانس التي كتبها من برج الرفاهبة التي كان يحياها ، أو أنه قد قال فعلا الكلمات التي استنطفه بها لورانس، فلم يعتد فلاحو الفرات الذين كانوا يكافحون من أجل البهاء المعنى بالرياح التي كانت عدوا لهم أكثر منها صديقا. ومن غير المحتمل أبصا أن بدير داهوم، الذي كان يرغب بشدة في تعلم القراءة والكتابة كي يحصل على وطيفة أفضل، ظهره للرفاهيات إن هي تيسرت له. بيد أنها كانت غير

ميسرة، إذ حظر لورانس وولى على رجالهم استعمال المنتجات الغربية، وكانوا يعييدونهم إلى منازلهم إن أتوا إلى العمل مرندين أحذية. لقيد أراد العرب الرفاهيات التي كان الإنحليز يتمتعون بها: أما الإنحليز فكانوا على استعداد لإجبارهم على البقاء على ما هم عليه كي ببقوا على الرؤبة الرومانسبة التي كانت محل إعجابهم. وتهدف قصة ابن وردان إلى التعمير عن ميول العرب الروحائية، وهذه نظرة عربية استشراقية خاصة مازالت سارية.

ولا يوحى هذا بعدم وجود بعض الأفراد العرب الذين كابوا يكنون الإعحاب الفائق بلورانس ؟ فبعد عدة سنوات فال حمودى إن لورابس كان يتفوف على الرجال العرب منذ البداية في الركوب والصيد والسبر ، وأنه كان يمتلك هدفا ووضوحا عفليا . «فبيه كما نلف وبدور بعبدا عما نريده ، كان هو يبنسم وبوضح لنا ما نبغيه ». ومن الواضح أيصا أن داهوم أخبر فربدة عقل عام ١٩١٢ أنه لم يكن نمة ما يفعله العرب ويستعصى على لورانس بل إنه كان بتفوف عليهم : «إننا نحترم ونعجب بشجاعنه جدا إننا بحبه كما يحبيا بل إنبا على استعداد لفدانه بأرواحنا». كانت سنوات لورانس في كركمبش أسعد سنى حياته . ويحلول عام لرينشاردز كانت كركمبش «مثل مكان يتعاطى فيه ما يغيبه عن الوجود كل يوم، لرينشاردز كانت مثل رياضة عظبمة لها نتائج ملموسة في النهاية ». بيد أنه سرعان ما انتهى هذا الوجود الرعوى ، حيث اصطدمت موجة تاريخ مهولة بالعالم وعسلت معها البراءة كلها .





أجبرنى رجال التأمين على البقاء في مكانى سيناء وسوريا وبريطانيا ١٩١٤

| في نهاية ديسمبر                  |
|----------------------------------|
| عام ۱۹۱۳ تلقی وولی برقیة         |
| من السير فريدريك كينيون من       |
| المتحف البريطاني                 |
| يطلب منه هو ولورانس أن يلحقا     |
| بمسئول في هيئة المهندسين الملكية |
| لعمل مسح للنقب شمال سيناء تحت    |
| رعاية «صندو ق                    |
| فلسطين للتنقيب » .               |

كان الهدف هو الوصول إلى أنر طريق قديم للقوافل من فلسطين إلى مصر، والتعرف على بعض الوقائع المرتبطة بالأربعين عاما التى فضاها بنو إسرانيل متجولين هناك. أما السبب الحقيفي فكان عسكريا؛ مهمة جاسوسية داخل الأراضي العثمانية. ورغم أن تركيا كانت حليفا لإنجلترا، إلا أن اللورد كتشنر، المندوب البريطاني في مصر، تشكك أن العثمانيين سينصمون إلى ألمانيا في حالة دخولها الحرب مع إنحلترا. وكانت سياء تحمى الشريان التاجي للإمبراطورية البريطانية، أي قناة السويس، كما أن فلسطين تقع على حدود سباء. واعتقد كتشنر أن القيام بمسح دقيق للمنطفة أمر حيوى لمستفيل قناة السويس.

التفت المجموعة بقائد المعشة كانتن ستيوارت بيوكومب في بنر سبع. ودهل نيوكومب أن وجدهم على هده الدرجة من حداثة السن. فقد كان ذكر المتحف البريطاني يتستدعى رؤى رجال مسنين ذوى لحى بيضاء عششت فيها العناكب، يأتون وبرفقتهم الأطنان من الأتاث ومتاع السفر. لكن لم يكن مع وولى ولورانس

سوى القليل من الأمنعة، وبدت أعمارهم تشراوح بين الرابعة والعشرين والشامنة عشر. ونحقق بوكومب أن حطاباته إلى لورابس و وولى كانت تحمل عبارات الاحشرام المبالع فيه، ففرر العدول عن هذا على الفور. ومن ثم، بعث بهم إلى الصحراء بتعليمات أن بلتقوا في القصيمة على الحدود المصرية في غضون أيام. وحسما لم نظهرا هباك في الموعد المحدد انباب بوكومب القلق وأرسل فريقاً من الهجابة المصربة للبحت عنهما وعاد الفريق دون أن يجد أثراً لهما. وتبع هذا مكالمات هاتفية محمومة عبر الحدود، وتم تنبيه دورية حرس حدود في الحانب العسماني. ونارت الشكوك حول أسر البدو لهما ومن ثم تم القبض على أربعين رهيبة وبعد بوم وصل وولى ولورانس وداهوم إلى القصيمة وأقدامهم مقروحة، إلا أنهم دهشوا لاكتشافهم أن الهجادة كانت تقتفي أنرهم وأوضح لورانس أن الجنون أصاب الإبل فيفزت أثباء الليل. ولذا، فقد ساروا إلى فان باربا Oadesh Barea على أمل وحود إبل هباك، إلا أنهم، بدون قصد منهم، اتبعه الميفا جبلها لا نسير على أمل وود إبل هباك، إلا أنهم، بدون قصد منهم، اتبعه الميفا جبلها لا نسير على أمل وود إبل هباك، إلا أنهم، بدون قصد منهم، اتبعه الميفا حين هدا، «يوصح على أمل ولذا لم تعتر عليهم الهجانة. وكتب لورابس مراح طته عن هدا، «يوصح المياكية ولذا لم تعتر عليهم الهجانة. وكتب لورابس مراح طته عن هدا، «يوصح الهراك في المياكية وكتب لورابس مراح طته عن هدا، «يوصح المياكية وكتب لورابس مراح طته عن هدا، «يوصح المياكية وكتب لورابس مراح طته عن هدا، «يوصح المياكية وكتب لوراب ميومة عن هدا، «يوصح المياكية وكتب لوراب قبية عن هدا، «يوصح المياكية وكتب لوراب الهماكية وكتب لوراب ميومة وكتب لوراب عبير المياكية وكتب لوراب مية عن هدا، «يوصح المياكية وكتب لوراب المياكية وكتب لوراب عليهم المياكية وكتب لوراب المياكية وكتب لوراب عبير المياكية وكتب لوراب عبير وكتب لوراب عبيه وكتب لوراب المياكية وكتب ل

هذا كيف يمكن تحدى الحكومة مسهولة فى بلد مهجور كهذا» وكان هذا درسا لن ينساه. ومكثوا أياما فليلة فى قادش باربا التى (كانت عاصمة بنى إسرائبل فى سنوات التيه!!!) ثم رحل وولى إلى البحر الميت ولورانس إلى العقبة حيث كان مقررا أن يلتقى بنبوكومب. ووصل إلى رأس المنفذ بعد أيام خمسة ورأى خليح العقبة للمرة الأولى.

يفع هذا المنفذ الآن على الحدود الإسرائيلية المصرية. ولكبي يصل إليه المرء، عليه تسلق مرتفع وعر من إيلات. وحبنما كنت أمر عبر إيلات في طريق عو دتي إلى مصر قررت أن أقضى يوما هناك أتفحص فيه طريق الحجاج الفديم الذي أبصره لورانس لأول مرة من وادى الرفف. واستأجرت دراحة جبلية إلا أنه تبين لي أن التسلق هنا كان أكثر صعوبة منه في صفد بسبب الابحدار الشديد. كان اليوم قائظا ولم أكن قد أحضرت معي مباه لنأكدي من وجود أكشاك مشروبات في الطربق. قادني الطريق من مناطق إيلات السكنبة فحأة إلى صحراء جرانتية جرداء ورءوس جبلية حادة كالسيوف وسوبفات (جمع مصعر ساف) أشجار منكسرة، وأظلاف حبوانات. نم توقعت على منحنى وأنفاسي تنلاحق كي أبصر مشهد خليح العفبة المدهل ووادي عربة العطيم حيث يرتفع الصدع الإفريقي من البحر الأحمر بجدرانه الشاسعة من الحجر الجيري ذي اللون الأبيض المانل للاصفرار، والصخور الجرانيتية الخضراء، والخليج ذا الشكل الهلالي المكتمل الدي تنمو عليه مجاميع شجيرات النخيل، وحافة مدينة العقبة وكأنها من البورسلين الرجاحي. ثم واصلت قياده الدراجة وأما أتصبب عرقا، وأحذ القيظ يشتد ويحف فمي أكثر وأكثر . لم يكن هماك أناس أو مساكن أو سيبارات . كانت ثمة أسجار قليلة وندرة من الساتات، مجرد حجارة صوان عارية تكاد تشتعل. وأخبرا وصلت إلى لافتة تشير إلى صدع وفد كتب عليها «عين نبتافيم Netalim ». ولفظ عين بدل على ماء من نوع ما . ومن ثم، الحرفت عن الطريق، وفدت الدراجة وهي تتقافز في مسار حجري لأتوقف فجأة وأتحنب سقوطي من على منحدر في واد عمفه ٠٠٠ قدم. وبدا أن العين كانت تقع أسفل نتوء صخري، وكان على أن أتسلق أسفل صدع صخرة خطر كي أصل إليها. ورغم أن الإرهاق الشديد قد تملكم من قيادة الدراجة، إلا أن العطش كان يحرق حلقي، وأدركت أنه كان على الوصول هاك

باي ثمن. كانت الصخرة منزلقة وضيقة، واستعملت بدي للتسلق هابطا. وفي بعض المواصع، كنان الصخر مصقولا كالزجاج من مرور الناس عليه على مر السمن. كانت تسد بطن الوادي كسارات الصخرالتي تراكمت عبر السنين. ولم يكن البيع بتعدى فناة ضحلة مبتلة حيث كانت جنبات الصخر تلامس بطن الوادى. وكأن شخصا ما قد قام بعمل حوض صغير تتجمع فيه المياه ملأته الطحالب ويرقات البعوض. وانحبيت وحملت الماء إلى فمي في كفي بيرقاته وطحالبه. ولم تكن أفضل مباه تذوقتها ، فلم أعرف لها طعما ، إلا أنني كنت عطشان بدرجة لا تصدق. نم تهالكت في ظل صخرة وأبا أستمع إلى أغاريدالطبور العالية وصفيرها. ونحقفت حبنذاك أن نلك كانت المياه الوحيدة في المنطفة كلها. وشعرت أبه بحق لي أن أضرب نفسي لإغفالي إحضار ماء معي إلى الصحراء وكانت مشقة الحصول عليها درسا أسنحقه. ثم تسلقت عائدا وسحبت دراجتي إلى الطريق. كان نمة مسار مغطى بكسارة الحجارة على بعد مسافة قلبلة ولافتة تفول «نوفف · هده نعطة الحدود». وهنا حامرتني فكرة أنني كنت أسير في أحد أقدم الطرق في التاريح ، فقد سلكه ملوك الهكسوس الرعاة في عرباتهم الحربية لعرو مصر مند أربعة آلاف عام. وأتى قمييز الثالث ملك الفرس هنا على رأس جمسه عام ٥٢٥ ف. م، وأدحل معه الحمال إلى سمال إفريقيا. أما الطريق الحالي فعد حفره ورصفه السلطان سليم الرهبب العثماني الذي حطم قوة المماليك في النبرق الأوسط، كي بنقل مدافعه أثناء غزوه مصر عام ١٥١٧. وطوال قرون كان الحماج المسلمون يستخدمون هذا الطريق للوصول إلى مكة والمدبنة. وفي عام ١٩١٤ أتى تى. إي. لورانس واستغرق الأمر منه ساعات ثلاث للوصول من الهضبه إلى الساحل.

أما الآن فبوحد ماكدونالدز إيلات بين إشارات المرور في بفس النقطة تقريبا الني كان بنلامس فيها طريق الحجاج مع الشاطئ. بيد أنه لم تكن توجد مدينة ندعى إبلات أو أمة بدعى إسرائبل عام ١٩١٤. وبدلا من الفنادق الفخمة وأماكن بيع الأيس كريم والملاهى والفتبات المستلقيات على الشاطئ في لباس البحر، وجد لوراس نسحبرات ورمالا وبعص نخيل الدوم وأكواخ الصيادين المبنية من البوص. واكنشف أن نيوكومب كان يستظر مستاء في العقبة على بعد معلين. فقد حظر

الحاكم المحلى عمل أيه حرائط. وعلى حين أن لورانس رأى تحاهل أمر الحاكم، فإن بيوكومب ركب لمسافة عشرين ميلا في البوم النالي لنلقى مكالمة هانفية من كنشنر شخصبا حذره فيها ضد التصرف المدفع. وعلى الهور، استوعب لورانس الخطر. فقد كانت العفية هي المساء التركي الوحبد على رأس البحر الأحمر وكانت ذات أهمية حيوبة لأبة عمليات حربية فد تحدث في الداخل في المستقبل وسرعان ما فكر تأسلوب الهجوم / الدفاع. فبالإمكان الاستيلاء على العقبة من البحر بالطبع، فكر تأسلوب الهجوم / الدفاع. فبالإمكان الاستيلاء على العقبة من البحر بالطبع، الا أنه رأى أنه سبكون بإمكان أية قوات هناك النراجع لأميال فليلة فقط إلى الجبال التي تحيط المكان من الحابين في الميناء. ومن ثم، فلابد لجيش الأعداء الذي يحاول النقدم أن بتب في مكانه عبر قادر على الحركة. وكان الطريق الرئيسي للعقبة هو وادى إنم المانا، وهو صدع هانل من الجرابيت بنفنح شرقي الميناء، وقد كان شديد الضيق ونسده جلاميد الصخور في بعص الأماكن لدرجة عدم تمكن الإيل من المرور الفي صف مفرد. وفكر لورانس أن من بسيطر على وادى إنم يمسك بيده مفتاح الموقف.

و بطرا لأن مسح المكان الخرائطى كان ممنوعا، ففد قضى لوراس وقته ينفحص أطلال قلعة إيلا Ayin القديمة حيث التفط بعض الكسارات الفخارية. ثم حاول استنجار قارب بحمله إلى حزبرة فرعوب على بعد عشرة أميال جيوب العقبة حيث توجد قلعة من العصور الوسطى، إلا أن السرطة ألقت الفيض على المراكبي، وحييما حاول لورايس وداهوم أن ببحرا بالقارب استوففتهما الشرطة. بيد أن هذا لم يتبطه، فاستعار من نبوكومب بعض فرب المياه وسار بحماله حول الشاطئ إلى طابا حيث كانت الجزيرة على بعد أربعمائة ياردة من هناك. نم فام بنفخ الفرب واستعمل لوحا من الخشب كمحداف وسحب الهربة الني ركبها داهوم خلهه. إلا أنه وجد أن الأطلال لم تكن نستحق هذا الجهد. ولدى عودته، أجبر على معادرة المكان نحت حراسه عسكرية.

وقرر لورانس السير شمالا إلى وادى عربة، ومنه إلى البتراء مدينة النبطبين المديمة المحفوره في الصخر الأصم، وكان لورانس يريد الوصول إليها مبد أول رحلة له إلى سوريا عام ١٩٠٩. ورغم ال النصوير كان ممنوعا وأبه كان تحت الحراسة المشددة، إلا أبه نمكن من التفاط بضع صور خفية بعد أن تظاهر بأبه بعابي من

الدوسنناريا. ثم أرسل جماله الانني عشر ورجاله الخمسة إلى وادي موسى في مدحل البسراء، وسار هو وداهوم خلسة وتمكيا من تضليل الحراس في مساهات الوديان حول حبل حور ثم اكتشفا طربفا بين التلال كانت تستعمله جماعات البدو العازية المنجهة إلى سيناء. ووجد لورانس في البتراء نفسها وليمة ممتعة له و لم يكن مسنعدا لأنر المكان الساحق. ولا بعزي شعوره بالرهبة إلى المعابد والمقابر المحفوره في الصحر، بل إلى الجمال الطبيعي للمكان بألوابه الرخامية الحمراء والسوداء، وصخوره المهيبة وقممه الشامخة، وذلك المر الضبق «الشق» الذي يبدو أبه كهف كبير تحت سطح البحر تغطيه زهور الدفلي واللبلاب والسرخس. و تسعر الأول مرة بعجره عن الوصف فكتب الإدوارد ليدز قائلا: «لتتأكيد أنه لن تخطر في خيالك ولو ومضة من جمال هذا المكان إلى أن تراه». ورغم أن آلاف الزوار الذبن بتوافدون على المدبنة الصخرية البوم كابوالم يفسدوها بعد، فقد كان هباك معسكر للسائحين بدبره توماس كوك، وكان نمنه وفود قليلة تأتي للفرجة. وقد تمكن لورانس من أن بسنحدي من اللبدي إيفبلين كوبولد، وكانت في زياره للمكان، ثمن تذكرة قطار من معان إلى دمشق، وقرر في نفس الوقت، مبطلفا من أسلوبه المبرفع، أن بطلب من والدته أن تبحث عمن هي هذه السيدة في مه سه عه الأفراد.

كانت معان على مسافة قصيرة من تلال البلقاء، وأرسل لورانس بقافلة أمتعته في المفدمة كالعادة. وصابفه أن الشرطة استوقفت جماله لأنها كانت ترعى في مرعى عام وفررت عدم الإفراج عنها إلا بعد دفع العرامة. وكان لورانس قد تعلم من وولى رد الفعل المناسب لمنل هده المشاكل. ومن نم، السفط بعض من بنادف النسرطة وسار مسرعا في اتجاه مكنب الحاكم المحلى وهو يحمل الأسلحة تحت دراعيه. و تبعه رجال الشرطة وقد منعهم الحوف من استرداد الأسلحة. ثم واجه الحاكم وطالبه بالغاء الغرامة مهابل إعادة الأسلحة. ورغم ثورة الحاكم ففد وافق على عير إرادته. وحسما أمر رجاله أن يطلقوا سراح الحمال أجابه لورانس بصلافة "أرجوك لا ننعب بهسك. لفد غادرت الجمال المدينة منذ ساعة ونصف». تم انتظر الفطار في معان بومين ونصف متذمرا من عدم كفاءة مهدسي السكك الحديدية الأتراك. و أخبرا سافر بالدرجة النالفة إلى دمشق، ولم يكن له أن برى معان مرة

أخرى لمدة سنوات نلاث، وكان ذلك عن بعد حينما كان راكبا في طريق العفبة على رأس الجيش الهاشمي.

سر لورانس بعودنه إلى كركميش، وكان قد عاف الصحراء ومن ثم تطلع مشتاقا إلى عمله الروتيني في الحفربات وتمني لو استمر لسوات. وأخبرا، وجد هذا الشاب الذي كان يمنى بفسه بأن يقضى حباته فنابا هاوبا، وجد بفسه وقد أصبح خببرا محترفا. وكان قد اعترف لقيقيان ربتشاردز في حطاب أرسله إليه الصبف السابق أن فكرة استقراره في موطنه قد تلاشت منذ أن عرف الشرف «... انزلقت تدريحبا حتى وجدت بفسى، منذ أشهر، وقد أصبحت أركبولوجبا عاديا. لقد قاومت بعنف وأبا في أكسفورد حتى لا النمي لسمط محدد، إلا أن رجال التامين قد أجبروبي الآن على البفاء في مكاني». بمد أنه لم يكن للعمل أن يبدأ حتى بهاية مارس لأن كيبيون كان قد غفل عن تجديد التصريح، وفي اليوم الذي وصل فيه وولى ولورابس بالنصريح كابت هناك معركة في معسكر السكك الجديدية.

بدأت المعركة حبنما اكنشف أحد العمال الأكراد وبدعى على أن أجره عن عمله الشاق طوال شهر كامل كان حمسة قروش ففط. وكان أجر العامل البومى في الشركة الألمانية ثمانية قروش، إلا أن الصراف كان بخصم بمن الخبز الدى كان بصل من الفرات دون مقابل ولا براه العمال. واحتح على قائلا إنه بسنحق أكثر من خمسة قروش عن عمله إلا أن الصراف لم بنصت لهم فقدف الكردى بالنقود في وجهه. وهنا قام خادم الصراف الشركسي بضرب على وطرحه أرضا، إلا أن علباً نهض حاملا حجرا فحاول الحادم إطلاق البار عليه الأمر الذي دفع الأكراد الآخرين، وكان عددهم مائة وخمسين، إلى أن يثوروا وبلفوا بالحجارة على مكتب المهندسين الألمان فحطموا النوافذ. وحبنذاك، التفط الألمان بادفهم وأطلفوا النيران على الجميع فأصيب ستة عمال من العرب الأبرباء الذين كانوا منهمكين في أعمالهم على بعد تلاثين ياردة. وهنا ألفي العرب معدانهم جابيا وأخرجوا مسدساتهم وأطلقوا البيران على العدو المشترك فعمد المهندسون المحاصرون إلى مسدساتهم وأطلقوا البيران على العدو المشترك فعمد المهندسون الخاصرون إلى مهاتمة معسكرهم وسرعان ما اندفعت كنيبة مكونة من تلائين جنديا شركسبا

وتركيا وبعض زملائهم من المهندسين عبر القنطرة وبدأوا في إطلاق السران من مسافة قريبة. وعندما حرج لورانس وولى من منزلهما ليربا ما حدث تعرضا لقذف النبران ولمح لورانس شركسيا يدعى أحمد زكريا يخطو على بعد حوالى ستين باردة وبصوب إلى وولى. إلا أن الرجل لم يحسن التصويب وارتدت القذيفة حول قدميه. ومن تم، الدفع لورانس إلى مكتب المهندسين ليخبر الألمان أنه لا يجوز إطلاق النيران عليه هو ووولى. وحينما وصل لورانس إلى التل أدهشه أن يرى أن حوالى نلاثمانة كردى وعربى قد تسلقوه من الخلف واستعدوا لهجوم انتحارى على الكتيبة. كان من بحوزتهم مسدسان مشغولين بتعبئتها، أما الآخرون فقد أخدوا في التقاط العتلات والعصى. وحاول لورانس الدفع بهم إلى الخلف حتى إنه ألفى ببعضهم أرضا إلا أن أحمد زكربا بدأ في إطلاق النبران مرة أخرى، ورغم أنه لم بصب لورانس إلا أنه أصاب صبيا كرديا كان يتحدث إلبه الأمر الذى فجر ثورة الأكراد المحمومة ولم يتمكن الإنجليز من منعهم من إطلاق النيران إلا بشق الأنفس. ومرت اللحظات الحرجة، ونجح وولى ولورانس أخيراً في إقناع الرجال أن يحملوا ومرت اللحظات الحرجة، ونجح وولى ولورانس أخيراً في إقناع الرجال أن يحملوا النتيجة هي قتل أحد الأكراد وإصابة حوالى عشرين برصاص الألمان.

وفى البوم التالى، حبنما وصل القنصل البريطانى والألمانى برفقة كتيبة مكونة من ، ٢٥٠ حنديا عثمانيا كان المعسكر يسوده الهدوء. وطلبت شركة السكك الحديدية من وولى ولورانس أن يتهاوضا نيانة عنها للوصول إلى اتفاقية سلام وذلك عن طريق صديفهم الكردى بصراوى أغا. واقترح لورانس دفع ، ٨٠ جنيها استرلبنيا دية عن الرجل التوفى و ، ٤ جنيها تعويضا لباقى المصابين. كما أوصي أيضا بفصل الشراكسة واستبدال الصراف وأحد المهندسين وتعبين ١٢ كرديا مراقبين بأحر بومى. وقويلت تلك المفترحات بارتياح من الطرفين وسافر بصراوى أعا فى حماية الفنصل البريطانى راف فونتانا إلى حلب لنوقيع الاتفافية هناك. بيد أن وولى ولورانس لم بنسيا أحمد زكربا الشركسي الذي حاول متعمدا إطلاق النبران عليهما، ومن نم أصدرت السلطات العثمانية تعليماتها بالقبض عليه غير النبران عليهما، ومن نم أصدرت السلطات العثمانية تعليماتها بالقبض عليه غير ولي ولورانس فيد أعدا. وبعد أسابيع أوفف العمل بالحفريات. وكان أنه فر إلى الحيال ولم بعثر عليه أبدا. وبعد أسابيع أوفف العمل بالخفريات. وكان

Zin. ولما كان الأمر يتطلب بحنا جوهربا عن خلفية أعمال الاستكشاف الذى لم يكن من الممكن إعداده إلا من حلال المكتبات في بربطانيا، فقد قرر لورانس العودة إلى أكسفورد بدلا من النحوال هذا الصبف. ولم ينات له رؤبة داهوم أو كركميت بعد ذلك أبدا.

ففي ١١ من أغسطس، وبيما كان لورانس في شارع بولستبد باكسفورد، سمع أن بريطانيا و ألمانيا قد أعلنتا الحرب. وتدافع الشباب بمن فيهم إخوة لورانس و زملاؤه السابقون من كل الأنحاء للتطوع في الجيش. أما لورانس فقد امتنع. ورغم أنه أخير رويرت جربفز فيما بعد أنه حاول الالتحاق بوحدة لتدريب الضباط إلا أنه رُفض لكشرة المتطوعين، فقد أبكر هذا واعترف لليدل هارت أنه لم يحاول التطوع أبدا. وقد أكد إدوارد لبدز، الدى كشبرا ما عمل معه لورايس في المتحف الأشمولي، أن حمى التطوع لم تمسه أبدا «وعلى قدر ما أنذكر، فلم تكن لديه أبة شكوك حول واجبه . . . فقد كان يريد أن يسهم وكانت شكواه أنه ليست لديه الفرصة للإسهام المجدى . . . إلا أنه انتظر » . كان لورانس برى بوضوح أنه يستطيع تأدبة واجبه على أكمل وجه في الشرق الأوسط، غسر أن تركيا لم تكل قد لحقت بعد بالجانب الألماني في الحرب. وتوقعا منه لهذا، تقدم بطلب للالتحاف بالأركان العامة البريطانية في مصر وفي سبتمبر كتب إلى صديق له يقول «إن المصريين بقولون إنهم يريدونسي لكن ليس الآن ، وليس بإمكان وزارة الحرب فبولى حتى تبت وزارة الحرب في مصر في أمرى». كان لورانس ذا قابلية حاصة للتونر، ومن نم أفلقه الاحتمال المرعب ألا يدخل العنمانيون الحرب، لأنهم إن لم يفعلوا، فستصبح المهارات الخاصة التي اكتسبها على مدى السبوات الخمس الماضية غير ذات جدوى للمحهود الحربي. ولن يكون أمامه بديلا سوى الالنحاق بكتيبة مقاتلة ذاهبة إلى فرنسا. بدت أيام الانتظار القلق دون نهامة وكتب «يحعلني الملل الرهيب عصببا دون فعل شيء، ودون الحصول على أبياء مرة في الأسبوع، وقلق من حولي». ولدى انتهانه من نقرير The Wildemess of Zin في أكتوبر لم يسنطع صبيرا، وتفادم بطلب إلى مرشده دافيد هو جارت كي بحصل له على وظبهة عسكرية. وكان هوجارت بجيد صعوبة في الحصول على عمل عسكري لنفسه، إلا أنه نمكن من إلحاق لورانس بوحدة MO4 ، أي الفسيم الجغرافي للمخابرات العسكربه وكان

رنيسه، الكولوسل هوت هيدلي رمبلا لهوجارت في مجلس الجمعية الحغرافية الملكية. ومن حسن الحط، كان هيدلي قد سمع عن قدرات لورانس من ستسوارت سو كومب ومن «صندوق التنفيب في فلسطين»، ووافق على صنمه كي يساعم في عمل خريطة موسعة لسباء والتي كالت موجودة على شكل مسودة في ثمان وسنين صفحة. كانت تعليمات هبدلي للورانس جافة إد أحبره «اذهب فانظر ما أنت فاعل بهذا الشيء الملعون». لم يعن لورانس أنه لم ير سوى جزء صغير من سمال سبماء أنناء مسح النفب، والتهي في ذات الليلة من خريطة مساحتها ست باردات مربعة كان جزء ممها دقيفا والأحزاء الأخرى من احتراعة كما اعترف مدلك ومن الواضح أن هبدلي خُدع فيما اعتفد أنه إحاطة كامله من لورانس بالتفاصيل، إذ إنه حميما استعلم منه هوجارك بعد أيام عما إن كان قلد وجد الشاب دا نفع أجانه «إنه يدير قسمي تأكمله الآن نبابة عني» وكان بإمكانه أن مضمف أن لورانس قد أصبح هو القسم لأن جميع موظفي الخرانط الآخربن كانوا فد أرسلوا إلى فرسسا. إلا أن لورانس كان مازال مدنيا، الأمر الذي أنار جدلا حينما أرسل لإبصال بعص الحرائط إلى الجبرال رولبنسون، وكان ضابطا من رتبة كبيرة النابه العزع حبنما رأى ذلك الشخص «التافه» في زبه المدنى فصاح «أريد أن أتحدث إلى صابط». وسرعان ما قام هيدلي بتصحيح الوضع بأن أوصى بضم لورانس إلى الحدمة حنى دون كشف طبي وتم تعبينه فورا «ملازما نابيا لأعمال الترجمة بصفة مؤفنه .. ومن نم ابتاع زبه في البوم التالي من على مشجب في محل يبيع ملابس للحيش والبحرية.

وسما كان لورانس وولى يتجولان فى النقب فى فبراير عام ١٩١٤، وصل النسريف عبد الله، الابن النانى لحسين أمبر مكة إلى القاهرة فى زبارة لسلطان مصر. ولم بكن عبد الله حبداك بفس الشاب غير ذى الخبرة الدى هبط من السفية "طبطا» فى جده عام ١٩٠٨، بل كان قد قضى سنوان مواهفية فى المرسات تنبذ عوده، مثل ركوب الخيل مع حنود أبيه من البدو، والخروج مع أحوبه على وقسصل لنبن عاران محدودة ضد الفيائل المتمردة، أو القتال فى عسبر باسم الأنراك. وكان الكثيرون يعببرون الشريف عبد الله الداهية ذا الشعبية الكسبرة، السلطة الحفيقية فى الحجار... وقد كان الآن فى طريفه إلى إسطنبول للشكوى من

النظام الإدارى المحلى الجديد الذى كان المسئولون العثمانيون قد أعلوه لتوهم. كان الهدف من هذا النظام، الذى سمى بنظام الولايات، هو إبعاد القيادات العربية التفليدية من أمثال والده الشريف حسين الذى استمر فى كسب قبائل البدو بتكل مطرد. وكان الباب العالى، من أجل تأسيس النظام الجديد، قد قرر مد حط سكك حديد الحجاز من نفطة النهائه الحالبة فى المدينة إلى مقر الأمير فى مكة. وبالفعل، قام بإرسال حاكم متشدد يدعى وهيب بك على رأس سبع كتانب مشاة وكتببة مدفعية للمساعدة فى تنفيد المهمة. وأدرك عبد الله أنه إن تم مد الخط فسيعنى هذا نهاية سلطة أسرته إلى الأبد.

وكان خط سكك حديد الحجاز فد وصل المدينة عام ١٩٠٨ أي العام الذي عاد فيه الهاشميون إلى مكة ، غبر أن الشريف حسين فضل السفر بالباخرة ويرجع هذا جزنيا إلى أن البدو كانوا بحاصرون المدينة. وكان الخط يعتبر انتصارا للنظرة الإمبر اطورية العشمانية ولدقة الهندسة الألمانية، فقد كان بعبر ٨٠٠ ميل من الصحراء والتلال القاحلة التي ظلت صامتة لآلاف السنين إلا من خطو الرجال ودواب الجمال. وكان طربقا سميتريا من الصلب اللامع الغريب، من تصميم مايسنرر باشا المهندس الألماني ذي الدافع والعبفرية الفدة. وتم تنفبذه بواسطة قوة من الجيود الأتراك فوامها سنة آلاف جيدي صبغت دماؤهم كل مبل من الخط تمريبا، كان الأتراك يحركون مطارقهم بتصميم لا ينثني وهم يتقدمون ببطء ويعانون الحرارة والعطش والجوع والذباب والمرض. كانت هناك مشاكل كبيرة يجابهونها: الوديان الشاسعة التي كان يلزم مد الخطوط فوقها بدعامات بلغ عددها عشرين كوبرى مقوسا، وتكويات الحجر الرملي التي كان يلزم شقها أو تفجير ممرات فيها. كان الخط بحاجة إلى صيانة متواصلة، فمنلاً، كانت مواد الرصف تتآكل تاركة فتحات تحت القصبان، أو تسد الرمال القنوات التحتية، أو تمتلىء مباه الفيضانات بالرواسب وتجرف السدود، أو بخرب البدو المغبرون الطرف. وكان العمال يشتغلون في مجموعات مكونة من عشرين إلى حمسبن شخصا، وكانوا دائما مسلحين، بينما كان الحراس يتمركزون في الأماكن المرتفعة لبنبنوهم بمقدم جماعات البدو. ولم يكن يسمح لأى بدوى بالاقتراب من الحطة دون تصريح وإلا تعرض لإطلاق النيران. وكانت كل محطة في الحجاز تقريبا

عميها قلعة ححرية ، ولكل منها مخزن مياه جوفى ، وفتحات لإطلاق النيران ، وأسلاك شائكة نحيطها . فإن حدث ولمح الحراس قدوم جماعات مغيرة ، أعطوا الإشارة لحماعات العمل ، الذين كانوا يقفزون إلى المركبات ويبدفعون نحو الحطة . وكان بحدث أحبابا أن بتعرضوا لهجمات عصابات السلب قبل أن يصلوا لبر الأمان ، ويُصرعون رجلا رجلا . وكانوا في أحبان كثيرة يجبرون على الاختفاء لأيام عديدة . فقد كان من غبر المكن التحكم في البدو إذ إنهم لم يكونوا ليشقوا في أحد ، وكانوا دوما في حالة حرب مع الحكومة وضد أحدهم الآخر . بيد أنهم كانوا منحدبن في كراهبنهم للسكك الحديدبة التي قللت من حركة نقل البضائع ، ومكنت الأنواك من إحكام فبضنهم على الحجاز .

وفى يناير عام ١٩١٤، والحاكم الجديد فى طريقه مع كتائبه النمانى، لعب حسين مكارت البدوية سريعا، فجمد شيوخ الفبائل وأخبرهم عن وصول وهيب وعن أهدافه وال السكك الحديدية ستقصى عليكم تماما، فبمجرد أن يتمكن الاتراك من الدفع بقواتهم إلى أحراء الحجار، لن بكونوا بحاجة إلى دفع الذهب إلى البدوس. ورأى البدو أين تفع منفعتهم، وأكدوا دعمهم لأميرهم. ولدى وصول وهب فالله حالة من الفوضى. فقد كانت قبائل البدو قد قطعت خطوط الهاتف، وكانت المدن جانعة، وأحذ المعرون ينهبون المحلات فى جدة ويهاجمون القوافل. واحنهى رئيس الشرطة الذى اختطعه البدو فى طريق الحج. وبعث الحاكم برسالة واحنمى رئيس الشرطة الذى اختطعه البدو فى طريق الحج. وبعث الحاكم برسالة سوريا بحرا. إلا أنهم تراجعوا، وعرضوا على عبد الله وولا موري بعثة تأديبة من موريا بحرا. إلا أنهم تراجعوا، وعرضوا على عبد الله وضوئ له نصف دخل السكك الحديدية بمجرد مد الخط إلى مكة. وأدرك عبد الله بفطنته أنه بمجرد إكمال خط السكك الحديدية سيخنفى هده الوعود.

ومن عسر المؤكد إن كان عبد الله قد حضر إلى القاهرة بهدف جس نبض البريطاني تحاه نركبا. وكان فد فكر بالفعل في احتمال إشعال تمرد بين الوحدات العربية في الحين العنماني في سوربا والعراف، ثم يضمن أولا استقلال الحجاز بمساعده السريطاني، وربحا دولة عربية أكبر فيما بعد. وفد يكون لقاء عبد الله

وكينشر، المعتمد البريطايي في مصر وحاكمها الفعلي، أثناء حفل استفبال رسمي، قد تم مصادفة أم عمدا. وكان كبتشنر يهتم بالحجاز من أجل سلامة الهنود الذين يؤدون الحج. وكان هذا هو الموضوع الذي بافشاه في لفائهما الأول. وفي النين يؤدون الحج. وكان هذا هو الموضوع الذي بافشاه في لفائهما الأول. وفي اليوم التالي زار عبد الله كيتشير واستعلم بأسلوب غير مباشر عن موقف بربطاسا في حالة تصاعد الصراع بين الهاشميين والأتراك. وكان كيينشنر حذرا، فهو شخصيا كان بعتبر تركيا عدوا مرتفبا سيهدد قباة السويس الهامة في حالة الحرب. وكان هذا في الواقع سبب لزوم وجوده، وهو الرجل الإنجليزي، كقوة فاعلة في مصر، وهي بلد كانت من الباحية الفية مازالت جزءا من الإمبراطورية العنمانية. إلا أن بدبه كاننا مغلولتين رسميا. ومن تم، فقد أوضح لعبد الله أن تركيا «بلد صديق حاربت بربطانيا في الفرم من أجل حمايتها، ولهذا، فمن غير المحمل أن تتدخل بربطانيا في صراع بن الحجاز والباب العالي».

ولم تحد احتحاجات عبد الله في إسطنبول لدى جماعة الاتحاد والترقي سوى آذان صماء. وعاد إلى القاهرة وهو يغلى لسوء استقباله. إلا أنه كان قد نمى إلى جواسبس الباب العالى معلومات عن مناوراته مع البريطانيين وأفنعوا كيتشنر بالعدول عن لقائه. وبدلا من هذا، تحدث عبد الله مع رونالد ستورز السكرتير الشرقى للوكالة البريطانية وطلب منه شحنة مدافع للتصدى للأتراك. وأجاب ستورز، إن اهتمام الإمبراطورية البريطانية الأوحد بالحجاز ينحصر من حيث «المبدأ» في سلامة حجاجها وكرر عدم استطاعة بريطانيا التدخل. إلا أن ستورز، بينه وبين نفسه، كان متعاطفا، وأوحى، عن طريق الكلمات المختارة أن إجابة بريطانيا ليست نهائية كما تبدو. وأحب الرجلان أحدهما الآخر؛ ستورز، المسشرف البريطاني التقليدي، وكان دمثا، مغرورا، مصقولا، وربما مخنئا، محبا للفنون الجميلة والموسيقى؛ وعبد الله، وكان أميرا عربيا حكيما مهذبا مصفولا، للفنون الجميلة والموسيقى؛ وعبد الله، وكان أميرا عربيا حكيما مهذبا مصفولا، تكون الثورة العربية قد ولدت حينما واجه ممثلا الأمتين اللذان يتمتعان بفدر عال من الذكاء أحدهما الآخر في فصر عابدين وتبادلا تلميحات وتوجيهات بإشارات لا تكاد تُلمح.

ولم بكن بدا حنى بهابة هذا الخريف أن دخول تركبا الحرب أمر لا مفر منه. واستطاع كينشمر أن بخرج إلى دانرة الضوء فأرسل في ٢٤ سبتمبر مرفعة من لندن بتعليمات إلى سنورز أن ببعث بوسول سرى مونوف فبه إلى «عبد الله في الحجاز ليعرف ما إن كان الهاشمون سوازرون بريطابا أم يعادونها في حالة الحرب». ومن ثم، كلف ستورز عميلا فارسيا سابقا يدعى على أصغر، والذي عرف فيما بعد باسم «العميل X» بالذهاب إلى مكة مختفيا كأحد الحجاج. وفي ٥ أكتوبر، غادر على السويس ووصل إلى جدة بعد ثلاثة أيام، واستأجر حمارا نظير جنيهين استرليبين. وبعد أن اختبأ طوال اللبل، وصل إلى المدينة المفدسة في الصباح التالي. ثم نمكن من الانصال بعبد الله بعد انتظار عدة أبام. وقبل بهاية الشهير وصل إلى الفاهرة ومعه رسالة لم بتوقعها كمتشنر الذي كان سيسعده مجرد موافقة العرب على عدم دخول الحرب، وبدلا من هذا، وعد عبد الله أن بظل محايدا مؤقتا . لكنه كان على استعداد بدعم ديبلوماسي «أن يقود أتباعه المباشرين في نورة مسلحة»، الأمر الذي أدهش كبتشنر وتم إبراق النص إلى لندن في ٢٩ أكتوبر. وبعد بومين، أعلت الإمسراطورية العشمانية الحرب رسميا على بريطانيا. وفي أوائل ديسمبر، نم إرسال لوراس و وولى ونبوكومب إلى هيئة الأركان العامة بالفاهرة.



## القاهرة..أشياء لا ينطق بها

القاهرةومابينالنهرين

1917\_1918

## 

| لدى مغادرتى                           |
|---------------------------------------|
| السيارة الأجرة ذات اللونينالأبيض      |
| والأسود في ميدان الأزبكية             |
| بالقاهرة، وجدت بعض الصعوبة في         |
| العثور عليفندق الجراند كونتيننتال.    |
| وفجاه تحققتانه ذلك البسيان القبيح     |
| لمنهالك المقابل لحدانق الأزبكية والذي |
| بحفيه جزنيا بعض                       |
| الحلات الكنيبة.                       |

كست فد رأيت صورة لما كان عليه المكان عام ١٩١٤ تتوح خطابا كتبه تى. إى. لوراس، وكان من الصعوبة أن أسنوعب أن هذا المبيي المنهالك العفن هو بفس دلك المهمر الكلوببالي العظيم الذي أكد لي «كتالوج» إبه وسي بلاك ٨ لا C Black كام لعام المهمر الكلوببالي العظيم الذي أكد لي «كتالوج» إبه وسي بلاك ٨ لعام الفخيم للزمن المواسنة نزلانه كانت من صفوة الصفوة. لقد انتهى العالم الفخيم للزمن الجميل في مصر حب كانت القاهرة مشتى عصريا ينافس نيس ومونت كارلو.. احمي ميل الهندق بفسه حلف واجهة القاهرة الرئة كمدينة حديثة محمومة. ظهر احمي في الردهة المطلمة رجل يحوم الذباب حوله ذو أسنان صفراء ولحية لم تحلق منذ يومن وحينما سألنه عن سعر العرفة قال. إن هذا المكان لم بعد فندقا ميد عشر سبواب. و نلمس رحل آخر بدعي خالد أنهكه الزمن، كان يحلس فيما كان يوما مكب الاستعمال؛ وأصبح الآن مكانا تسافط طلاؤه، وبهتت ستائره المخملية، ملمس طريقة وسط أرشيف الأوراق واستحرج كارت يوستال ملويا به صورة الفيدي كما كان مند عشر سنوات: كان مهملا كما هو الآن. وأخبرني أنهم فالوا

إنه لا يمكن ترميمه، ونظرا لأنهم لا يستطيعون استعماله كفندق فقد حولوه إلى مكانب. نم أحبري أنه وإن لم تكن نمة فرصة لأرى غرف الأدوار العليا، إلا أنه سيريسي الجزء السفلي. وهنا، أحضر حلقة كبيرة بها مفاتيح، وقادني كسجان عبر الردهة، وفنح شفة كبيرة من الصلب كانت قد سمرت على أبواب قاعة الطعام. كانت العرفة متسخة بشكل يبعث على الدهشة، ومفروشة بسحاد مخملي خمري اللون وأصحى باهتا ومتعفنا ومغطى بروث الفئران وأجزاء من الكسارات المنسافطة من السفف. فال خالد. «لقد كست خادما بالفندق في الزمن الفديم. كان بؤمه الملوك والأمراء من جميع أنحاء العالم وكان أفضل فندق في مصر». ثم أشار إلى لوحات حصبه جدارية لآلهة مصربة فديمة ولفراعنة كانت تزبن الحدران وقال "فام برسمها فنان إيطالي منذ أكنر من مائة عام». وفكرت أنه لابد وأن لورانس كان بعرفها جميعا إذ إن الحرائد كوينستال كان قاعدته لشهور تسعة في عامي عامى ١٩١٤ و ١٩١٥، وكان بيناول العداء والعشاء في هده العرفة كل بوم تقريبا. كان بالإمكان رؤبه بفايا كشك وكائة سباحية في الردهة، ولوحة متآكلة تفريبا. كان بالإمكان رؤبه بفايا كشك وكائة سباحية في الردهة، ولوحة متآكلة تفريبا.

تعلن عن رحلة نيلية وبقابا محل مجوهرات. أرانى خالد أيضا ما كان بارا، رغم أن كل ما تبغى منه كان الأرفف المصنوعة من المرايا المزينة بالفسيفساء حيث كانت تعرض القوارير وقال. «كانوا يشربون الوبسكى هنا». وتخبلت القاهرة العظيمة الطيبة عام ١٩١٤ - رونالد ستورز، وببرتى كليتون، وجورح لوبد، وأوبرى هربرت، وستيوارت نبوكومب وآخرون - يحنصون مشروباتهم، وبعلبون فى رءوسهم شديدة التمدين أحلامهم بالإمبراطورية وبالنورة العربية.

سرت خارج الردهة إلى ضوء الشمس الأصفر وإلى حركة مرور متخمة حول سور حديقة الأزبكية التي تقع مقابل الفندق. كانت الحديقة قد أغلقت للجمهور منذ أن أغتصبت فناة هناك في وضح النهار، كما أخبرىي حالد. وبدت الحديقة من خلال السور دابلة مشعنه، إلا أنها كانت درة المدينة في ١٥ دسسبر عام ١٩١٤ حينما سكن تي. إيه. لورانس الجراند أوتيل، تلمؤها الشحيرات الغريبه من استرالبا ومدغشفر وكوما. ففد وجد لورانس القاهرة مدينة غلوها الحياة. ولم تسهم الحرب الني كانت قد أعلمت مع تركبا قبل ذلك بسهربن في الإقلال من جاذبية موسمها الشتوي، بل استمرت حفلات الاستفبال المحمومة وحفلات الرقص التنكرية والعشاء، والرحلات، ومباريات سباق الخبل ومباريات التنس في كامل أوجها. وكان الموسم يبلغ ذروته في المهرجانات الني كانت تفام في سراي السلطان حسين كامل بعابدين، وفي مقر المندوب السامي البريطاني بقصر الدوبارة ، حيث كان السير هيو ماكماهون فد حل محل اللورد كيتشبر مندوبا بريطانيا. وكانت هناك مصادر أخرى للمتعة لمن لديهم الوقت الكافي من أعضاء الطبقة الراقبة. فكان بامكانهم لعب الجولف والبولو في نادى الخدوى الرباضي في جزيرة الزمالك، أو احتساء القهوة نظير قرشين في جروبي أو الكافيه إجيبيسيان، أو أن يعبوا الجعة الإنجليزية في بوفيه السافوي، أو أن يحملقوا في عروض الغوازي الممنوعة في إلدرادو، أو أن يركبوا الحمير في ضوء القمر حتى أهرامات الحمزة، أو أن يدهبه اللصيد في دلتا النيل في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانب الحرب الوشبكة قد أضفت على الضباط البريطانيين الدين يسكنون الفنادق الأبيقة مثل الكونننتال وشبرد بوعا من الجاذبية، وكان الطلب كبيرا على الصباط غير المتروجين من رنبة الملارم من الفتيات اللاتى يقضبن الشتاء في القاهرة.

فبعد الظلام، كانت تطفو، كالطواويس في الحديقة أعداد من الشبان متيبسي الظهور، في زيهم العسكري الذي صنع خصيصا لهم، وإزاراتهم وأحذيتهم اللامعة من ماركة «سام براون» وقبعاتهم الحربية وقد ضبطت بزاوية معينة محددة. ولا يبدو أن الملازم ثان لورانس كان ينتمي إلى هذه الطبعات الفاخرة من الرجولة البريطانية. فقد كان، وهو صغير الحجم، الأشعث المظهر، ذو الشعر الطويل أبعد ما يكون عن مطهر العسكرية، لدرجة أنه نادراً ماكان ينظر مباشرة في عين أحد، حيت ادعى أنه لن يمكنه التعرف على والدته إن هي ظهرت أمامه فجأة. وكان قد أتقن فن الحديث لمدة تتجاوز العشرين دقيقة دون أن يُظهر أن لديه أية فكرة عمن يخاطبه. وبالتأكيد فإن لورانس لم يحاك أزياء زملائه التي خيطت خصيصاً لهم. فقد كانت سراويله واسعة غير مكوية، وأزراره غير مجلوة وأزرار جيوبه مفتوحة في الغالب، أما حزامه «السام براون» فكان، في حالة ارتدائه له، فضفاضا ومتدليا. وكان دائما يرتدي شارات لرتب مختلفة على الكتفين. لذا، كان من المحال في أي وقت القول ما إن كان ملازم تان متواضعا أو مُقدما ذا مطهر عير متوقع. كان دائما يرتدى قبعته بميل بحيث يظهر شعره القشى اللون من تحتها. وامتنع عن تزيين نفسه بالأوسمة كازدراء نهائي للتقاليد العسكرية وتعبير مرئي عن كونه «مدنيا يرتدى الزي العسكري». وكان يرتدي حذاء من الجلد اللامع الدي يستعمل في المساء بدلاً من الحذاء العسكري، ورباط عنق من اللون الأحمر الدموي بدلا من رباط الجيش الكاكي. وفيما بعد، كتب المقدم بيرس جويس قائده في الحجاز، عن لقائه الأول بلورانس أنه «يتذكر رغبته العارمة أن يخبر لورانس أن عليه أن يقص شعره، وأن أزاريره القذرة وزيه يحتاجان لعناية مراسلته». وكان لغياب الشارة من على قبعته سببا في مواجهته مصاعب كانت تروق له. فذات مرة، حيدما كان يحاول صرف شيك من شركة توماس كوك بالقاهرة سأله المدير عن وحدته فأجابه دون إيضاح «ليس لدى وحدة» حينذاك طلب المدير قائمة العاملين بالجيش فقال له لورانس «لا تزعم نفسك فاسمى ليس على القائمة إلا أنني أود أن أصر ف الشيك». وحبنما امتنع لورانس عن تقديم أبة إثباتات عبر المدير عن أسفه لعدم استطاعته صرف الشيك إلا بعد أن يرسل برقية إلى إبجلنرا.

ستجاهل التحية من الآخريس بمفس الإصرار الدى كان بنجاهل به رؤساءه من الضباط ويحادث الجميع، سواء من رتبة أعلى أو أفل، بنفس اللهجة الأكسفورية العملية المدروسة المتحدلفة الغريبة. كان يتبرك أثرا، فيد درسيه بعنابة، بأنه دلك الأكسفوردي، شارد الذهل، في عير موضعه، وقد انتهى به الأمر دون قصد منه إلى ارندائه الزى العسكري، وكان يشير إلى قسم الخابرات على أنه «الكليه» ولا بخفى ازدراءه لصباط الجيش النظامين البيروقراطيين، وللعسكرين الروتييين، ولعشاف الصبد والفنص وصيد الأسماك من خريحي المدارس البريطانية العامة، هذا، رعم أنه كان يزهو لوالديه زهوا طبقيا من أنه بعمل مع «اللورد إنجلس، واللورد هارتيبجنون والأمير ألكساندر من باتنبرح».

وكان مطهره الشاذ يناقض نفكيره الحاد. ومن نم، أفسم أن بنهي حالة عدم الكفاءة، وقرر، وفد نم تعبينه مسنولا عن حميع الخرائط الني أمدت بها المساحة المصربة القيادة العامة، أن يمارس إنشاج الخرائط كمن بنناول «شربة الملح». فعد كانت المعلومات الطبوغوافية عن كنير من مسارح العمليات الحرببة نادره، وكانت أسماء الأماكن تكتب بطرق متنوعة مختلفة اختلافا كبيرا. ورغم أن لورانس كان يعرف أنه لا توجد طريقة محكمة لكتابة العربية بالإنجليزبة، فقد كان فيما بعد يزهو زهوا كبيرا لمقدرته على تهجى الأسماء العربية؛ وتحقق أنه لابد وأن تكون هماك خطة متسقة متشابهة مع النطق الفعلى. ولم يدخر وقنا في أن ينتفد نظام النقل إلى الإنجليسزية المتبع في المساحبة لمدير مكتب نسخ الخبرائط، و. هـ. كروثوبت، وكان هو من ابتدع النظام. وكذلك، فقد أهان و.م. لوجان مدر مكتب جمع الخرائط الذي عارض بشدة أن بترأسه ذلك المدعى الصلف للمغرور. وتذكر إرنست دوسون أن أساليب لورايس لم تحل دون تعاون المغرورين وغيير الأكفاء ومحبى التظاهر فقط، بل إن صلافته وغرابة أطواره وعادته المستفزة في الاستهزاء بغيره كانت تشبط رجالا عقلاء ذوى مقدرة. وكانت روح القاهرة تختلف تماما عن كركميش التي وجد لورانس فيها نفسه أوربيا في مساحة شاسعة كان فيها قنصلا عير رسمي، وصاحب عمل محلي، ورجلا ذا أهمية عظمي. وفجأة تنبه إلى أن اللعبه التي كان يمارسها في القاهرة كانت أكبر كثيراً. ومن ثم سعى من منطلق إحساسه الفطري بعدم الكفاءة وتقديره الضئيل لنفسه إلى تثبيت نفسه في مكانه. فتباعد عن الدوامة الاجتماعية. فلم يك بالتأكيد أحد الذين يزينون مقاعد حانة الكونننتال. وكان يقول إنه ليس من الممتنعين كلية عن الشراب ولكنه فقط غبر ذى ميول اجتماعية نجعله يستمتع به فى جلسة مسترخية. ولم يكن أبدا بشعر بالألفة مع المصربين، فبعد عدد من عزواته فى الشوارع، أيقن أن المصريين يمفتون سادتهم البريطانيين. وكتب بعد استقراره فى المدينة «إن بالقاهرة أشياء لا يمكن النطق بها. فقد قمت بإجازة الشهر الماضى لمدة يوم وذهبت لمشاهدتها: لا أرغب فى المزيد، إننى لا أفكر أنه خلافا لهذه الحماقة فقد كان من المحتمل الآن أن أكون فوق تل عند منحنى الفرات فى مكان نظيف حيث يوجد غير بعسد عنى أناس محببون. لا أعرف ما إن كنت سأستقر مرة أخرى أبداً أو أنى سأهتم بالأشباء المناسبة.»

وفي فبراير عام ١٩١٥ وصلت دراجة السباق الخاصة بلورانس من إنحلسرا، وصارير كبها كل صباح من الكويتنتال إلى مقر القبادة العامة في فيدف السافوي الذي كان موجوداً بما يعرف اليوم بميدان طلعت حرب، ويحتل مكانه الآن محل لبيع الملابس. وكان يدير قسم الخابرات الذي عين مه صديفه ستبوارت بيوكومب ويضم ثلاثة من الضباط الآخرين. لينارد وولى وعضوى برلمان عن الحادات العمال تم تعيينهما حديثا وهما حورج لويد وأوبري هربرت. ورعم القصص التي شاعت فيما بعد عن «الفرسان الخمسة» فقد كان، ومنذ البداية، هناك قسمان بالمكتب. به و كومب، ولورانس، وولى الذبن كان يعرف أحدهم الآخر عن قرب منذ أيام عملية مسح صحراء النقب، بينما كان هربرت ولويد كلاهما من ويلز وخريجي مدرسة إيتون وكانا قد خدما كملحقن شرفيين في السفارة البربطانية في إسطببول، وكانا هواه استشراق من نوع هوجارث يتحدثان «ستة» لغات فبما سنهما، واكتسب هريرت صيت المغامر إذ إنه حارب في صفوف الأتراك في البلقان والبمن. كان الابس الأصغر للورد كارنافون، وتم تخليده فيما بعد باسم سابدي آربشوت في رواية «المعطف الأخضر Greenmantle» للكاتب جوب بتشان  $\cdot$ «تسمع عنه في مواني الصيد الصغيرة المنسسة حبث تنعمس جبال البانيا في الأدرباتبك. وإن ذهبت إلى الحج في مكة ، فقد تلنقي بين الحجاج بعدد من أصدفاء ساندي. وفي أكواخ الرعاة في القوقاز، سنجد قطعا من ملابس خلعها هناك، فعد

كان ذا موهبة في خلع بعص من ملابسه في تحركاته». كان هذا الهاوي الأسنقراطي الوائق من نفسه يلقى القبول والنفور من لورانس الذي اعتقد أنه «غير مألوف» و «إنه من الطرائف» إلا أنه «لطبف جداً». وبادل هربرت لورانس نفس الخليط من الإعجاب والانتقاص فكان بدعوه «مخلوق خرافي» و«بصف وعد» إلا أنه اعترف أن به مسًا من العبقرية. وكان لويد، الدي قسم وقته بن دانرته الاستخابية والشرق وإدارته للبنك، ويلزيا من الطبغة الراقية وقد وجده لورانس «مزعجا للعابة»، لكنه كان يقدر معرفته بالنجارة والسياسة، ومظهره الدال على الثقة، واستمرت صلته بلويد بعد سفره وهربرت إلى غاليبولي، كما أنه سافر معه فيما بعد إلى المعركة. ولم ينسعر كل من لويد وهربرت بالارتياح إلى بيوكومب، واعترضا على تلقى الأوامر من هذا «المتسلل Sapper ، سيع، التنشئة » رغم اعترافهما بشيدة ذكائه ومقدرته. أما لورانس فكان له رأى مختلف في بيو كومب وكنب عنه «إن يوكومب بعمة كبرى . فهو يدبر كل الجواسيس، ويسب كل من لا بؤدي واجبه من المرءوسين، ويمتص غضب الجنوالات، ويُليّن الأشياء. ويدونه، فلايد وأنب كيت سأصاب بالجنون». وكان رئيس نيوكومب المياشر هو قائد مخابرات الشرق الأوسط المقدم جلبرت «برتى» كليتون، الذي كان صابطا سابفا في الحيش المصرى، وكان قد حارب الدراويش في أم درمان إلى جانب اللورد كتشنر. وكان كليتون النموذج الأصلى للشخص «الرمادي» هادئا، ومتواضعا، إلا أنه كان كما اكتشف لورانس «أكبر كشيرا... مما يبدو للوهلة الأولى». وكان قد خدم قيا الحرب كمندوب للسودان في القاهرة، ومدير مخابرات للسردار أو القائد العام للحيش المصرى السير ريجينالله وينجيت، الذي كان يعمل أبضا حاكما عاما للسودان، ثم أعيد إلى الجيش مرة أخرى في عام ١٩١٤ بواسطة السير جون ماكسويل القائد العام للقوات البريطانية في مصر الذي منحه الحرية التامة في إدارة عمليات المخابرات. وكان مركز كليتون يمنحه السلطة الكاملة، وآلى على نفسه ألا يقتصر على جمع معلومات الاستخبارات فقط، بل أيضا أن يتدحل، إذا تطلب الأمر ، في السياسة بحصافة . وحتى قبل إعلان الحرب مع تركبا فقد استقبل كليتون مقترحات ستورز بإشعال الثورة العربية بحماس، وكان من المؤبدين المبكرين للهاشميين. وفي أوائل عام ١٩١٤ أرسل خطابا إلى كتشمر يحنه فيه على الانصال الفوري تحسين وقيما بعد، اغترف لورانس بإعجابه تبعد بطر كليبون وسياسيه في عدم البدخل، إذ إنه تطلق بد مرءوسية في العمل بيند أن وصفه ليانيره بانه «كماء، أو ربب بافيد، برحف في صمت ومنايره ويتحلل كل سيء» هو. وصف لا تحمل الإطراء الحالص. أما سنبورر، فقيد غرفه لورايس عن فرب، ووجيد كل منهما الأحر، صحبة محببه فقد كانا نسيركان في نادوق الأدب، وكان سيورز كسيرا ما تعود إلى منزله لسحد لورانس فاتعا في المفعد تقرأ اللانتشاه والإعريفية. واستعاد سنورز هذه الذكربات فانلا. «لفد وجدنه منحديا لافت البطر ومستفزا عن عمد، بحب النعامل مع صغائر الأمور على أنها صعائر ولا سفيلها أو يرفضها عشوانيا. وكان أحيانا ينفجر غاصيا بشكل مفاحئ لدى سماعه فصه بافهه حاصه إن كانت رسمية، أو لطلم ما قد وقع ، وقد اغترف لورانس قسما بعد أنه بعيفد أن سيورر كان ألمع البريطانين الموجودين في الشرق الأرسط، الا أنه على فانلا إنه أدان بإمكان بأبيره أن بكون أفوى لو أن هدفه كنان أكبير عديدا. و ذان افيضاد لورايس ، للإسكنت» الاحتماعي تصابق سيورز أحيانا . وبدكر أنه حدث وأن ربب الأمور دات مرة لحفل عساء خاص للورايس ودعا إليه صيوفا أربع إلا أن لورايس لم يأت ولم تقدم اعتدارا - وقاء أحترني فيما بعد أنتي اسقمت من تصرفه هذا بأن أحيرته باتني لم أكن لأكترب لو أنه أحترني في الوقب المناسب كي أدعو سخصا أحر بدلا میا، ،،

وكان لورانس بصف عمله بأنه العسل الرجاحات ويؤدي عمل ساعى المكتب حسب بسرى الأفيلام ويبطف ريس الكتبانة افى القيسم الا أنه الرغم كيونه أقل الموجودين فى القيسم مريبة افقاد سارك فى العمل مساركه كليه كان سبب وجود السريطانيين فى مصير هو الدفاع عن فياه السيونس، وكان الرأي منفسسا بسأن أفضل الوسائل لتحقيم هذا افقاد كان بمه عربيون يعتقدون أن الحرب الحقيمية كانت فى الحهة العربية فى أوريا وأن أني سعر كه أحربي على أني مسرح احر كانت محرد المسهد حاليي الوراني و دانوا بصعطون من احل سياسة دفاعية حالمية فى مصير وهي سياسة ادان لوراني المناف مثل بافى فينم الاستحيارات العارضونها معارضة بسيطة فيفد خانوا السرفيان العلمة بالإستحيارات المائل وسيلة للدفاع المستطة في المناف المناف

أحل إن إل قوات في الإسكندرونه على شاطئ سوريا. وادعى لورايس كذيا فيسما بعد، أن حطة الاسكيدروية كانت من أفكاره، إلا أنه كان أحد معصدي هذه الخطة نعضيداقه با. فهذ اعتهد أن السوريين سيسورون صد الأنواك بمجرد هيوط البريطانيين هناك، وستقوم العناصر العربية في الحيش العنساني بحركه عصبيان ويؤسس حكومة غريبة هناك مستنفة بدلك الفرنسيين الدبن كانب لهم خطتهم بشان سوريا. فقد اشنم لورايس رائحة النوره في الجو حسما كان في كركميش في عام ٣ ١٩١، وكان يعرف جمدا أن السورين على عبر استعداد للتخلص من سيد أجنبي ليفسحوا الطريق أمام آحر أكثر بعدا عسهم. ورعم أن اقسراح إنرال قوات في الاسكندرونة لقى نرحبها من محلس الوزراء، إلا أن الفريسين وقفوا ضاده، لأنهم أدركوا، كما أدرك لورايس والخاطر التي تحملها لسياسيهم الكلوبيالية وسرعان ما مبحت خطة إنرال فوات كسيره في عالسولي هذا الافسراح. ووحيه لورايس أهنمامه الرغسين المنطفة الحيلية الحصية المناحمة للحجاز جيوبا. كان نحكم البياب العالى في هذا الوكن القصى من الجزيرة ضعيها، وكان الأدريسي، حاكم عسب ، مناونا شهرا للأبراك . وفي قيراب ، وقعب الحكومة الانجليزية / الهيدية اتفاقيا مع الإدريسي تدفع له تمقيضاه رابيا فدره ٧٠٠٠ جنبه استرليبي سيويا. ولفسرة، راودت لورانس الأمال الكبيرة أن أساع الإدريسي سينورون ضد الأتراك وينشرون التورة شمالا باسم أمسر مكه. ومن بم كنب «أعتماد أبسى وبسوكومب سندهب إلى الفنفذه بعسب كمستسارين له. وإدا كان الإدريسي بالمستوى المأمول، فببالإمكان أن نندفع فورا إلى دمشق ويوجيه صريه إلى الفريسيين في سوريا. إنها لعبية كبيرة، وأحسرا، فهذه هي اللعبية الحديرة بأن بلعسها». أما الإدربسي فقد برهن على كونه محرد فقاعة ، وأما أمير مكه نفسه فقد حافظ على صمت منذر حلال النصف الأول من عام ١٩١٥

وفى أواحر عام ١٩١٤ ألفت السلطات البريطانية القيص على شاب هيدى كان يحاول العبور من الحدود الشمالية العربية لأفعانستان إلى الهيد. ووحدت قطع من الكتاب مخبطة بملايسة خمل يقاصيل مؤامرة عالمية لإشعال الجهاد الإسلامي ضد يريطانها وفريسا وروسيا والحلف السلائي وكان الساب هو رسول يركات الله، حارج على الهابون، وعميل للحكومة البركية في كابول، وكان في

طريقه للقاء مصادر في الهند كان منوطا بها العمل على تشجيع الفرق الهندية في الحيش البريطاني على العصيان واغتيال قادتهم الأجانب والهجوم على مقارهم. وكما تبين فيما بعد، فقد كان الشاب أحد آلاف العملاء والدعاة والعلماء والاتقياء والجواسيس ومثبري الرأى العام الذي تبعث بهم جماعة الاتحاد والترقى لاختراق الهند وإيران ومصر وأفغانستان وبلاد العرب وما بين النهرين وصحراء ليبيا والسودان. وكانت خطة الجهاد تهدف إلى إشعال العالم الإسلامي. وفي يوم ٧ نوفمبر، بعد أسبوع واحد من اشتعال الحرب، أصدر شيخ الإسلام فتوى مفادها أن من واجب كل مسلم أن يحمل السلاح ضد الحلفاء. ولما كان أحد أسس الجهاد هو حماية المدينتين المقدستين، مكة والمدينة، فبدون مباركة راعيهما الشريف حسين، حماية المدينتين المقدستين، مكة والمدينة، فبدون مباركة راعيهما الشريف حسين، تصبح الفتوى مجرد قطعة من الورق لا أهمية لها.

وصمم الحسين على رفض منح مباركته. بل إنه كتب وفي نوفمبر ، إلى أنور باشا، وزير الحرب العثماني، إنه سيبارك الجهاد من كل قلبه ويدعو الله من أجل نحاحه، إلا أنه لن يسانده علناً خوفاً من أن يقوم الأسطول البريطاني في البحر الأحمر بفرض حصار فورى. وكان أهالي الحجاز يعتمدون على الحبوب التي يستوردونها من الهند البربطانية، وفي هذه الحالة، كانوا سيواجهون مجاعة لدرجة أنهم قد يثورون على الحكم العثماني، وبينما ساند الشريف الباب العالي شفاهياً لدرجة أنه كون قوة من الجاهدين، إلا أنه في نفس الوقت اتصل بسرية تامة بالرناسات الكبيرة في الجزيرة العربية: ابن سعود في نجد، وابن رشيد في شمر، والإمام يحيى في اليمن، والإدريسي في عسير، مبينا أسباب عدم دعمه للجهاد كي يستنبط موقفهم من الأتراك. ومن بين هؤلاء، قرر ابن سعود الذي كان يتلقى راتبا كبيرا أن يظل محايداً وبترقب النبيجة. أما منافسه ابن رشيد الذي كان يخشاه فقد قرر الإلقاء بحباله مع الأتراك، وكذلك فعل الإمام يحيى الذي كان يواجمه البريطانيين في عدن ، أما الإدريسي ، الذي كان يتلقى حافزا ماليا من بريطانيا فقد كان شديد العداء للأتراك. وفي هذه الأثناء، كان جمال باشا حاكم سوربا العسكري والقائد العام للقوات التركية هناك، يعد الجيش الرابع العشماني لاجتياح قناة السويس وحدد فبراير عام ١٩١٥ موعدا للاجتياح. وكانت جماعة الاتحاد والترقى تأمل أن يؤدي هذا إلى ثورة المصريين ضد مستعمريهم الكفار

البريطانيين. وقد أدى رفض حسين الاشتراك في تحربك المسلمين ضد البريطانيين إلى غضب العثمانيين، رغم أنهم كالوا لا يملكون سوى قبول الرفص رسميا، إلا أنهم قرروا التخلص من حسين سربا بالاعتبال أو الفبص عليه. ولسوء الحظ، فقد وهيب باشا، حاكم الحجار، الضالع الأكبر في المؤامرة، ويشكل غامض، الحقيبة الني نحوى كل الوثائق المورطه، وتم تسليمها إلى على، الابن الأكبر لحسين. ومن تم، أصبح لدى الشريف الآن برهان مناشر على النفاق المكباڤللي الذي كان وراء تأكيدات الباب العالى. وكان خط السكك الحديدية العظمة الوحيدة الني كانا يتنازعان عليها. وفور حسين إرسال ابنه النالث فيصل إلى إسطنبول لمواجهة يتنازعان عليها. وفرد حسين إرسال ابنه النالث فيصل إلى إسطنبول لمواجهة بمناء الانجاد والترفى بدليل جرمها. إلا أن علمه أن الهاشميين لم يكونوا بمفردهم في هذا، كان عزاء له.

وفي يناير حمل صابط عربي شاب بدعي فوزي البكري، وكان بسنمي إلى قبيلة من النجار المرموقين في دمشق نتمنع بعلافات ودية مع الهاسمبين، رساله شفاهية إلى الشيريف من «الفتاة» وهي حمعية عربية فومية سربه في سوريا. وكانت الرسالة التي همس بها فوزي في أذن الشريف وهو جالس بحدق عبر بافذه مفره في مكة ، هي أن القادة القومسن في سوربا والعراف ، بمن فبهم الضباط العرب في الجيش التركي، يساندون نورة ضد الأتراك من أجل استقلال العرب، ودعا حسين لأن يكون فاند هده النورة. غبر أن الشريف الحذر لم بجب، وأحفى امننابه، على الفور، إلا أنه طلب من ابنه فيصل أن بتوقف في دمشق في طريقه إلى إسطنبول، مهدف الاستماع إلى مفترحات «الفناه»، وصل فيصل إلى دمنيق في وقب متأجر من الشهر، واعتدر بلبافة عن دعوة جمال باشا له للإفامة معه، وبدلا من هذا، أقام في منول عشيرة البكري الريفي وهناك، وتحب أعن تسيب البكري، شفيف فوزي الأكبر ، عرف فيصل أسرار الجماعات الفوميه السوربة «الفناة» و«العهد». وكانت المنبحة التي حملها فبصل معه إلى الحجاز هي «برونو كول» دمشق الشهير، وهي حربطة نوضح الحدود الممكنة للدولة العربية المستفلة بعد الحرب، ونفسرح إلعاء كل الامسارات الأجنب، إلا أنها نؤيد تحالها دفاعيا بين يربطاننا والدولة العريسة المستقلة في المستقبل وفي منتصف توليو، وبعد أن ناقش حسين البرونوكول مع أبنائه ومستنشاريه، سبعر أنه على درجة من الفوة تمكنه من الفيعل. وفي ١٨ أغسطس، وصلت شروطه لتدخل عربي ضد تركيا إلى المندوب السامي البريطاني في مصر السير ماكماهون بواسطة مبعوث سرى.

كان عام ١٩١٥ سيئا بالنسبة للإمبراطورية البريطانية عامة وللورانس بشكل شخصي. ففي ينابر حاولت اثنتا عشرة سفينة بريطانية رئيسية وأربع سفن بريطانية بقيادة السفينة جلالة الملكة إليزابيث، أكبر السفن البحرية التي أبحرت في مياه المتوسط على الإطلاق، اقتحام مضايق الدردنيل. وبعد يوم واحد من القتال تراجع الأسطول البريطاني على عقبيه أمام ١٧٦ مدفعا تركياً تم زرعها في شبه الجزيرة وأصبب فقط أربعة من المدافع. وكانت هذه أغنية البجعة بالنسبة لأسطورة العظمة البحرية البريطانية: أي أن بريطانيا لم تعد تتحكم في الأمواج. وفي نهاية أبريل سن البربطانيون هجوما برياً / بحرياً عارماً على غالببولى حيث مزقت المدفعية التركية ميدفورس، أول الكتائب من بين عدد يقرب من ٢٠٠,٠٠٠ من الحلفاء كيان منخططا لهم أن يرسوا على الشياطئ. وكيان من المتوقع أن تصل مدفورس إلى أهدافها بحلول اليوم الثالث، إلا أنه وبعد ثلاثة أشهر كانت مازالت تقاتل يائسة لنبقى مكانها. وكان فشل إنزالات غاليبولي إدانة بشعة للمخابرات البريطانية، إذ إن مدفورس، وكما اعترف لورانس، «لم تكن مستعدة بدرجة رهيبة ولم تكن تدرى أين هي ذاهبة ، أو ما ستقابله ، أو ماذا ستفعله » وكانت خرائطها عنيقة غير دقيقة وغير ذات قيمة. وقد سجل لورانس أن الحملة «كانت معها نسختان من خرائط (ربع بوصة) ، لتركيا الأوربية كمصدر وحيد لها» وكان عامل الماغتة مفقودا تماما إذ لم تكن هناك أية تأمينات. أما عن تقدير قوات العدو، فلم بكن أحد يعرف حتى عدد الكتائب التركية المعادية . ولم يعتقد أحد في النهاية أن هذا بالأمر المهم. فقد عبر لورانس بفسه عن هذا الحس العام بالثقة بالنفس حيث كتب قبل الإيزال مباشرة «إن تركيا، تلك العجوز المسكبية، تنماسك يصعوبة.. فكل ما فيها في غاية المرض». وهكذا تمت أكبر عملية برية / بحرية عسكرية في تاريح الحرب على غير أساس من حسابات الخابرات تقريبا، وباعنفاد مغرور في «سيادة الرجل الأبيض». كما كتب أحد الأستراليين قبل الإبزال مباشرة «من سيبه قفيا ؟ لبس الأتراك الملاعين». إلا أن أولئك الأتراك الملاعين أوقفوهم فعلا، ولم بفلح حتى صد الهجوم الذي قام به جمال باشا على قباة السويس في التعويض عن

هذه الواقعة بسهولة.

وعلى الجبهة الغربية، كانت ثمة حالة من الركود. وتلقى لورانس في مايو أنباء مقتل شقيقه فرانك بقذيفة حينما كان بقود فصيلنه. فكنب خطاب تعزبة وتهدنة إلى والديه، أما خطابه إلى شقيقه ويل فقد حافظ فيه على جموده المترفع الدي بناسيه: «إن وفاة فرانك، كانت كما نفول، صدمة، لأنها كانت غير متوفعة بالمرة. إلا أننى لا أعتفد في الأسف المبالغ فيه على مثل هذه الوفاة، لأنها كانت أسلوبا جيدا لإبهاء الفرد حياته. لهد تسببت ضخامة هذه الحرب في تغيير الإسسان لمنظوره لأننا عاجزون عن الإلمام بجميع التفاصيل». بمد أنه بمنه وبين نفسه كان يعاني من وحزات الضمير . فربما كانت المرة الأولى النبي سال فبها نفسه عما إذا كان من الصواب أن بتمتع بوطيفة مكتببة مربحة بعيدا عن الفتال، في الوقت الذي يخاطر فيه أقرابه بحباتهم في الجبهة، فهد حارب ببوكومب وولي في الجبهة الغربية، ولويد وهربرت في غالبولي. كان بعرف قيمة إسهامه في الحهود الحربي، ويدرك أن معرفته المتخصصة ستضمع هماء إن هو أصبح محرد سخص بطلق المدافع. وعلى مستوى أعمق، كان يعرف أن ما ببعده عن الحسها، هو رعبه من الألم. كان لورانس بطبيعته أبعد ما يكون عن البطولة، ورغم أن الحن الني أنزلها بنفسه قد أسهمت في تعربفه عن بعد بالمعاناة الحسدية، فعد كان يحشي الألم أكشر من أي شيء آخر . إذ أمضى حيباته يهمرب من الامتتال للواقع أكنر من مواجهته، وكان يجد أن الخطر بكاد يشله جسدنا وفي هذا فال. «إن أحد الأسباب التي أقنعتني أنني لست رجل أفعال، هو الإسهال الروتيني الذي يصب لدي الأزمات». وبعد الحرب، كتب شقيقه أربى قائلا إنه «ليس بطلا أو شحاعا بطبيعته. وقد وصع نفسه في اختيارات قاسمه حال معرفنه بهدا، واستطاع أن يتعلب على نفاط ضعفه». ورأى جورح لوبد أنه «ليس ضمن من لا بهابون سينا كهؤلاء الذين يأنون بالأفعال الشحاعة».

وفى سبنمبر ١٩١٥ بدا الأمر وكأن لبس ثمة ما سرر وجوده. فعد فشلت خططه بشأن الإنزال فى الإسكندرونة ونورة الإدربسي وكنب وان الشنون العرببة فد تدهورت جميعها. فلم أر أبدا منل هذه الحالة من الربكة الحفيرة نبال من أمر

ما . إن هذا يجعل المرء يزأر غضبا إذ إبنا كان لدينا فرصة رائعة هناك». فقد اتجهت كل الجهود إلى النحاح في غالببولي حيث لم يكن بإمكانه أن يكون له دور. إلا أنه استمر يكتب ملخصات جغرافية وتفارير إلى القيادة العامة، ويتابع تحركات القوات التركبة، ويقوم بين الحين والآخر باستجواب الأسرى السوريين وعمل لقاءات معهم. ورغم زهوه بمفدرته على تحديد الأقاليم التي ينتمون إليها من لهجنهم، فقد ظلت المعلومات الدقيقة عن سوريا وفلسطين ضعيفة. وبين الحين والآخر كان يذهب على دراجة بخارية مستعارة من فندف سافوي إلى بولاق حيث كانت توجد مكاتب المساحة ، ويتحول أيضا بين البازارات وهو حزين ، حيث كان يبتاع من حين لآخر سجادة لأسرنه، أو خاتم حيني لهو جارث الذي كان مازال يحاول الحصول على وظيفة في السلك العسكري. وتناول العشاء مع الليدي إبڤيلين كوبولد التي كانت قد أقرضته نقودا في مدينة البتراء. وكان يكتب برقيات بالشفرة وبحل شفرة برقيات أخرى ويشرف على طباعة الخرائط وإرسالها. كما وضع خططا أخرى غبر صالحة للهجوم على سوربا. وقرأ مجموعة من المفنطفات الإغربقسة، وأعمال هريديا، وويليام موريس. وأرسل وولى إلى بورسعبد لبكون همزة اتصال بالأسطول الفرنسي، وزاد عدد العاملين في الفسم بإلحاق رويرت جريفز المراسل السابق للنايمز . فضلا عن آخرين كابوا بجيئون وبختفون كالأسباح. وذهب لورانس في رحلة قصيرة كي بحسن الاتصالات مع مكنب أنينا، ولدى عودته أحس شقل أكثر لما أسماه «الخمول الرسمي». وبدأ بتلاعب بفكرة الذهاب إلى غالببولي، وتساءل حتى عما إن كانت الحياة ستكون أفيصل في الحيدق. وكنانت القياهرة قيانطة، ومبتربة، وقيذرة، ولخص لورايس أحاسيسه حينما أخبر هو جارث «أن كل شيء على وشك النعاس».

وسط هذا الجو من السبات الذي كاد أن يكون حسيا، وقع خطاب الشريف حسين مثل القنبلة. وأدهش ستورز، الذي قرأ الخطاب سطرا سطرا، أن الشريف كان بطلب تفريبا كل الممالك العرببة للإمبراطورية العتمانية نظر المساعدة العرببة ووجد من الصعب تصديق وقاحة حسين وأخد ينمتم أثناء القراءة «إن خطأ الهولنديين في شئون التجارة.. هو أنهم يقدمون أقل القليل ويطلبون أكشر الكتير». فقد كنان البريطانيون، رغم كل عروض كبتشنر المزهوة بالخلافة،

ينظرون للشريف حسين على أنه محرد شبخ قبيلة عربى، غير ذى أهمبة، ولا يمنل سوى أسرته «الهاشميين»، وأن عليه، فى بظرهم، أن برضى باستفلال الحجاز. أما ستورز، فقد وجد الرسالة مصدرا للدهنة والنسلبة إذ شعران تطلعات حسين «تقترب من الكوميدبا السوداء» وأعتقد أنها لا تتعدى كونها مناورة استهلالية وقحة مجنونة لعملية مقايضة كالتى يسمعها المرء فى البازارات « ... بالإمكان التأكيد أنه ليس لدى الشريف حسين تفويض من شبوخ آخرين، وأنه بعرف أنه يطلب أكثر بكثير من حقه، ولما يأمله، ولما له من قوة أن بنوقعه، ربما كأساس لبدء يطلب أكثر بكثير من حقه، ولما يأمله، ولما له من قوة أن بنوقعه، ربما كأساس لبدء المفاوضات». وبالبالى، لم تعبر إجابة مكماهون، الى صاعها سنورز وأرسلها يوم السابقة، إلا أنه رفض الدخول فى فضايا الحدود فائلا إن منافشة هذه المسائل تحت ضغط الحرب مضبعة للوقب. وأجاب حسن، بشكل فورى، معبرا عن دهشنه لنردد بربطانيا، وقال إن المهاوصات تعتمد أساسا وفقط على ما إذا كانوا بعبلون الحدود المقترحة.

وحينما وصلت الرسالة الثانية إلى القاهرة، كان الموفف قد نغير. ففى هذا الشهر، عبر ضابط عربى شاب يدعى محمد شريف الفاروقى الحدود النركة فى غالببولى متظاهرا بقيادة مسبرة جنائزية وهرب إلى السريطاسس. وحبسما أرسل إلى القاهرة، استحوبه لورانس بي آخرين وأدهشتهم إجاباته. ففد كان عربا من العيراف وادعى أنه من بسل ثانى الخلفاء الراشدين، عيمر الذي عرف بالهاروق. وطبقاً لما قاله، كان عضوا في «العهد» أو الننظيم العربي للضباط العرب في الحبن التركى، والدى صاغ، مع النبطيم الشقيق الآخر، «الفناه»، برونو كول دمشم الدى أسس حسين مطالبه عليه.

غير أن مكماهون لم يكن ليسنطيع أن يوافق على كل ما طلبه الشربف لأن فرنسا، الني كانب حكومتها على وشك توقيع اتفاقبه معها حول مصبر سوربا، كانت بالفعل تعتبر الجرء الغربي من البلاد حما لها. وفي حطابه النالي لحسن، وافق على اقتراحاته مع بعض البحفطات التي شملت الأقاليم عرب حلب وحماه وحمص ودمشق، التي ادعى، نحت تأثير ما لفنه إباه لورايس بالناكيد، أنها ليسب

عربية خالصة. وكانت فرنسا تطالب بهذه المناطق الساحلية السوربة والمناطق النائية الني تكون جزءاً من سنجق لبنان العشماني وولاية ببروت. وكانت فرنسا حليفة إنحلترا، وقد تم تحديد هذه المناطق كمناطق تهم الفرنسيين في التقرير الذي كنبه لورانس نفسه في وقت مبكر من هذا العام وأجاب حسين أنه لا يقبل القول بأن هذه المناطق ليست عربية خالصة، ومرة أخرى تعشرت المفاوضات نظراً لمطالب في نسرسا. وقد علق لورانس قائلاً إن الفرنسيين، ولبس الأتراك، هم الأعداء الحقيقيون في سوريا.

وفي القاهرة بدأت حرارة اللبالي تخف، إلا أن الصورة العامة للموقف كانت ماتزال قاتمة. وفي بفس الوقت، فقد أصبح من الواضح والخيف أن عملية غاليبولي قد فشلت. وكتب لورانس · «لا تروقني الأمور هناك، وأسوأ ما في الموضوع أن الأمر كان في مسهى البساطة إلى أن تخبطنا». ولدى وصول هو جارث الذي كان مازال بيحث عن عمل، انفشعت عنه الغمامة لبعض الوقت. إلا أن بعد رحيل هو جارت لأثينا أصابت لورانس حمى الملاريا لأول مرة مند عام. ومرة أخرى ساد «الركود الرسمي». واعترف لورانس أن الموقف «يصيبه بالغشيان» ورغم ازدحام أيامه بالمهام، فقد كانت متماتلة لدرجة الملل. وتم تعيين نيو كومب في غاليبولي وحل محله إن. سي. باركر أحد أبناء أخت كتشنر، الذي كان حاكما لسيناء ذات يوم. وكان البدو يكنون له احمراما شدبدا وبنادونه باسمه دون لقب بك أو باشا كدليل على حبيهم له. وكنان معروفا عنه أنه يركب الإبل دون كلل، ويسير المسافات دون تعب، فمثلا، كان يقنفي أتر دجاجة صحراوبة في مناطق وعرة يخمه الوعول. واعتقد لورانس، الذي أصابته الغييرة من مكانة باركر، أنه على دراية واسعة بأمور سيناء وفيما عدا ذلك كان غير ذي فائده، وهدد أنه سيقتله يوما ما. وازداد أساه حيى تلقى أبياء في آخر شهر أكتوبر، أن طائرة شفيقه ويل، الذي كان مراقبا في سلاح الطيران الملكي، قد أصببت بقذيفة وأصبح في عداد المفقو دبن على الجبهة الغربية. وهما كتب إلى إدوارد ليبدز «أشعر ببعض الكآبة» فقد قبل أحد إخوتي أولا ثم فنل الآخر . كانا أصغر مني، ولا يبدو أنه من الصواب أن أعيش في القاهرة في سلام. بيما يحدث كل هذا... أود الوصول إلى النهاية يوما». وطوال النستاء، تعشرت المباحتات مع الشريف حسبن بشكل لا نهاية له، سينما أخذ الموقف في غالبيولي يزداد سوءا. وفي النهاية، وفي بنابر ١٩١٦، تم إجلاء بقايا مدفورس من الدردنيل. وكان هذه الخطة خطرا على الإمبراطورية البريطانية. فهي لم يتم فقط إدلالها على يد «الأنراك الملاعين» على مرأى من العالم، بل إن آلافا من القوات العثمانية فد استعادت حبوبتها واستعدت لشن هجمة على مصر. وكان العرب قد بدأوا ينأرجحون وأدى عدم الانتهاء من التفاوضات بين مكماهون والنسريف حسين إلى تفاقم الموقف. وكانت الشكوك تملأ كلا من السريف والقوميين السوريين من اننهاك أوربا للشرق، وبدت الأمور وكأن الحلفاء لم يكونوا عسكريا أبدادا للاتراك العثمانيين. أما في ليبيا، ففد كانت الجماعة الإسلامية الأصولية، الإخوان السنوسيون، قد بدأت تتجمع في صمت، اننظارا للهجوم على مصر من جهة العرب. وعلى الحدود السودانية، كانت هناك فلاقل من فبل السلطان على دبنار المؤيد للأتراك. فلو حدث وانضم طموحات بريطانيا في الشرق الأوراك بدلا من الثورة عليهم، كان هذا سبعني نهابة العرب في سوريا والحجاز إلى الأتراك بدلا من الثورة عليهم، كان هذا سبعني نهابة

وفي يوم رأس السنة لعام ١٩١٦ ، أتى الشريف حسين بإيماءة خطسرة توضح إيمانه بالأصالة البريطانية . فقد أبلغ مكماهول أنه سيؤجل النفاس الكامل حول الحدود إلى ما بعد انتهاء المعارك الحربية . ورغم أن هذا كان أمرا شجاعا فعلا ، إلا أنه كان انتحاريا من الناحية السياسية ، وأدى فيما بعد إلى انهامه بأنه خان الفضية مع الحلفاء . وقد أخبر حسين قرب بهاية حباته المؤرخ جورج انطوبيوس ، بأن خبرنه أثناء شبابه في استقامة البربطانيين في الشئول الدولية قد حعلتهم يبالون إعجابه العميق ، وأنه «قد طور اعتقادا راسخا في معايبر تعامل الإنجلبز بشرف » . وتلقى وعد مكماهون فيما بخص القصية الرئيسية ، أي مدى استفلال العرب ، وكان على استعداد أن بدع الاعتبارات التابوبة معلفة إلى أن نسضح الأمور ، مع بف ضمنية أن كلمة الحكومة البريطانية كانت عقدا ملزما . ببد أن ثفنه كانت في عرف موضعها بشكل مؤسف . فبعد أسابيع قليلة من استكمال مكماهول الاتفافية مع الهاشميين ، وفعت الحكومة البريطانية انهال سابكس بيكو مع فريسا وروسيا ، الدى فُسم الشرق الأوسط بمقنضاه فسما بيسهم في حالة انتصار دول الحلف الثلاثي . إلا أبه في هذه الأثناء وقعت الإدارة العسكرية في القاهرة في حالة تشنت

عميق بسبب كارنة أخرى كانت تحدث. فقد قطع الطريق على الفرقة السادسة الهندية بقبادة الماجور السبر تاوىشند في منطقة ما بين النهرين، في حبز ضيق من نهر دجلة عند قريه كوت، دون إمدادات غدائية. وكانت الإمبراطورية البريطانية تواحه حطر أكبر استسلام ذليل في تاربخها العسكري برمته.

و كان المشبهد يشبه أحد المداخل المجيدة في «السبلام البريطاني» الدى يصور الجنود ذوى المعاطف الحمراء وينادقهم معطلة وصفوفهم مبعثرة والدماء تسيل في الصحراء. وبالتأكيد كان تاونشند يتذكر أيامه الجيدة في الدفاع عن شيترال حبنما أخسر حنوده «إن واجبنا نحو إمبراطوريتنا، وملبكنا المحبوب، ووطننا، أن بصمد هنا وبحول دون تفدم الأتراك . . سنجعل التاريخ ينبذكر هذا الدفاع كدفاع مجيد». إلا أنه بمفدم الربيع قلت إمدادات الجد الإمبر اطورى. وقد تسببت حماقة تاوينسل بفسه واننين من القادة في وصول الأمور إلى طريق مسدود. ففي الأصل، كانت الأوامر الصادرة إلى كتيبته هي حماية محطة تكرير البترول البريطانبة في عبدان ومنع أية مخاطر قد تتعرض لها السفن في الخليح إلا أن ما حدث كان مختلفا. فقد وجد السير تشارلز نفسه، وقد حفزته إنحازات من هم أعلى منه رتبة منل الحنرال بوسامب داف في الهيد، والسير جون نيكسون في البصرة، وجعلته بطارد الفرق النبركبة أعلى دجلة وهو في حالة نشوة. واحتفت الوحدات المعادية إلى أن واجه الهه الاسفام عند فطسيفون في هيئة عشرين ألف محارب عثماني، من ذوى العزم مدريين ندريبا عاليا. وقبل أن تجبر الكتيبة على النراحع كانت قد ففدت أربعة آلاف محاربا، ولو أن تاونشند تراجع تكبيكيا حتى الفيادة البريطانية العامة لأبهذ عالبيه رحاله. وبدلا من ذلك، قرر أن بقوم بعمل بطولي في الكوت حبت حاصر الأنواك على الفور.

واستمر صمودهم خمسة أشهر فى مجابهة عشرين ألف جمدى تركى كانوا بفصفون المدبنة بومبا ويقنعصون أى جندى قد تدفعه حماقته إلى الطهور على الساحة. أو بقذفون الفنائل من مدافع قديمة أسماها الجنود الإنجليز "فائى". وحاولت فرفة إنفاذ من البربطانيين المتمركزين فى البصرة اختراف طريق لها وسط الحصار التركى إلا أن العشمانيين ردوهم بعد أن كبدوهم خسائر بشعة. وكانت

طائرات السلاح الجوى البريطاني تحلق فوق شوارع المدينة يومبا في محاولة بائسة لإلقاء الإمدادات من الدقبق والسكر الني كان معظمها بسقط في مباه دجلة أو نقع في يد الأتراك. وبحلول أبريل كان الجبود قد قضوا حتى على القطط والكلاب، وكانت تصرف لهم أقراص الأفيون حتى يبسوا جوعهم. وبدأ الجنود بففدون الأمل وقد أنهكهم الخمول والإحباط والحوع.

وبوصول لورانس إلى ما بين البهرين كان أكنر من عشربن ألف جندى قد قتلوا أو أصيبوا في المحاولات اليائسة لإنفاذ الحامية. ولم يكن البريطابون على استعداد للإلفاء بحنودهم في الأفران إلى أجل غير مسمى، فلم يكن، ببساطة، لذيهم رجال وكانت المشكلة، هي إنقاذ الكوت دون أن يموت آلاف الرجال. وكانت أية استراتيحية سوى الهجوم الساحق على الجبهة غير متقبلة من رئاسة الحرب البريطابة. وكانوا قد فشلوا حنى في حصار الوحدات التركبة التي تطوق المدينة بحيث يتمكنون من فنح خطوط انصال وامدادات مع المحاصرين. كان حل مسكله الكوت يتطلب تفكيرا عبر الدى يعرفه الجنرالات.. كان ينطلب عفلا حصيفا عبقريا لا تعوقه تقاليد طبقه المحاربين البريطابين المتوارنة.. أي عفل مثل الذي يتمتع به لورانس.

وكان لورانس رغم انعدام خبرته الحربية، وانفا من فدرنه على حل المسكلة، ولابد وأنه كان موضع ثقة رؤسائه أيضا. ففد كان قد نم إرساله إلى البصرة بخطاب من المبدوب السامي مكماهون يقدمه فيه بفوله إنه كان يعمل وفقا لأوامر من المكنب العسكرى ليقدم خدماته فبما يخص الشئون العربية. «إنه أحد أفضل موطفى مخابرانيا هنا وأكثرهم قدرة ولديه معرفة كاملة و دقيفة بالمسألة العربية من جميع أوجهها». فإن أمكن نحريض فبائل حاى والفرات على البوره، فطيفا لاعتفاد لورانس، يصبح بالإمكان إنفاذ الحامية الموجودة في الكوت دون مدبحة جماعية مثل ما شهدته الفوات مند البداية. وفي حالة العشل، كان قد نم يفويض لورانس، وأوبرى هربرت الذي أحضر خصيصا لهده المهمة، أن بقدما رشوة فدرها ملبون إسترليبي رنم رفع المبلغ فيما بعد إلى ٢ ملبون)، لجبرال بركي بعبنه نم اختياره ليمكن حامية ناويشند من الدهاب.

ونزل لوراىس البصرة حيث قابل عدة أصدقاء قدامي منذ أيام كركميش كان من ضمنهم جرترود بل وكامبل طومسون اللذان كانا يعملان في قسم مخابرات البصرة تحت إشراف السير بيرسي كوكس، وأيضاً هيوبرت يونج، الضابط الذي يتحدث العربية والذي ساعده في عمل التمثالين لسطح منزل البعثة عام ١٩١٣. غير أن يونج، الذي كان قد أعجب بلورانس في لقائهما الأول، شعر بالإحباط تجاهه وكتب يقول: «بدا مدللاً إلى أقصى درجة، وقد اتخذ مظهراً مخالفاً للذي أتذكره عنه. . وكان حينذاك أن الاحظت عقدته المضادة للجندية . . واستأت منها إلى أبعد الحدود». وإن كان بالإمكان فهم استياء يونج، فأيضاً بإمكاننا تفهم استياء لورانس؛ فقد أهدر الجنود النظاميون آلاف الأرواح البريئة التي من بينها شقىقاه على الجبهة الغربية، وغاليبولي، والآن فيما بين النهرين. وكان يأمل في لقاء السيد طالب من جماعة الرابطة العربية، إلا أنه كان خارج البلدة. وفي ٧ أمريل، التقى بسليمان فيظي أحد الشخصيات المرموقة بالبصرة وزميل سابق للسيد طالب وكان عضوا في البرلمان العثماني. وتذكر فيظي أن لورانس بدأ بقوله إنه يحب العرب ويتمنى نجاحهم وأن بريطانيا تعتزم منحهم الاستقلال إلا أنها لا تستطيع فعل ذلك إلا إذا قاموا بشورة ضد الأتراك. ثم أردف «لقد فوضني البريطانيون في أن أبدأ هذه الثورة، وأن أقدم ما تحتاجه من أموال وأسلحة.. وقد اخترتك لتشعل سرارة هذه الثورة». وأجابه فيظي أنه لا يستطيع إشعال هذه الثورة لأنه ليس زعيما قبليا . . إلا أن لورانس قال له «تستطيع أن تفعل المعجزات بالمال . فبإمكانك إقامة خيام عديدة واستئجار حرس وتابعين، والقيام بواجبات الضيافة لكل من يزورك، ومنح هدايا قيمة للمؤيدين. وبكل هذا، ستصبح قائدا عظيماً و سرعان ما تجد نفسك على رأس جيش عظيم». وأجاب فيظي إنه سيستشير أصدقاءه، بفايا أعضاء لجنة جماعة الرابطة العربية، بيد أنه عاد وقال إنهم رفضوا العرض. وكان لورانس يأمل في أن يصحب بعضهم إلى الجبهة قبل أن يكشف عن تفاصيل خطته، إلا أنه والأمر كذلك، اضطر للذهاب إلى هناك وحده.

وفى ٩ أبريل غادر البصرة على سفينة ذات بدالات ومعه فصيلة مشاه مبحراً فى أعالى دجلة حيث كانت هذه المنطقة قناة بنية اللون لزجة تدخلها تعريجات ذات أشكال باروكية فى الأطراف وترسبات رملية عبر قدر هائل من الصوان

الأسود والرمادى الراكد. ورست السفينة فى الليلة الأولى عند القربة، ملتقى دجلة والفرات والموقع المزعوم لجنة عدن. وبينما كان يحملق فى المياه الطيبية، تذكر بشوق أصدقاءه فى كركميش وتساءل ما إن كان سيرى داهوم مرة أخرى. ورغم عدم علمه بذلك، ففد كان من المؤكد أن داهوم قد توفى، قتلته المجاعة المروعة والأوبئة عام ١٩١٦، التى عملت الحرب على تفاقمها. كانت كركميش جمة عدن الخاصة به، وكتب فيما بعد يقول «إلى أن ابتلعت الحرب كل شىء، لم أتمن شيئا أفضل من كركميش، كانت حياة مكتملة». وتصلح هذه الكلمات أن تكون قداساً جنائزياً لجيل بأكمله، للهولوكوست الذى وجد هو وأقرانه بأنفسهم أنه نقطة عقدة فى تاريخ العالم.. نقطة محيت بعدها كل الموروثات والافتراضات التى حكمت الحياة الأوربية لقرون.

وصل لورانس إلى «وادى» حيث يوجد مقر رئاسة قوة دجلة، بعد ستة أيام كى يتلقى «اعترافا» من الأعضاء كبار السن فى الفيادة. فقد كانت حملة الإعاثة تواجه المصاعب إلا أن الحنرالات كابوا عازمين على إرسال موجات أخرى من القوات. وقد أحزن لورانس أن يُفدم مواطبوه أضحيات على مدبح طموح القادة، بفس الحزن الذى أحسه أشهر شعراء الحرب ولفريد أوين:

- ـ هل من أجراس (تقرع) لمن يموتون كالفطيع؟
  - ـ فقط غضب البنادف الوحشي
- فقط شخشخات المدافع المتعلثمة السريعة تستطيع أن تقيم علىا صلوات عليهم.

لم يرغب الجنرالات الإنجليسز / الهنود أن يدرسوا أفكار لورانس. فـقالوا إن الاستراتيجية غير التقليدية لا تتوافق مع مثال «الشرف العسكرى» ـ ذلك الشرف بفسه الذى تسبب فى ضياع آلاف الأرواح دون أن يكسب لهم بوصة واحدة من الأرض. وكان أى بشاط سرى أو تخريبي بالنسبة لهم يرقى إلى مستوى «الغش». كانت تحديدا نفس العاطفة التى نسببت فى الأيام الخوالى أن بأمر الضباط البريطانيون جنودهم أن بقاتلوا على مرأى من الناس وألا يختبئوا وراء الأشجار. بيد أن الأمر تجاوز مفهوم الشرف هذا الدى كان فى غبر موضعه. فعد كانت فكرة بيد أن الأمر تجاوز مفهوم الشرف هذا الدى كان فى غبر موضعه. فعد كانت فكرة

النورة العربية ترعب الضباط الكبار الإنجليز / الهنود إذ شعروا أن هذا قد يمد ملايين الرعايا المسلمين في الهند بمثال خطير، الأمر الذي كان يؤرقهم مجرد احتماله. وأراد الجنرالات تمفيذ الهجمات على الجبهة وفي اللحظة الحرجة، أصيب لورانس بالحمى، ولم يستطع فعل أي شيء سوى التقلب المحموم في سريره.

وفي الضوء المبكر ليوم ٢٢ أبريل أيقظه انهمار صادم لأصوات مدافع البريطانيين. واستمر الدوى لمدة خمس وأربعين دقيقة بضربات مدروسة بطيئة، وفحأة تزايد الإبفاع ليصبح ... مقدمة لهجوم .. وكان الأتراك يتحكمون في حطوط حمسة خنادق في مكان يسمى السنبات، وهو عنق زجاجة ضيق بين أحراش مالحة غادرة وشاطئ النهر. وكان موقعا يصعب اختراقه، لكن من أجل الوصول إلى الكوت لم يكن لدى قوات دجلة خيار سوى محاولتهم شق طريق لأنفسهم هناك. وكانت فقط رأس الحربة، هي الفرقة التاسعة عشرة وكانوا جبوداً من أعالى أسكنليدا، بقايا لفرق البلاك ووتش Black Watch الثانية والتي كانت مازالت ملونة بالدماء، وقوة السيفورث الأولى، وكان قد تم تجميعهم في كتيبة واحدة لهذه المعركة. وتحركت الكتيبة التاسعة عشرة في الساعة السابعة صباحا تماما، واشتعلت نيران المدافع التركبة في مواجهتهم من مواقع أخفاها ضباب الحرارة المرقط؛ واندفع الاسكتلنديون مباشرة إلى فوهات المدافع المنطلقة. وكان التقدير أن الأمر سيستغرق منهم سبع دقائق لإحداث فجوة في خط الأتراك إلا أنه استعرق أربعة دقائق فقط، وحينما وصل الرجال إلى مدى مدافع جيشوهم هم، أخذوا بلوحون بشاراتهم الحمراء ليتوقف القذف. وقادوا أنفسهم بجنون حلال الخنادق المملوءة بالمياه ليجدوا أن بنادقهم قد سدتها الأوحال وتوقفت عن الانطلاق. و بعد لحظات، اجتاح الجنود الأتراك الموقع من ناحية الأجنحة في هجوم كاسح مضاد، وغمرت المياه الكتيبة التاسعة عشرة. وبدا الموقف ميئوسا منه. وأخذت الفرق التي في المفدمة في الانسلحاب واحدة بعد الأخرى، تاركين الأسكتلنديين فقط الذيل تجاهلوا أوامر الانسحاب. وكانت محاولتهم مواصلة التقدم وقيامهم بشن ثلاث هجمات متفرقة على خطوط الدفاع الثالثة أمرا يصعب تصديقه. ولم يعد رجل واحد من تلك الهجمات الثلاث. وفى الثامنة والثلث كان كل شيء قد انتهى. فقد استغرقت الهجمة ساعة وعشرين دقيقة فقدت الفرقة التاسعة عشرة فبها ما يربو على ألف رجل. وكان مدى تقدمهم وتقهقرهم أكثر قليلا من بصف ميل. وففدت كتيبة الأسكتلندبين أكثر من ستمائة. وعرف الجنرال يونج، قائد الفرقة، أن مهمة إغائة الكوت قد فشلت. ولم يستطع أن يطلب منهم التقدم مرة أخرى.

ومرة أخرى أهدرت شجاعتهم. وبعد أسبوع رفرفرت الأعلام البيضاء على الكوت. وسيق ثلاثة عشر ألف حندي من الفرقة السادسة الهيدبة إلى الأسر حيث توفي أكثر من بصفهم. أما مهندس الكارثة الأول، الجنرال تاونسند، فقد هجر فرقته، وأمضى حالة «أسر» كريمة في فندق على مضيق البوسفور برفقة كلابه المحببة (الحيوانات الوحبدة التي لم تأكلها الفرقة الجائعة). وكان سير تشارلز بكن لكلابه حباً عميقا، إلا أنه لم يستعلم، ولو مرة واحدة، عن حال رجاله. ولم بسخر الأتراك فقط من خطة البريطانيين لرشوتهم، بل إبهم أبضا استغلوها في الدعابة السياسية. ويوم ٢٩ أبربل، قابل لورانس وهربرت الجبرالات لإجبراء حوار، إلا أنه وجد أنه لن يُنفذ شيء من خططهما سوى مبادلة بعض الأسرى. وكلفت مأساة الكوت البريطانيين تمانية و للاثين ألف قسيل دون أن يجنوا منها مشقال ذرة من النفع السياسي. ولم يسبق للإمبراطورية البريطانية أن تصل إلى هذه الدرجة هبوطاً . فكان هناك مدابح على الجمهة الغربية ، وهزيمة في غالببولي ، وهجوم تركي على قناة السويس، وانهيار في الكوت. وعاد لورانس إلى البصرة وقد خاب أمله وتعاظم إحباطه من فشل الاسنر اتيجية التي نبناها، وثار اشمئز ازه من موقف الجنر الات الإنجليز الهنود، وكان مازالت لديه القناعة أن الحركة العربية كان من المحتمل لها أن تنقد الموقف. بيد أن آماله جميعها تحطمت، وكنب «لم أفعل شيئا مما كان في ذهني وكان بمقدوري فعله». وفي السفينة في طريق عودته للقاهرة، كتب تقريراً ينتقدهم بقسوة لدرجة استلزم معها تخفيف لهجته قبل تقديم النقرير إلى السير أرشيبالد مرى الذي كان قد حل محل السير جون ماكسوبل كقائد عام.

ولدى وصوله إلى القاهرة، وجد لورانس أن مدفورد قد ضُم إلى القوة البريطانية في مصر، وأن مرى كان يخطط فعلاً الاستخدام قوات إصافية للمبادرة بتوجيه

ضربة في سيناء. واعتقد أن هذا، على الأقل، كان تحركاً نحو الأفضل. إلا أن استحسانه لم يدم طويلا، فقد اتضح أن مرى كان ضابطاً تقليدياً آخر ينتمى إلى المدرسة الفديمة التي لا تثق بأقسام المخابرات والمقاتلين الشرقيين من أمثال كليتون ومن نم، قسم شعبة المخابرات التي كانت قد كبرت، ونقل ضباط كثيرين إلى قيادة العمليات العامة في الإسماعيلية. وترك سبعة فقط من بينهم لورانس ليكونوا مخابرات القاهرة في فندق سافوى. وانتهج لورانس برؤية هوجارث الذي وصل إلى القاهرة في مارس مرتدياً زى الرائد البحري في الأسطول البحري الملكي. وكان قد عثر لنفسه أخيرا على وظيفة حربية في القسم الجغرافي للمخابرات البحرية، إلا أنه أرسل إلى القاهرة كي يساعد على إنشاء مكتب عربي جديد يمكن البحرية، إلا أنه أرسل إلى القاهرة كي يساعد على إنشاء مكتب عربي جديد يمكن تحميعه من بقايا ضباط مخابرات كليتون في فندق سافوى، ويكون المسئول عنه السلطة المدية متمثلة في المندوب السامي مكماهون، وكان للمكتب أن يدار تحت رعاية وزارة الخارجية ويكون مسئولا عن التطورات السياسية في الشرق الأوسط.

وفى واقع الأمر، فقد أنشىء المكتب، الذى حمل اسماً كودياً هو Intrusive «المقتحم»، ليس فقط لنشر ودعم العصيان بين العرب، بل أيضاً كأداة لنشر بشارة هدا العصيان فى أرجاء أرفع الدوائر فى السلطة البريطانية. وكتب لورانس «لقد كان هدفنا هو اختراق القاعات التقليدية فى السياسة البريطانية الخارجية، وأن نسشىء شعبا جديدا فى الشرق». إلا أن لورانس لم يكن أحد أعضاء «عصبة الرجال الجامحين» وفعا لتعببره، بل احتفظ بوظيفته القديمة فى مخابرات القاهرة. وأو كلت إلبه مهمة تحرير نشرة مكتب الخابرات المعروفة بالنشرة العربية. وجاء هدا العمل وفق هواه لأن مهمته فى الكوت أكدت له أنه ليس رجل أفعال. فقد قام محمدة إلى الخطوط الأمامية، والآن، تقبل أن يقضى بقية الحرب فى المكتب: «أكثر عجمة، ورعم المفاوضات المطولة، فلم يكن هناك من يعتقد أن الشريف سيقاتل إن طبعا، ورعم المفاوضات المطولة، فلم يكن هناك من يعتقد أن الشريف سيقاتل إن عام ١٩٩١، اليوم الذى غرق فيه اللورد كتشنر فى بحر الشمال، رفع الشريفان على وفسصل رابات الهاشميين القرمزية على أسوار المدينة، وأعلنا باسم كل على وفسصل رابات الهاشميين القرمزية على أسوار المدينة، وأعلنا باسم كل العرب، انتهاء حكم الأتراك العثمانيين.



تى. إى لورانس (نيد) وهو في الحادية عشرة.

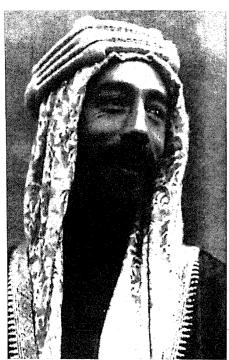

باریس عام ۱۹۱۹



استكش للورانس أثناء مؤتمر الصلح بباريس عام فيصل، التقطت الصورة في مؤتمر الصلح في ١٩١٩ بريشة أوغسطس جون

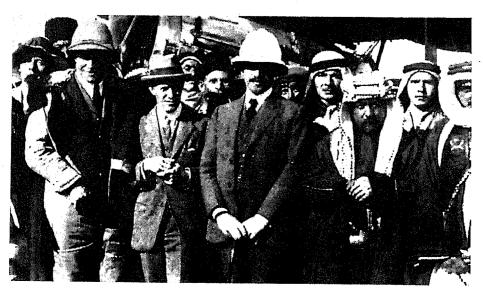

جوترود بل، والسير هربرت صامويل المندوب السامي في فلسطين ولورانس والشريف عبد الله في عمان ـأبريل ١٩٢١





برج البوابة في قلعة الأزرق من تصوير لورانس، وكان لورانس قد مكث بالقلعة في نوفمبر ١٩١٧ لعدة أيام للراحة. وبعد عام قام بتجميع قوة في الأزرق حاصرت الأتراك وعزلتهم في درعا خلال الأخيرة للحملة.



لورانس وهو يبتسم في مقر قيادة الجيش البريطاني بالقاهرة عام ١٩١٨



داهوم، أو سليم أحمد، العامل الصبى الذى عرفه لورانس فى كركميش وأحبه، التقط لورانس الصورة عام ١٩١١

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بقايا منزل قديم في ينبع بالمملكة العربية السعودية

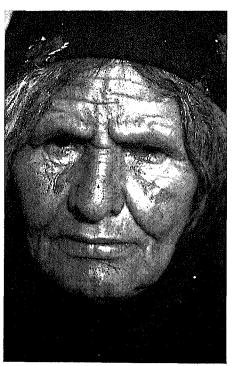

امرأة من الحويطات في وادى رُم وهي تعرض بفخر الوشم الذي رسم على وجهها ليلة زفافها



بدوى من الحويطات يحمّل جمله عند بئر المدورة وهي نفس النقطة التي انطلق منها لورانس وجماعته جنوباً للهجوم على خط حديدي قرب حلة عمار

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بدوى يملأ قربته وقد قال لورانس إن أساليب البدو صعبة حتى بالنسبة لمن نشأوا عليها، أما بالنسبة للغريب فهي موت في الحياة

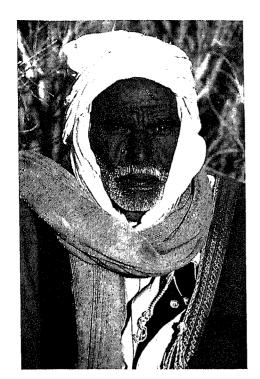

بدوى من حويطات الأردن التي تعاونت مع الهاشميين في الهجوم الأخير للورانس على العقبة في يوليو ١٩١٧

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

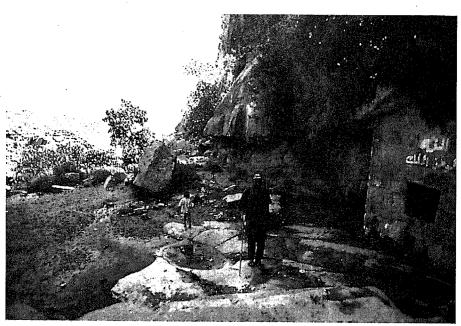

الكاتب وابنه عند نبع لورانس في الأردن حيث اعتاد لورانس الاستحمام فيه عند توقفه في وادى رم عام ١٩١٧



جزيرة فرعونه قرب سيناء، وقد قام لورانس كأركيولوجي شاب بالعبور سابحاً إليها لفحص بقايا قلعة صليبية (تم الآن ترميمها)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



جسر الحدية الصلب الذي شيده المهندسون الألمان والعمال الأتراك بين عامي ١٩٠٢ و١٩٠٨



قاطرة منقلبة في محطة حدّية بالمملكة العربية السعودية ومازال عدد من القاطرات الأصلية التي كانت تسير على خط سكك حديد الحجاز موجودة في صحاري الحجاز

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تمثال لورانس كمحارب صليبي في زى عربى نحته صديقه إريك كننجتون وهو موجود بكنيسة سانت مارتن الأنجلو ساكسونية القديمة بمقاطعة دورست في إنجلترا



#### البابالثاني

#### المحارب أكتوبر١٩١٦ أكتوبر١٩١٨



### أكبر حدث في الشرق الأدنى

منذعام ١٥٥٠ اندلاع الثورة العربية ١٩١٦ 

| كانت أرضاً قاسية،        |
|--------------------------|
| أرضاً عطشى،              |
| أرضاً تحترق تحت سماء من  |
| الكوبالت المصقول الأزرق، |
| جحيم من الضوء الملتهب.   |

كان مكاناً للقمم العارية التى تغطيها الندبات، وقد تشققت وتشكلت فى أشكال خيالية وكأنما بفعل مطرقة، مكاناً أطلقت فيه شياطين الغبار فى وحشة موجعة؛ مكاناً من الأودية العميقة الجافة، والشجيرات الشائكة والنباتات البرية. لفافات من الرمال دون ماء، وحصباء سوداء وصخور بركانية يسميها البدو حراء. والحجاز اسم مشتق من الحاجز، إلا أنه، ولأجيال لا تحصى، كان الطريق للحج والتجارة. وكانت القوافل قبل الإسلام بزمن طويل تسير فى مجاهله تحمل اللبان والبخور) من ممالك البهارات إلى موانئ الشام. وقد مرت بلقيس، ملكة سبأ الأسطورية بهذا الطريق فى رحلتها إلى بلاط الملك سليمان. ولم تزدهر مدنيات عظيمة هناك أبداً. بيد أن الواحات تتناثر فى ثنايا تلك التلال والسهول الهيكلية اللامعة مثل جزر شاسعة خضراء فى الأراضى الجدباء وبها ملايين من أشجار النخيل: المدينة، وينبع، والنخل، وتيماء، وخيبر، وديدان، والطائف. وفى مكة، النخيل: المدينة، وينبع، والنخل، وتيماء، وخيبر، وديدان، والطائف. وفى مكة، التى أسست فى واد قحل لدرجة استحالة زراعته، ثمة موضع مقدس، أى الحرم،

حيث لا يجوز اصطياد حيوان أو قطع شجرة أو إهدار دم آدمى. ومنذ الجاهلية، كان الناس يؤمونه للتعبد أمام الكعبة والحجر الأسود الذى يقال إنه قد سقط من النجوم.

وفيما بين هذه الواحات كانت البرية والصحراء وسكان التلال، أى البدو، وهم أقوام دائمو الحركة والتغيير والتكيف لنزوات الأرض؛ يستقرون في مكان ما لمدة تسمح بزراعة الحبوب حيناً، وحيناً آخر يطوون خيامهم ويرحلون بإبلهم إلى أحد المراعى النائية. وكانت التغيرات بطيئة الحدوث من جيل لآخر، ومن ثم لم يعد البدو، الذين لم يكن لهم تاريخ يذكر، يتذكرون وقتاً كانت الأمور فيه مختلفة. واعتقدوا أن أساليبهم خالدة غير متغيزة اكتسبت قداستها من الزمن. أما الوعاء المقدس الذي حفظوا فيه سجلاتهم، فكان الشعر، حيث تناقلته الأفواه، وامتلأ بقصص لا تنتهى عن الحروب والصراعات بين القبائل والغزوات والمناوشات التي لا تحصى. وكانت الأسلحة البيضاء، أي السيوف والرماح، هي التي تستعمل في هذه الحروب، الأمر الذي كان يعني أن قاتل من يُقتل بهذه الأسلحة يصبح معروفاً

للجميع، والثأر منه يقيناً. كان القانون المطلق السائد هو القانون التوراتى: العين بالعين والسن بالسن، أما المقولة التى دائماً ما كانت تتكرر فى رواياتهم وتؤكد حتمية الثأر البطيئة فهى «وبعد أربعين عاماً، أخذ البدوى بثأره». وطبقاً لموروث البدو، فالثأر يقع على أى من الأقرباء الذكور للقاتل فى خمسة أجيال، لأنه لا يمكن لأى فرد تتبع نسبه الحقيقى لأكثر من هذا. ففيما بعد والد جد الجد، يصبح النسب فى عداد الأسطورة. أما القبيلة نفسها، فكانت نوعاً من الكيان المجرد، تتكون من عدد من العائلات من خمسة أجيال، وكان أفرادها يشعرون ببساطة أن كلاً منهم ينتمى للآخر، حتى وإن لم تربطهم رابطة دم. وكانت القبيلة هى المأوى والملاذ لكل الأفراد، ورغم استقلال القبائل الصارخ، ورغم حالة الحرب التى كانت قائمنة فيما بينها، إلا أن مشاعر الوحدة والتكافل كانت تربط بينها مما يعرف بالعصبية التى تكمن فيها القوة الحقيقية لبلاد العرب. فالولاء لا يكون بين فرد وآخر وإنما الولاء المطلق يكون للقبيلة.

وفى الحجاز، كان البدو يعيشون على حليب نوقهم، وعلى التمر والحبوب من بساتين واحاتهم فلم تكن ثمة نقلة من الصحراء إلى أماكن الزراعة، وكانت قبائل غرب الجزيرة الكبرى مثل عتيبة وحرب وجهينة وبيلى ومضر، وبنى عطية، تتكون من أسر تحيا وفقاً لتتابع أساليب الحياة: من الرّحل إلى شبه الرحل، إلى القرويين الذين نادراً ما كانوا يغادرون أماكنهم. وبينما كان يميل الذين كانوا ينتقلون إلى السخرية ممن هم أكثر استقراراً، إلا أنهم كانوا أقرباء، ويعتبرون جميعاً شرفاء، ويستمدون شرفهم من سمعة القبيلة.

فرغم أن الأفراد في كل قبيلة كانوا متساويين، وكان الشيوخ مجرد رؤساء داخليين، إلا أن القبائل نفسها لم تكن متساوية فيما بينها. فقد كانت أنبل القبائل في وقت ما هي أقواها، وكانت تغير أنسابها وفقاً لهذا. وكانت هناك بعض القبائل المنبوذة مثل شرارة والعواصم والحطيم الذين لم يُقبلوا كمحاربين، ولا يقبل أحد الزواج منهم. كما كان هناك قوم آخرون غير منتمين يسمون بالصُليب وكانوا صناعاً غير مهرة وصيادين وعطارين. أما بنو عقيل فلم يكن ينتمون لأى من هذه المجموعات. فقد كانوا في غالبيتهم قرويين مستقرين من واحات القصيم ونجد، ولا يكونون قبيلة، بل جماعة من تجار الإبل ومرشدى القوافل عرفت في أنحاء الجزيرة

بصفتهم سماسرة أمناء، وخبراء إبل من أفضل مستوى، ومحاربين موتزقة شجعان يحظون بالاحترام ويحافظون على الولاء لمن يتولون حمايتهم. وكانوا يحظون بالاحترام في جميع أنحاء الجزيرة رغم عدم كونهم بدواً. ورغم أن حياة البدو كانت شاقة فإن ما ادعاه لورانس من أنها كانت «موتاً في الحياة» توضح جوانب عن شخصيته هو أكثر ما تصدق على حياة البدو. فقد كانت ثقافتهم في الواقع متكيفة تماماً مع الصحراء لدرجة شعورهم بالانتماء إليها. كانت آليات بقائهم هي إبلهم وقطعان ماعزهم وأغنامهم. وكانوا يأخذون منها معظم ما يستعملونه ويبتاعون باقي احتياجاتهم في المدن. لم يكونوا يحيون بالثروة المادية فهي أمر عابر في مثل هذا الخواء لكنهم اعتمدوا على قدسية السمعة. فكان الرجل يكتسب الشرف بإظهار الشجاعة وقوة التحمل وحسن الضيافة والولاء. وعلى حين لم تنج قافلة غريبة أو شخص مسافر أو خيمة منافسة من أعمال السلب. فإن الفرد بمجرد تقاسمه الخبز والملح مع المضيف كان يعامل بميثاق الشرف. كان الغزو من أجل الإبل هو «بهارات» حياة البدوى ووسيلته لاكتساب الشهرة، وكان يهاجم الجميع، إلا إذا رأى عكس ذلك. وكان يقدم خدماته نظير الذهب، بيد أنه يهاجم الجميع، إلا إذا رأى عكس ذلك. وكان يقدم خدماته نظير الذهب، بيد أنه لا يبيع روحه قط.

كانت الأوجه الروحانية، لا المادية، هي أكثر أوجه حياة البدوى صعوبة على فهم الغرباء. فقد كان البدو يحيون في تتابعية زمانية / مكانية تختلف عن تلك التي يحياها الأوربيون: عالم مسطح؛ أضواء في السسماء؛ عالم لا يقاس بالكيلومترات والأميال. كانوا يسكنون عالماً كل شيء فيه ـ شجرة أو صخرة أو عين ماء له روحه الخاصة. إلا أنه عالم ينسب كل ما فيه لله. فالبدوى لا يمتلك شهوة التوضيح، أو فكر يبحث من خلاله عن الحلول، أو مفهوم لتحسين حياته وبيئته. فالإجابة على كل سؤال مكانها الإيمان وليس العقل. كانوا يحيون في عالم دون أمان جسدى حيث يمكن أن ينزل بهم الموت (من الغزاة أو العطش أو الجوع أو الكوارث أو المرض) في أية لحظة. بيد أنه كان لديهم إيمان وجودي، مثل أي أوربي من العصور الوسطى، كان لديهم المعرفة المطلقة بمن يكونون وإحساس بالهدف، من العصور الوسطى، كان لديهم المعرفة المطلقة بمن يكونون وإحساس بالهدف، وحس بالمعنى، وشعور بأن الله يحرك الأمور لما هو خير؛ حس بأنهم ينتمون للأرض ولكون؛ ذلك الذي افتقده الأوربيون المحدثون.

اخترق يوهان لدوفيج بيركهارت وريتشارد بيرتون مكة والمدينة متخفيين كمسلمين في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وأيضاً قام تشالز داوتي برحلاته في الجزيرة العربية في السبعينيات من القرن التاسع عشر. إلا أن الكثير من الأرض نفسها لم يكن معروفاً للعالم الخارجي. فقد أخبر دافيد هوجارت الجمعية الجغرافية الملكية أنه «حتى عام ١٩١٤، فإن أفضل معرفتنا بشبه الجزيرة العربية ، بجميع أنحاثها كانت جد ناقصة ، ولم تكن معرفتنا بالنسبة لأكثر من نصف هذه المساحة الهائلة تساوى شيئاً يذكر . . وكانت المناطق شبه الجهولة هي التي تقع في المنتصف - خاصة منتصفها الغربي ؛ وظل الجزء الأكبر من هذه المنطقة محظوراً. كأرض مقدسة ـ على الرحالة والمكتشفين الأوربيين، سوى من كان يخاطر بنفسه منهم، ويتخفى بمهارة، الأمر الذي أعاق، إن لم يكن حال دونهم ودون ملاحظة الحقائق والمعالم ذات الأهمية الجغرافية وتسجيلها». ولم يكن قد تم مسح منطقة تهامة أو ساحل الجزيرة على البحر الأحمر، التي ظلت في هذا الصدد مثلها مثل منطقة القطب الجنوبي. كما لم يكن لدى البريطانيين خريطة للجزء الداخلي يعتد بها. ولم يكن باستطاعتهم معرفة المسافة بين خط سكك حديد الحجاز والساحل أو حتى عدد المحطات جنوب العُلا. كما لم يكن بمقدورهم تحديد خط الطول عند أية نقطة لمسافة مائتي ميل من تلك البقعة وحتى مكة ، أو أين ، على وجه التحديد، تقع المدينة وكيف تبدو. وكان التخطيط الذي رسمه بيرتون للمدينة هو الخريطة الوحيدة المتاحة. وحينما خطا لورانس على شاطئ جدة في ١٩ أكتوبر عام ١٩١٦ كان يعرف أنه يدخل أرضاً مجهولة.

كان عمر الثورة حينذاك أربعة أشهر وكانت على شفا مأزق خطير. فقد استعاد الأتراك زمام المبادرة، ورغم أنه لم يكن لحسين خيار آخر، فقد بدا للبريطانيين أنه يتصرف باندفاع. فقد أرسل ابنه فيصل إلى دمشق في يناير عام ١٩١٦ في رفقة أربعين حارساً شخصياً من رجال القبائل، كي يثير عصياناً بين الفرق العربية في الجيش العثماني في سوريا والعراق. واكتشف فيصل أنه لم تكن ثمة أية فرق عربية في سوريا، لأن جمال باشا الداهية (الحاكم العسكري) قام بإرسالها جميعاً إلى جبهات أخرى وحلت محلها فرق عثمانلية، وقد سبب هذا استياء فيصل. كانت سياسة جمال باشا الجديدة قمعية، فقد حكم على واحد وعشرين قومياً

عربياً بالإعدام شنقاً في الأماكن العامة في دمشق وبيروت، وكان بينهم قضاة وكُتاب ومفكرون. وكان أيضاً على وشك إرسال ٢٥٠٠ جندى مدرب منتقين بقيادة خيرى بك إلى الحجاز، بزعم أنهم في طريقهم إلى اليمن لمرافقة بعشة مدانية ألمانية بقيادة البارون أوتهامر فون ستوتزنجن؛ إلا أن الهدف كان إحكام قبيضته على الحجاز. وأدرك حسين أن أحكام الإعدام كانت ترمز إلى ثقة الأتراك الجديدة التي الهمهم إياها نجاحهم في غاليبولي والكوت، وراوده الشك أن الهدف الحقيقي وراء بعشة خيري بك كان خلعه هو ، وعرف أن عليه أن يتصرف قبل وصول القوات الجديدة إلى المدينة. وكان قد أسر بالأمر إلى بني حرب وعتيبة و جهيئة وآخرين، وكان يعرف أن بإمكانه الاعتماد على قواته من البدو وأن لديه فرق الهجن الدموية المدربة من مرتزقة بني عقيل ورجال حرس بيشة من القبائل ـ سكان مرتفعات عسير - إلا أنه لم يكن لديه قوات نظامية ، وإمدادات حديثة خاصة من الرشاشات والمدافع. بيد أنه كان يثق في قواته البدوية وكان يعوق حركته عامل واحد فقط؛ فقد كان فيصل مايزال في سوريا معرضاً لأن يقبض عليه جمال باشا بمجرد تسرب أي شيء عن أعمال قتالية. وبمهارة، حل فيصل المشكلة سريعاً بأن خدع جمال بإقناعه أنه سيعود للحجاز فقط لإحضار قوة متطوعين للجيش التركي. وغادر دمشق يوم ١٦ مايو وترك رجاله الأربعين تحت إمرة نسيب البكرى من «الفتاة» مع تعليمات لهم أن يهربوا بمجرد تلقيهم كلمة السر. ووصل إلى المدينة في الأسبوع الثالث من مايو وبذلك صار الشريف حراً في توجيه الضربة.

تعالى صوت المؤذن الوحيد من أعلى مئذنة المسجد الحرام في مكة فجر ١٠ يونيه. كان الجو مازال لطيفاً في هذه الساعة، والسماء صافية كالزجاج المشتعل، والهواء الساكن يحمل نذير حرارة ملتهبة. كانت هناك أشباح أشخاص معتمة في الشوارع؛ بدو يلتحفون العباءات وقد غطوا وجوههم بإحكام بأغطية رءوسهم، وكانوا يختلطون برجال المدينة المندفعين لتأدية الصلاة. وفي معسكرات جرول بطريق جدة حيث كان القائد التركي قد قضى ليلة، كان الأتراك ينامون وهم واثقون أن حرس وبنادق قلعة إجياد ستحميهم. كانت القلعة عبارة عن حصن ضخم ذي أبراج عديدة مقام على بقايا صخرة أعلى مدينة مكة. كانت القوات قليلة العدد \_ أقل من ١٥٠٠ رجل - إذ إنه في فصل الصيف، كان الحاكم معتاداً

على الانتقال، مع أغلب الحامية، إلى مقره في الطائف الأكثر برودة. وكان نائب الحاكم في مبنى الحميدية، حيث مكاتب الحكومة، قائماً يتوضأ. وتوقف برهة للاستمتاع بجمال الأذان. وغير بعيد عنه، في القصر الهاشمي، كان الشريف حسين يستمع باهتمام إلى نفس الأذان الواضح، وهو يحملق من النافذة، ويرقب الأشخاص الذين كانوا يتجمعون ببطء في الشوارع. وفجأة توقف الأذان، وساد الصمت لبرهة. والتقط الشريف مدفعه، وبتمهل مدروس، أطلق من النافذة الطلقة التي بدأت على أثرها الثورة العربية رسمياً.

كانت هذه هي الإشارة التي ينتظرها رجال القبائل. وسرعان ما خلعوا عباءاتهم وأطلقوا وابلاً من القذائف على القلاع التركية، وعلى المعسكرات ونقاط الحراسة والمكاتب. استيقظت القوات في جرول ليجدوا القذائف تندفع من خلال نوافذهم كالذباب. ونهض القائد من سريره لينظر حوله مرتبكاً. فقد كان يهاجَم ولا يعرف ممن. واستمع بانتباه لدوى المدافع والرشاشات التي كانت سترافق الهجوم لو أنه كان هجوماً من الحلفاء؛ إلا أن ما سمعه كان فقط نيران الأسلحة الصغيرة. وحينما نظر خارج نافذته أبصر علماً قرمزياً يرفرف على القصر الهاشمي، لكنه لم يتبينه كرمز هاشمي إذ كانت الراية العشمانية قرمزية أيضاً. وسرعان ما أدار قرص الهاتف وحادث قائد بطارية قلعة إجياد. وكان قد أعطى أوامره للجنود في نفس اللحظة تقريباً باحتلال مواقعهم. وظهرت زخات الدخان عند فتحات البنادق في القلعة وتبعها زئير الطلقات في الشوارع. وبدت أصوات المدافع للمهاجمين البدو كشياطين الرعود. فقد كانوا مسلحين فقط بالبنادق الخفيفة muskets ، ولم يكونوا قد سمعوا من قبل صوت المدافع . وفي معسكرات جرول ، كان الأتراك قد استعادوا جأشهم بعد المفاجأة الأولى، وأخذوا يردون على النيران بقوة وقد شجعتهم أصوات المدافع. وبعد ذلك هاتف القائد الشريف قائلاً إن البدو يهاجمونهم وسأله عما إذا كان باستطاعته فعل أي شيء إزاء هذا. وأجاب حسين «بكل تأكيد» وأعطى الإشارة بتجديد الهجوم.

وفى التاسعة، وحينما كان الناس يستشعرون حرارة النهار المشعة في الشوارع، طلب القائد التفاوض. وسار الموظف المدنى المحلى إلى المعسكرات رافعاً راية بيضاء وأخبره «أن هذه البلدة قد أعلنت استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية وأن

الأعمال القتالية ستتوقف فقط حينما تخلى قواتك المعسكر وتسلم أسلحتها كلها إلى القائد العربي». وأمر القائد. وقد أذهله اكتشاف الموقف بطارية إجياد أن تطلق النيران. فقد صمم على المقاومة، واستمر القصف متقطعاً طوال النهار والليل؛ وفي الصباح التالي هجمت جماعة من البدو على مقر الحراسة الرئيسي بجوار الحرم وكان أعضاؤها يطلقون صيحات الحرب ويلوحون بسيوفهم ورماحهم التي كانت تب ق بريقا قاتلا في ضوء الشمس. واندفعوا من أبواب المقر وأسروا المدافعين عنه. وفي اليوم التالي هجموا على مبنى الحميدية حيث احتمى نائب الوالى مع مرافقيه. وكان هو ورجاله قد أخذوا في إطلاق النيران على كل من كان في مرمي الطلقات، وأصابوا بذلك عدداً ممن كانوا في طريقهم للصلاة في المسجد. وسار البدو خلسة من باب إلى باب إلى أن شنوا هجمة من مدى قريب وقفزوا من الظلال متصايحين. وألقى الأتراك بمدافعهم وقد أخافتهم ضراوة المهاجمين ورفعوا أيديهم مذعورين. ثم اقتيدوا إلى القصر الهاشمي حيث أرسل نائب الحاكم خطابات إلى القبوات في جرول وإجيباد يأمرها بالاستسلام. بيبد أن الوحدات التركيبة أصرت على عدم الإذعان واستمر أفرادها يطلقون النيران في المدينة عشوائيا لدرجة أنهم أشعلوا النيران في كسوة الكعبة ودمروا مقام إبراهيم وأحدثوا شقوقاً في نقوش كانت تخلد حياة الخليفة عثمان. وكان لكل تلك الأفعال تأثير دعائي مضاد لهم. كما كان آخر عمل في تلك القائمة نذير شئوم لأن اسم عشمان كان مرتبطا باسم سلف الأتراك العثمانيين. بيد أن الموقف أضحى راكداً. فلم يكن بمقدور العرب الهجوم على إجياد حيث البطاريات الميتة كما لم يكن الأتراك قادرين أو مستعدين لشن هجمة مفاجئة. وظل الموقف متجمداً حتى أول يوليو حينما وصلت بطاريتان من مدافع الجبل بقيادة سعيد باشا على. ورغم أن المدافع كانت عتيقة أرسلها على وجه السرعة السير ريجينالد وينجيت سردار الجيش المصرى من بورسودان، إلا أنها كانت مجدية للقصف عن قرب. وفي الوقت نفسه تقريبا أوقعت بطاريات المدفعية بعض المدافع السركية في إجياد وأحدثت فتحات في الجدران مكنت البدو، الذين كانوا قد تمكنوا من تسلق المرتفعات الحيطة، من الإلقاء بأنفسهم داخل القلعة، وأعملوا القتل في رجال الحامية وأسر من تبقى منهم، واستولوا على خمس قطع مدفيعة، و ٠٠٠ بندقية،

ومئات الآلاف من صناديق الذخيرة. وحينذاك، وجهت مدافع الجبل إلى معسكرات جرول، وأشعلت الطلقات النيران في المبنى ناشرة دخاناً مسمماً داخله. واستسلم الأتراك، الذين لم تكن لديهم مياه لإطفاء النيران، يوم ٩ يوليو. وبعد قتال استمر شهراً، كان العرب قد قتلوا وأصابوا ما يقرب من ٣٠٠٠ تركى، وأسروا الباقين. ومن ثم، كانت المناورة الافتتاحية للثورة العربية نجاحاً مذهلاً.

وكان قد تم الاستيلاء على ميناء جدة منذ زمن طويل. وهنا، استعمل حسين الذهب لإثارة جزء من قبيلة حرب وكانوا جماعات من قطاع الطرق المعروفين -بقيادة محسن بن منصور، وهو شريف شجاع كان يحظى بكثير من الاحترام. وكان بنو حرب متمردين جامحين غير أهل للثقة، إلا أنهم كانوا يقاتلون نظير الذهب. وتجمهروا حول جدة لعدة أيام، وفي صباح ١٠ يونيه امتطى ٣٠٠ رجل من القبيلة إبلهم وخيولهم وتدافعوا في اتجاه أبواب المدينة وقصفوا السهل بالمدافع، فانتشر الدخان بين الإبل المهرولة، ورشقوا الصفوف الأمامية بنيران الرشاشات. ثم استدار بنو حرب فجأة وانسحبوا خارج مدى النيران. وأرسل محسن فرقة من ركاب الإبل إلى الشمال الغربي لقطع إمداد المياه عن الحامية العثمانية التي كانت تتموضع خارج الجدران. وفي اليوم التالي دخلت سفينة البحرية الهندية هاردنج والزورق الحربي فوكس من أسطول الدوريات البريطاني في البحر الأحمر الميناء وأمطرالحامية بالنيران المركزة فقتل ثلاثة من رجال الدرك الأتراك. وتكرر القصف يومياً حتى رست حاملة الطائرات بن ـ ماى ـ شرى قرب الصخور وانطلقت منها طائرات بحرية حلقت فوق أسوار المدينة وأسقطت فوقها القنابل. وفقدت الحامية التركية عزيمتها، وأصاب أفرادها العطش؛ ولدى علمها بعدم وجود تعزيزات في الطريق إليها استسلم قائدها للشريف محسن. كما تحققت نجاحات مماثلة في موانئ على شواطئ البحر الأحمر مثل ميناء المدينة وينبع، ورابغ التي تم الاستيلاء عليها بنهاية شهر يوليو. كما تم الاستيلاء على ليث والقنفذة في الجنوب في نفس الوقت تقريباً، وهربت القوات التركية عند أم اللج إلى الصحراء حينما أطلقت القذائف من الطراد فوكس على شارع رئيسي في المدينة واخترقت أسوار القلعة. إلا أن مدينة الطائف الواقعة على مرتفعات الحجاز على بعد حوالي خمسة وسبعين ميلاً شرقي مكة فقد برهنت على صلابتها. كانت الطائف، التي تقع على سهل رملي وسط بساتين الفاكسهة وحدائق الزيتون على ارتفاع ٠٠٠٠ قدم عن سطح البحر، مدينة مسورة. وكانت تخدم كسوق لبني عتيبة، وهم بدو من وسط الجنزيرة، وأيضاً لعدد من القبائل شبه الرحل. وكان قد تم إرسال عبد الله إلى هناك، مع سبعين من جماعة العقيل المتطبن في أول يونيه بمجرد سماع عبد الله أخبار تقدم خيري بك. وعسكر بقواته غرب المدينة، وأخبر الحاكم المحلى أحمد بك، أنه في غزوة ضد البقوم، وهي قبيلة رُحل تعيش في خمسمائة خيمة وتسكن وديان عسير. وكان أحمد بك يساوره الشك، إلا أنه حدس أنه مهما تكن نوايا الشريف فهر ورجاله السبعون من العقيليين سيئه التسلح لا يمثلون خطراً إزاء الأتراك البالغ عددهم ٠٠٠ رجل. وكان بحوزتهم عشرة من مدافع الجبل. وأخذ عبد الله يبعث رسله إلى معسكرات العتيبة والقبائل الأخرى يدعوهم للانضمام إليه ويعرض عليهم الأموال والأسلحة. وفي غضون أيام قليلة وصل البدو على إبلهم في مجموعات صغيرة لا تلفت الانتباه وبسرعة فائقة ازدادت قبوات عبد الله عدداً وبلغت ٠٠٠ فرد وراقب أحمد بك، الذي كان يزور معسكر عبد الله كل مساء، جمع رجال القبائل والإبل بقلق. وفي خلال أسبوع كان الشريف قد أتم استعدادته لإعطاء الأوامر بالهجوم. إلا أن غالب باشا حاكم الحجاز استدعاه فجأة في الليلة المحددة لبدء الهجوم. ونصحه مستشاروه الرئيسيون بتوخى الحذر. ورغم ذلك، ركب الشريف بشجاعة إلى قصر غالب باشا في رفقة بدويين فقط تركهما في الخارج بعد أن أمرهما بهدوء أنه في حالة محاولة القبض عليه يكون عليهما منع الخطر من الخارج بينما يتولى هو معالجة الأمور مع الوالي. وسار عبد الله إلى الوالي ليجد أنه أراد أن ينصحه بعدم تنفيذ غزوته ضد البقوم وقال له «ثمة شائعات عن قيام ثورة في أية لحظة الآن. هل ترى كيف يغادر سكان الطائف منازلهم مع عائلاتهم؟» فاحتج عبد الله قائلاً «دعني أنفذ الغزوة كي يستعيد الناس ثقتهم». وفي تلك اللحظة دخل أحمد بك الغرفة وكان يبدو مهتماً واستعد عبد الله للتصرف. وهمس القائد بشكوكه في أذن غالب مقترحاً القبض على عبد الله في الحال. وترقب الشريف متحسساً مسدسه تحت عباءته. إلا أن الحاكم أشار للقائد بعد دقائق أن يتنحى جانباً وغادر عبد الله المكان طليقاً. وبمجرد وصوله إلى المعسكر بعث مجموعة من بني عقيل ليقطعوا أسلاك البرق إلى مكة ،وأمر كشافته بمنع أي مراسلين من مغادرة الطائف أو الدخول إليها حتى لو

أدى هذا إلى إطلاق النيران. وفي ليلة ١٠ يونيه حاصرت قواته الجزء الشمالي من المدينة ، إلا أنه تم صدهم بمسهولة حيث كان أحمد بك قد قوى أسوار المدينة بدعامات طينية وحصنها بخنادق. وكتب عبد الله يقول: «لقد نفذنا الهجوم بكشير من العنف. فقد قام رجالنا في المركز بشن غزوة وعادوا ببعض الأسرى والغنائم. وفي الصباح الباكر بدأت المدفعية التركية تقصف مواقعنا قصفاً شديداً. ومن حسن الحظ أنه لم يحدث هجوم للمشاة». وفي غضون الأيام التالية حاول العرب غزو مواقع متفرقة بانتظام، ليجدوا أنفسهم وقد تفرقوا بسبب ضوضاء مدافع الأتراك. ومن ثم، فقد بنو سعد، وهم قبيلة من المزارعين، أعصابهم لدرجة أنهم تخلوا عن الشريف واتجهوا إلى قراهم. وتحين عبد الله فرصته بتأنه، حتى وصلت مدافع الجبل المصرية في منتصف يوليو، ثم حملها قطعاً قطعاً إلى أعلى وادى فاطمة من مكة ومعها مدافع هاوتزر التي كان العرب قد استولوا عليها. إلا أن حالة الركود استمرت. وفي هذا الصدد، قال عبد الله فيما بعد إنه لم يوظف المدفعية بالقدر الذي كان يتوجب عليه من أجل الاستفادة منها ، على حين قال رجال المدفعية المصريون لهيوبرت فيما بعد إن البدو أصابهم الخوف من الهجوم، وأنهم لم يستخلوا قذائفهم أبداً. إلا أن صبر الشريف آتي أكله في النهاية إذ استسلمت حامية الطائف في ٢٢ سبتمبر وأسر الحاكم.

بقليل من المساعدة من البحرية الملكية البريطانية، وعدد محدود من القوات المدربة والآليات الحديثة سيطر الهاشميون على أهم المدن في الحجاز. واستولوا على كمية هائلة من المعدات الحربية. أما الأهم منهذا فهو أنهم حققوا نجاحاً دعائياً لامعاً، وتوارت الأحلام التركية / الألمانية بشأن الجهاد المقدس. وقد اعترف جمال باشا بهذا في خطبة عامة وصف فيها حسين بأنه شخص خائن وخسيس، أما المشكلة بالنسبة للعرب فتمثلت في كون المدينة، لا مكة، هي مفتاح الحجاز. ولم يكن قد تم الاستيلاء عليها. فلم تكن المدينة فقط واحة ذات اكتفاء ذاتي، وأبعد ما تكون عن مدى مدافع البحرية البريطانية، لكنها كانت متصلة بالعالم الخارجي مباشرة عن طريق خط السكك الحديدية. وبحلول شهر يونيه كانت حاميتها قد وصلت إلى وصلت إلى و ١٢٠٠ جندى بقيادة فخرى باشا «سفاح أورفه» الشهير، وكان

جندياً موهوباً قوى العزيمة لا يرحم. وتدريجياً، أدرك حسين وأبناؤه أنهم لم يقدروا قوة السكك الحديدية حق قدرها. فطالما بقيت المدينة في يد الأتراك استطاعوا نقل أي عدد من الرجال والمعدات إلى الحجاز، وشن الهجوم المضاد.

بعد أن رفع على وفيصل العلم في ٥ يونيه، قاما بتقسيم قوة البدو إلى ثلاث فصائل قامت إحداها بنزع قضبان السكك الحديدية شمال المدينة بأيديهم المجردة، ولم يحقق هذا شيئاً ، إذ إنه بدون متفجرات كان من غير المكن إحداث تدمير دائم، ولم يكن لدى الأتراك نقص في القضبان الاحتياطية، كما كانت محطاتهم القلاعية منزودة بفرق الإصلاح وكانت محيط أول محطة على خط السكة الحديدية، وتبعد ثلاثة عشر ميلاً غرب المدينة، وكانت مبنى صلداً من البازلت يحرسه حصن ضخم قوى يقع أسفل غطاء من التلال المنخفضة. وفي صباح ٥ يونيه انهالت النيران داخل المبنى من القناصة في أماكن مختفية في التلال الحيطة، بينما قامت فرقة أخرى بمناوشات عبر السهل المفتوح باتجاه الموقع. وكان الأتراك جيدى التحصين وردوا التقدم بنيران الرشاشات. ومما جعل الأمر أكثر سوءاً أن قوة كبيرة من المشاة بقيادة فخرى باشا شخصياً اندفعت من المدينة وهاجمتهم من الخلف. وتراجع العرب إلى التلال وأعادوا تجميع صفوفهم وشنوا هجوماً جماعياً على المدينة قوبل بنيران مكثفة من المدافع والرشاشات. وألقت أصوات المدافع الرعب في قلوب البدو لدرجة أنهم استداروا معها ولاذوا بالفرار. واحتمى بنو عتبية وعقيل بالصخور السوداء وركام الحمم ورفضوا أن يتزحزحوا. وأخذ فيصل يخطء بشبات ممتطياً جواده الأشهب ومرتدياً أبهى حلل الشرفاء، وسط سيل قذائف الأتراك والمفرقعات المتفجرة في محاولة منه لحفزهم لكن دون جدوى، فلم يكن للبدو أية خبرة في هذا النوع من الجازر؛ وكان فيصل قد وضع ثقته في بني على، وهي قبيلة مزارعين تسكن قرية العوالي خارج أسوار المدينة وتتحكم بهذا في إمدادات المياه. إلا أن هدير المدافع وفرار قوات البدو غير النظامية كان فوق احتمالهم، فطلبوا هدنة من الأتراك. وبينما كانت المفاوضات جارية، أحاطت قوات فخرى بالقرية، ودخلوها بعد إشارة متفق عليها ومعهم حرابهم الموجهة وقتله اكل الرجال والنساء والأطفال، وأحرقوا المنازل ووجهوا الرشاشات إلى الأبواب كي يصيبوا من يحاولون الهرب. ولدى وصول فيصل ومعه حفنة من

البدو لإنقاذهم راعهم ما شاهدوه. فقد كان هذا الذبح العبثي للنساء والأطفال من البشاعات التي لا تنسى. وكانت تلك هي الضربة القاضية لروحهم المعنوية؛ وأجبر الهاشميون على التراجع، في البداية إلى بئر ماش جنوب المدينة، ثم إلى وادى عتيق. وطاردهم الأتراك ككلاب صيد وهم يدفعون بهم من مكان إلى آخر حتى تشتتوا. وقاد فيصل قواته إلى ينبع النخل ـ واحة من النخيل في تلال المدينة ـ وذهب على إلى وادى إثم على بعد حوالي ثلاثين ميلاً جنوب غرب المدينة، حيث تمكنوا بصعوبة من الصمود. وقد أوشكت أطعمتهم على النفاد. وبدأ الأتراك في التقدم دون هوادة، وأخذوا يجمعون الإبل لركوبهم من القبائل المجاورة، ويستولون على الآبار والنقاط القوية ويحصنونها. وظلت القبائل العربية دون إمدادات أو ذخيرة سوى النزر القليل الذي كان يصلها من مكة بدلاً من رأس الجسر الساحلي عند راغب، وفي منتصف يونيو تم دعم قبوات على بفيصيلة من الجنود العبرب النظاميين الذين كانوا أعضاء سابقين في الفرق العثمانية التي أسرها البريطانيون وأفرجوا عنهم كمتطوعين في سبيل القضية العربية. وكان هؤلاء تحت قيادة ضابط مدفعية عراقي ذي مقدرة عالية هو نوري السعيد، الذي رأي من فوره أن موقف عليّ كان ميئوساً منه. فلم يكن بحوزته أية معلومات عن تحركات العدو ؛ وكان على نوري السعيد أن يحدد مواقع ثلاث كتائب تركية ، كانت تقتفي أثره بأن أرسل رجاله كخدعة لاجتذاب الطلقات. وكانت الذخيرة تقترب من النفاد وقد سيطر الأتراك على أقرب مصادر المياه. وشعر نورى السعيد أن قوات البدو غير مستطيعة وقف تقدم الأتراك، ونصحه بالانسحاب إلى الشاطئ في حماية مدافع البحرية البريطانية. ورأى أنه بالإمكان تكوين نواة للجيش العربي النظامي بقيادة عزيز المصرى، وهو ضابط عربي متميز كان قد هرب من الأتراك، وقاتل مع السنوسي في صحراء ليبيا، ثم قام بعد ذلك بالتخطيط لاستراتيجية مفصلة للثورة العربية. واقتسرح المصرى تكوين «طابور طائر» من العبرب المتطوعين المتدربين وعددهم • ٨٠٠ يمكنهم التحرك بمرافقة ثمانية من مدافع الجبل شمالاً من الحجاز إلى سوريا ويحطمون الخط الحديدي دون الالتحام مع الأتراك أبداً. إلا أن حسين منع هذه الخطة التي تبناها لورانس فيما بعد، وكان حسين يشك في ضباطه السوريين، وشعر أن مثل هذا الطابور الطائر سيكون خارج نطاق تحكمه. وفي الواقع، فقد قام الشريف فيما بعد بالاستغناء عن خدمات عزيز المصرى الخطط الاستراتيجي لحرب العصابات، وكانت هذه خسارة للثورة لم تعوض. أما بالنسبة للموقف في ذلك الآن، فقد نصح نورى على بالانسحاب إلى رابغ. وحينما فعل ذلك، تبين سبب عدم وصول آلاف الرشاشات وأطنان الإمدادات التي أرسلها البريطانيون إليهم.

وفي رابغ سرعان ما اكتشف على الإجابة على سؤاله الأخير . لقد سرق الشيخ حسين بن مبيرق الإمدادات: فقد كان الشيخ حسين بن مبيرق من زبايد حرب وكان مسئولاً عن الميناء. وكان لابن مبيرق ثأر مع الهاشميين، وكان أيضاً من المتعاطفين مع الأتراك سراً. واستدعى على أخاه الأصغر زيداً الذي حضر مع أحمد ابن منصور وقوة من بني سالم، واستولوا على قرى ابن مبيرق بالقوة وعلى الخاذن، وتتبعوا الخائن ورجاله حتى فروا إلى الجبال حيث ظلوا هناك كالأرواح الشريرة. وبدلاً من العودة إلى الميدان، ظل على وزيد هناك في انتظار انتهاء عزيز المصرى ونورى السعيد من بناء قواتهما، وتركا فيصل يواجه الأتراك بمفرده. وأخذ الموقف يتدهور سريعا. فقد كان لدى فيصل الذي اتخذ له موقعاً في درب سلطاني وهو الطريق الرئيسي إلى الساحل . • • • ٤ من القوات النظامية تحت إمرته، وأيضاً كان بحوزته رشاشات ومدافع مصرية عتيقة بينما كانت مدافع الجبل التركية من ماركة كروب متفوقة عليها بقدر كبير. وكانت قوات فخرى في المدينة قد بلغ مقدارها ثماني كشائب كان لديها ستة عشر من مدافع الجبل واثنتين من معدات الميدان الثقيلة. وكان الفضل يرجع إلى السكك الحديدية التي مكنت الأتراك من نقل قوات جديدة طوال الوقت. ولم يكن باستطاعة قوات فيصل مواجهة قوات الأتراك ومن ثم أرسل الشريف جماعات من الغزاة يمتطون الإبل بقيادة الشريف على بن حسين من قبيلة الحارث، وكان شاباً معروفاً بضراوته، من أجل إقلاق راحتهم ليلاً بضربه مواقع الحرس والقوافل والاختفاء في التلال. وعلى حين خسر العرب الكثير من القتلي، فلم يكد الأتراك يشعرون «بوخزات الدبابيس» هذه. وبدأ بدو فيصل في الذوبان آفلين إلى خيامهم وقراهم. ولم يكن بوسع فيصل أن يجنعهم إذ إنه كان قلد استأجرهم على أساس يومي ولم يكن لديه من النقود ما يدفع به أجورهم. وعند نقطة معينة، أجبر على إحضار صندوق ملأه بالحجارة الثقيلة وعين عليه حارساً طوال الليل لإيهامهم بقدرته على الإيفاء بالتزاماته. وشعر فيصل أن

غاية ما في استطاعته هو الصمود لأسابيع ثلاثة أخرى، أما إجباره الأتراك على الانسحاب للمدينة فكان من ضروب المحال. وفي نهاية أغسطس ركب إلى الساحل حيث التقى بالليفتاننت كولونيل سيريل ويلسون الذي كان قدتم تعيينه كممثل بريطاني في جدة. وكان أصلاً حاكم إقليم البحر الأحمر في السودان، وأرسل إلى جدة متحدثاً باسم السير ريجينالد وينجيت، الضابط المسئول عن إمدادات الهاشميين في ميناء بورسو دان الجماور ، وكان هذا أول لقاء لفيصل بالضابط البريطاني حيث شكاله باستفاضة عن حاجته إلى الذخيرة والإمدادات التي كانت من المفترض أن تصله من رأس الجسر الساحلي في رابغ، وكان بحاجة إلى رشاشات ومدفعية حديثة وطائرات، بالإضافة إلى وجود قوات بريطانية في رابغ. فقد كان من الواضح أن الأتراك يستعدون للتقدم باتجاه مكة، حيث ستكون رابغ، وهي مصدر المياه الأساسية على درب سلطاني، حجر العبور. وكان الجند النظاميون العرب غير مستطيعين إحكام قبضتهم عليها بعد، ولم يكن ذلك بمقدرة البدو. ورأى فيصل أن إنزال فرق بريطانية مدربة هو الحل الوحيد. ووافق حسين على ضرورة مثل هذا الإنزال لكنه اعتقد بوجوب أن يقتصر عدد القوات على ثلاثمائة رجل فقط. فقد كان يخشى من السماح لجند مسيحيين، أو مسلمين يعملون تحت إمرة المسيحيين، أن يهبطوا في مجموعات كبيرة على الأرض المقدسة لأن الأتراك الذين كانوا قد عينوا الشريف المنافس لحسين، على حيدر، أميراً لمكة، كانوا قد أعلنوا أن حسين قد خان القضية بتحالفه من البريطانيين الكفرة. وكانوا ينوون فور استيلائهم على مكة شنق حسين علناً بصفته خائناً، وتدشين على حديد أميداً. وفي سبتمبر ، التقي فيصل بويلسون للمرة الثانية وكان برفقته إيه. سي. باركر الذي كان قد نقل إلى الحجاز كضابط مخابرات. وكرر فيصل الإلحاح في طلب إنزال قوات بريطانية في رابغ. ونظراً لأن ويلسون وباركر اقتنعا بقرب انهيار النورة العربية فقد أسرعا إلى القاهرة لحث مرى Murray على إرسال قوة بريطانية. ولم تكن القوة قد وصلت حتى نهاية سبتمبر ، وبدا تقدم الأتراك نحو مكة وشيكاً مع اعتدال الجو. فقد كان كل ما في طريق تلك القوة الساحقة هم جماعة بدو فيصل الهزيلة المرقة الختبئة في التلال.





## «انقضت في وسطهم كالحسام»

الهمة الأولى في الحجاز أكتوبر ١٩١٦

# 

فى عام ١٩١٦، كانت جدة ميناء ضئيلاً مسوراً تبلغ مساحته نصف ميل مربع فقط .أما الآن، فهى مدينة مزدهرة تبلغ مساحتها عدة مئات أضعاف ما كانت عليه ويخدمها مطاران دوليان، وتكاد تغرق تحت سيل مزعج من السيارات. وطرت إلى هناك وقيظ الصيف في أوجه.

ولدى وصولى التصقت الرطوبة بجسدى مثل السترة. إلا أنه كان من دواعى سرورى أن أجد أنه قد تم الإبقاء على بعض الأجزاء المتفرقة من الميناء القديم. وكان قد بطل استعمال البحيرة الضحلة المتصلة بالبحر، والتي كانت رائحة الكبريت العفنة مازالت تتصاعد منها، كمرفأ للسفن. إلا أن ثمة بعض هياكل سفن متشابهة كانت ماتزال هناك على طول أرصفة الميناء. أما بوابة البحر القديمة، والتي كان لورانس قد دخل منها إلى المدينة قد تم ترميمها وبقيت أثراً. وشاهدت، بين المراكز التجارية مكيفة الهواء، والممرات الرخامية، نماذج من بنايات المساكن العالية الباروكية الطراز التي بنيت من الحجارة المرجانية والجيرية، والتي وصفها لورانس في «أعمدة الحكمة». وكان بعضها ذا مساحات متواضعة ينتظم وسط مباني حارات السوق الضيقة ويبدو مهدداً لأنه متهالك، بينما كانت البنايات الأخرى واسعة، لها سمات القصور، ذات واجهات ممتدة، وأبواب ثقيلة من خشب الساج واسعة، لها سمات القصور، ذات واجهات ممتل فلاتر الضوء الضخمة، وأشكال المنحوت، ونوافذ خشبية مقوسة، ومشربيات مثل فلاتر الضوء الضخمة، وأشكال

تحاكى الشرفات و«الدرابزين»، وأشكال أخرى خشبية كبيرة لنوافذ وبوابات تحيط بواجهات المبانى بأكملها، وتجولت فى مناطق المشاة فى حرارة الصيف القائظة الرطبة وأنا أشعر بالسعادة لابتعادى عن ضوضاء السيارات، وحاولت أن أتخيل أننى رجعت إلى الزمن الماضى، ففى عام ١٩١٦ كانت هذه الحوارى، بالطبع، مظلمة، أو ممرات غير ممهدة تظللها أقمشة الأجولة التى يتسلل منها الضوء على شكل أشعة ذهبية، وتسدها الحمير والإبل المحملة؛ وتزدحم أثناء موسم الحج برجال حليقى الرءوس من كل الأجناس: أتراك، وبلوخستانيين وهنود وفارسيين، وآخرين من الملايو وجاوة، وأفارقة من زنجبار والسودان. إلا أن لورانس وجد جدة مدينة مهجورة فى أكتوبر عام ١٩١٦ وكتب قائلاً: «كانت خامدة، متوترة، مترقبة».. مدينة شبحية حيث كانت الأبواب تغلق دون صوت لدى اقترابه. وتنبعت طريق مسيرته وأنا أتحاشى السيارات وعثرت على المنزل الذى كان مقراً للبعثة البريطانية، وكان مبنى شبه مربع ذا نوافذ شبكية محفورة جيداً، وكان مطليا بألوان زاعقة، إلا أنه لم يكن مثل منازل السوق التي لا تخضع لنسق، الأمر مطليا بألوان زاعقة، إلا أنه لم يكن مثل منازل السوق التي لا تخضع لنسق، الأمر

الذى كان مصدر جاذبيتها. كان قد تم ترميم المبنى بقدر كبير من الحماس وأصبح متحفاً للبلدية، وكان يقع على جزيرة مثلثة في طريق الميناء الدائرى في مواجهة السوق التجارى الكبير ذى الواجهة الزجاجية، وبدا قزماً بجوار جانب من برج البنك الأهلى التجارى المصنوع من الأسمنت والزجاج.

وكان لورانس وستورز قد وصلا إلى مبنى البعثة البريطانية في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم ١٦ أكتوبر عام ١٩١٦ ليجدا سيريل ويلسون جالساً في غرفة مظلمة خلف نافذة شبكية مفتوحة. وكان ويلسون، في جوهره، رجلاً صادقاً شريفاً مستقيماً، اعتقد أن ستورز كان عاجزاً ومراوعاً، وأن لورانس، الذي كان قد التقى به مرة في القاهرة ، شخص يتظاهر بمعرفة كل شيء و «جحش صغير شديد الغرور». وكان يعلم أنهما لا يشاركانه رأيه بضرورة إنزال قوة بريطانية في رابغ. وكان يشعر بالحرج من عدم إيفائه بوعده لفيصل. كما أنه رتب لقاء مع عبد الله الذي كان قد عاد منتصراً من الطائف ونصب خيامه عند مقبرة حواء على بعد أربعة أميال من المدينة. وركب ويلسون وستورز إلى خارج المدينة في ذلك الصباح لمقابلة الشريف الذي جاءهم ممتطياً جواداً أشهب ودخل من بوابة جدة في رفقة عدد من العبيد. وكان يرتدى ثياباً أنيقة مكونة من غطاء رأس من الحرير الأصفر وعباءة من وبر الجمل وثوب من الحرير الأبيض وحذاء من الجلد اللامع ذي رقبة تصل إلى الركبتين. وترجل عند مبنى البعثة البريطانية، وحضر اجتماع مع ستورز ولورانس وويلسون وعزيز المصرى رئيس الأركان الهاشمية الذي كان قد سافر إلى هناك مع ستورز، والسيد على باشا، الجنرال المصرى الذي قاد المدفعية في التلال مع فيصل. وبعد أن وصف الأحوال في الحجاز، كشف عبد الله عن قلقه بشأن الخطر الذي يتهدد رابغ. فلو حدث تقدم تركى لضاعت كل الانتصارات التي اجتهد العرب في تحقيقها ؛ فلم يكن سكان المدن جميعهم من مناصرى الهاشميين. كما كانت هناك مجموعات من البدو أنفسهم من جماعات حرب والبيلي وبعض الجهينيين الذين لم يكونوا موضع ثقة وقد يلحقون بصفوف الأعداء بسهولة. واستعلم بقلق عن إمكانية إنزال قوة بريطانية كان قد وُعد بها مراراً في رابغ. وكانت تلك هي اللحظة التي كان ستورز يخشاها سراً. فقد كان السير آرشيبولد مرى، القائد العام البريطاني في مصر، هو من استنكر بعنف فكرة إرسال جنود بريطانيين في اجتماع

له مع ويسلون في الإسماعيلية يوم ١٢ سبتمبر، بحجة أنه كان بحاجة إلى قواته من أجل مهمة خطيرة هي حماية قناة السويس، وكان يخشي تصاعد عمليات جانبية لا يمكنه السيطرة عليها، كما حدث في غاليبولي، تبتلع الأسلحة التي قد بحسا جونها في أماكن أخرى. وكان مرى يرى أن الهاشميين قد أفسدوا «الثورة» وأرسيل برقية إلى الجنرال روبرتسون رئيس الأركان الإمبراطورى في لندن يقول فيها: «لقد أفسد الشريف الأمور، كما هو متوقع. ومن المحتمل أن يتمكن الأتراك من قمع الانتفاضة رغم الأعداد الكبيرة التي حشدت لجابهتهم. ولا أعتقد أنه يجوز لنا إرسال قوات إليهم. . فلن تتوقف الطلبات إن بدأنا نحن إرسال قوة مشاة ، فسسليها المدفعية، ثم المهندسون، ثم جميع مؤن الحملات». وكان ويلسون وباركر يضمغطان لإنزال قوة بريطانية، وكان مرى يبغض مثل هؤلاء الخبراء بغضاً تلقائياً تقليدياً، فكتب يقول «لا أثق في أحكام أي مسئول عن الأمور العسكرية قضي الجزء الأول من حياته العملية في هذه البلدة (مصر)، رجال مثل ويلسون وباركر اللذين يعملان الآن مع الشريف. فمثل هؤلاء مستعربون جيدون يعلمون عادات و تقاليد البلد، إلا أن توصياتهم العسكرية عديمة الجدوى ولا يمكن تنفيذها». وكان مرى قد رفض توصياتهما رفضاً قاطعاً، ودعم روبرتسون قراره في لندن. وكانت مهمة ستورز المحرجة هي أن يبين لعبد الله أن الأمر لن يقتصر فقط على عدم إرسال القوات، بل إنه قد تم تعليق إرسال مبلغ العشرة آلاف جنيه استرليني التي كان قد صدر قرار منحها له، كما تم سحب سرب الطائرات الذي كان قد أرسل إلى رابغ. وكان ستورز يعلم أن عبد الله سيعتبر هذا مرادفاً للخيانة. إلا أن ستورز سجل في مند كراته أن عبد الله تقبل هذا «كجنتلمان من الطراز الأول. فلم تكن اللحظة التي أبلغناه فيها بالنكوص عن وعدنا بإمداده بالقوات، بل وسحب الطائرات أيضاً، خطة محببة، ولا أود أن أظهر حكومة جلالة الملكة لعربي في هذا الضوء مرة أخسرى». أما الواقع، فقد كان عبد الله مندهشاً وغاضباً، وذهب من فوره، بعد اللقاء، إلى الكولونيل برموند، الذي كان قد وصل لتوه ليكون مسئولاً عن البعثة العسمكرية الفرنسية. وألمح عبد الله له أن الهاشميين قد يضطرون إلى السعى للصلح مع الأتراك نظراً لرفض البريطانيين مساعدتهم. وشعر برموند أنه إذا انسمحب العرب من الصراع، فقد يطالب البريطانيون بأراضي الشرق الأدني لهم

وحدهم فى حالة تحقيق النصر. فلم يكن باستطاعة الفرنسيين سحب أعداد كبيرة من الجبهة الغربية للقتال، أما الفرقة الفرنسية الصغيرة فى جدة، فقد انحصرت أهميتها فى أنها هى التى ستضمن لهم مكاناً فى مؤتمر الصلح فيما بعد. فإن تحتم انسحاب تلك البعثة العسكرية فستتحطم آمال الفرنسيين حول سوريا. وأسرع برموند فيما بعد، وهو يحمل الأخبار، إلى ويلسون. وبعد تبادل محموم للبرقيات، وافق البريطانيون على إعادة النظر فى المشكلة.

إلا أن هذا كله حدث فيما بعد. فقد جلس عبد الله خلال الاجتماع إلى النهاية صابراً. أما لورانس، والذي لم يتكلم سوى قليل، فقد بدأ بغضه له على الفور. وكما اعترف فيما بعد فقد كان الشريف «على قدر فائق من المهارة. كما كان يعلم أن عبد الله هو ساعد والده الأيمن، وأن له شعبية كبيرة بين العرب. وكان مُحركا أولياً للثورة منذ البداية وفي الواقع، فإن بالإمكان القول إن الثورة العربية كانت من خلق عبد الله. وكان، وهو المرح المتفتح، والمثقف المتحضر، لا يتوافق مع مفهوم لورانس عن «المتوحش النبيل». ولم يكن ثمة تشابه بينه وبين داهوم «البريء». فقد كان قوى الشخصية ، شديد الذكاء ، متمرساً في شئون الدنيا ، مجربا ، خاض المعارك الدموية، كما كان لاعب شطرنج من الطراز الأول. أي أن لورانس لم يكن يستطيع منابلته والتلاعب به. وأدرك لورانس أنه إن أراد البريطانيون التأثير في الموقف لصالحهم، فعليهم أن يجدوا رئيساً صورياً، ويرسخوا أقدامه أو أن يجدوا قائداً يمكنهم تشكيله وفقاً لخططهم. فقد كان يرقب الأمور في الحجاز عن كثب من شهر يونيو، ويعلم أن الموقف حرج. وقال إن «الثورة كانت متوقفة، الأمر الذي كان ينذر بكارثة في حالة الحرب اللانظامية». وكان، بينه وبين نفسه، ضد فكرة إرسال قوات بريطانية، إلا أن أسبابه كانت تختلف عن أسباب مرى. فأولاً، وكدعائي كبير، فقد كان يعلم أن حرب العصابات تجرى على أساس أيديولوجي، وأن وجود قوات من «الكفرة» على أرض الحجاز سيتسبب في أن يبدو حسين كمرتّد، على استعداد لتسليم المدن المقدسة إلى الكفرة. وثانيا، وكان هذا أكثر أهمية بالنسبة له، فلو حارب اليريطانيون معركة العرب نيابة عنهم، فلن يستطيع العرب المطالبة بدولة مستقلة بعد انتهاء الحرب. فلابد أن يُشاهدوا وهم يقومون بثورتهم. فقد كان لورانس يؤمن إيمانا شديداً بقضية العرب، إلا أنه رغم رغبته في أن يراهم متحررين

من الأتراك العشمانيين، فمن غير الحسمل أنه قد اعتقد أبدأ أنه يجب أن يكونوا مستقلين تماماً. ولم يكن، منذ البداية، يتصور دولة عربية واحدة، بل تكتلات صغيرة تمثل دولاً ضئيلة الشأن ذات استقلال صورى، تملأ بشكل طبيعي الفراغ الذى سيتسبب فيه سقوط الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأدني. فلابد أولاً أن يتحقق النصر في الحرب ثم تلتقي مصالح البريطانيين والعرب عند هذه النقطة وتتفرع من هناك، حيث إن الاثنين يريدان الانتصار على الأتراك. وبذلك، يتمكن لورانس من خدمة أهداف البريطانيين، وأيضاً من تحقيق استقلال العرب وهو يشعر أنه ليس ثمة تعارض بين هذه المصالح لبعض الوقت. وإن نشأ مثل هذا التعارض، فهو، دون شك، يعرف أولويات ولائه. فقد قال لكليتون فيما بعد «أنا مع بريطانيا، وأيضا مع العرب. وتحتل فرنسا المركز الثالث لدى. إلا أنني أعلم أنه قد يكون علينا أن نبيع أصدقاءنا الصغار كي نخدم أصدقاءنا الكبار، أو أن نبيع أمننا المستقبلي في الشرق الأدني، كي ندفع ثمن انتصارنا الحالي في الفلاندرز». ورغم أنه قد يكون قد أدرك بينه وبين نفسه أن مشكلة الهاشميين كانت مشكلة سوء قيادة، إلا أنه قرر سراً أنه سيمدهم بالإرشاد الذي يحتاجونه، فقد كان ضابط مخابرات ملتزماً. ولم ير نفسه أبداً وهو «يقود في المقدمة» وكان يؤمن بقوة أن مكانه خلف المكتب. وكان قد أنجز تصميمات ممتازة خلال الأشهر الماضية وقام بطبع عدد من طوابع بريد الحجاز كان هدفها أن تُرسى، في أعين العالم، حقيقة أن الحجاز كانت مستقلة بالفعا.

وكانت مهمة لورانس فى الحجاز قد أتته بشكل غير مباشر. فقد كان الجنرال مرى قد أدخل تغييرات فى نظامه الخابراتى، حُرم بمقتضاه كليتون من سلطته المطلقة وأوكل إليه شئون المكتب العربى فقط الذى كان يرأسه حينذاك الماجور كينهان كورنواليس. وتضمن هذا التغيير إعادة توحيد قسم الخابرات فى القاهرة، الذى كان لورانس أحد أعضائه، ومثيله فى الإسماعيلية الذى كان يرأسه الماجور جى. فى. دبليو. هولديتش. وكان على المكتب العربى وقسم الاستخبارات أن يظلا هيئتين متمايزتين عن بعضهما تماماً. ولم يرغب لورانس فى الانفصال عن يظلا هيئتين متمايزتين عن بعضهما تماماً. ولم يرغب لورانس فى الانفصال عن كليتون، ومن ثم حاول «جس نبض» إمكانية نقله إلى المكتب. وحينما حال

هولديتش دون إتمام النقل، التجأ لورانس إلى تكتيكات حرب العصابات. فكان يتسبب في إزعاج كبار المسئولين بأن يصحح أخطاءهم اللغوية الواردة في التقارير، ويسخر من ضآلة معلوماتهم عن جغرافية وعادات الشرق الأدنى. وحدث أن هاتفه أحد المسئولين في الإدارة ذات صباح وسأله عن موقع إحدى فرق الجيش التركي آنذاك، أمده لورانس بوصف دقيق وكفء عن مكونات الفرق ومواقعها لدرجة أنه حدد أسماء القرى التي كانت تتمركز فيها. وسأله الضابط المسئول «هل ذكرت هذه المعلومات في الملفات الخاصة» فأجابه لورانس «لا، من الأفضل أن أحتفظ بها في رأسي حتى أستوثق منها» فرد الضابط «لكنك لا تستطيع إرسال رأسك إلى الإسماعيلية في كل مرة» فقال لورانس «أود لو أمكنني هذا» وأنهى المكالمة.

وكانت مثل هذه الحيل نوعاً من العصيان، ولم تكن تحبب فيه رؤساءه. وأخيراً ذهب بشكواه إلى كليتون الذي وعده أن يطلب من المسئولين في لندن نقله كي يتخطى هو لديتش. وفي تلك الأثناء، تمكن كليتون من إزاحة لورانس من طريقهم بأن طلب أن «يستعيره» من القيادة العليا. وكانت مشكلة كليتون الكبرى في الحجازهي أنه، مع عدم وجود ضباط مخابرات في الخطوط الأمامية، لم تكن لديه سوى فكرة ضئيلة عما كان يحدث بالفعل أو عن عدد الفرق الحربية المتورطة. وكان ضابط مخابرات الحجاز، باركر ، محدداً بمدينة رابغ. وأثناء لقائه هو وويلسون مع فيصل، شعر أن الشريف كان يميل إلى المبالغة، بأن يدعى، مثلاً، بأن الأتراك قد حشدوا قوات تقدر بخمسة وعشرين ألف جندى لجابهته. ومن الواضح أن هذا كان هراء. وفكر كليتون في أمر المبالغات الأخرى التي قد يكون قد تم تمريرها على أنها حقائق. وبالإضافة إلى هذا فلم يكن يثق في أحكام ويلسون أيضاً، وكان يشك في أنه يقوم بالتلاعب في التقارير الخابراتية لتتفق مع تقديراته هو ، وكان يشك أيضاً في أن ويلسون كان أحياناً يؤلف التقارير بشكل كلي. فلم يكن يعلم مدى التهديدات الواقعية من المدينة المنورة. وكان باركر يضغط على كليتون منذ فترة ليرسل ضابطاً إلى داخل الأراضي كي يحصل على معلومات كان هو في أشد الحاجة إليها، وكان من الواضح أنه كان يأمل أن يذهب بنفسه. إلا أن كليتون كتب إلى وينجت في ٩ أكتوبر أنه سيتم إرسال ستورز مرة أخرى لمقابلة عبد الله، وحسين إن أمكن. وأضاف «وأقترح إرسال لورانس معه إن سمحت له

القيادة العامة بالذهاب. فلا شك أنهما سيفيداننا، وسيحضران، فيما بينهما، تقديراً جيداً للموقف». وكانا قد غادرا السويس على السفينة «لمعة» يوم ١٤ أكتوبر. وفيما بعد، سيزعم لورانس أنه قد ذهب إلى الحجاز بدافع من نفسه كى يعثر «على الروح الخركة» للثورة. وكتب أنه قد طلب إجازة مدتها أسبوعان. ومن ناحية أخرى، ادعى ستورز أنه هو الذى طلب لورانس للمهمة، لأنه ببساطة كان يستمتع بصحبته، ومن ثم، فإنه هو الذى خلق «لورانس العرب» بالإضافة إلى الثورة العربية. وكانت الإجازة حقيقية، أى أنها كانت تقنية قصد بها الالتفاف حول أية معارضة قد يبديها هولديتش إلا أن ادعاء ستورز أنه هو الذى تقدم بالطلب نيابة عنه، وأيضاً ادعاء لورانس أنه قد ذهب بدافع من نفسه، فزائفان. فقد كان المكتب العربي هو الذى أرسله إلى الحجاز في مهمة حيوية ومحددة.

وكان لورانس يعلم أنه لكي يأتي بتقرير صحيح، فقد كان عليه زيارة فيصل في درب سلطاني، ولم ترق له الفكرة إذ كان يعلم أن الحجاز تعج بالخبرين الأتراك والمتعاطفين معهم ، وإنه إن قبض عليه ، فستطلق عليه النيران كجاسوس . وإضافة إلى هذا، فلم يكن قد سُمح أبداً لأى ضابط مسيحى، بمن فيهم ويلسون وباركر، بزيارة الخطوط الأمامية. إلا أنه استعمل كل قوة تأثيره مع عبد الله، وتظاهر عساندته لوجهة نظر الشريف بضرورة إنزال قوات بريطانية، وأوحى بشكل غير مياشر أن القرار بعدم إرسالها لم يكن نهائياً. وتجادل قائلاً إنه إذا سمح له بالحديث مع فيصل ورؤية الموقف بنفسه فقد يتمكن من مساندة قضية عبد الله بشكل أكثر إقناعاً. وكان عبد الله يشك في أمره. ومن ثم، هاتف حسين في مكة ليسأله رأيه، وتلقى الشريف الاقتراح بعدم ثقة. وكانت هذه هي أكثر اللحظات حسماً في حياة لورانس كلها: ولو أن عبد الله أنهى المكالمة فوراً لانتهت القصة عند هذا الحد. ولعاد لورانس إلى مكتبه بالقاهرة غير آسف، ولم يكن للكولونيل لورانس أو «لورانس العرب» أن يولد أبداً ، إلا أن عبد الله ، لسبب ما ، لم يُنه المكالمة. وجادل والده في هذا الأمر، ثم أعطى السماعة لستورز الذي دعم الفكرة بكل ما يملكه من وسائل إقناع. ووافق الشريف بتراخ، وضد جميع مبادئه، أن يذهب لورانس إلى وادى صفراء ليزور فيصل. ولم يكن ثمة مجال للتراجع: فقد حُسم الأمر ، ووجدت الأسطورة التي كانت في سبيلها إلى التكوين ، طريقها .

فى عام ٢٢٤م اشتبك جيش محمد ( الله عدد المسلمين حينداك قليلاً ، ولو أنهم وادى صفراء مع السهل الساحلى . وكان عدد المسلمين حينداك قليلاً ، ولو أنهم خسروا المعركة فى بدر لكان ذلك أمراً جللاً فى تاريخ مسيرة الإسلام . وبعد ألف عام من الموقعة ، وجد أحفاد الرسول أنفسهم فى موقف مماثل . ففى عام ١٩١٦ كان الشريف فيصل وقواته من البدو ينسحبون ببطء فى وادى صفراء تطاردهم قوة تركية . ولو أن الأتراك قاموا بهجوم شامل مضاد فى تلك اللحظة ، لكان من المحتمل أن يخترقوا السهل الساحلى ويستولوا على رابغ ثم مكة ، ولانتهت بذلك الثورة العربية .

وكانت بدر في زمن الرسول محطة هامة للتزود بالمياه في الطريق إلى مكة. إلا أنها قد تحولت اليوم إلى مجرد موقف للشاحنات في طريق السيارات ليس به مكان للإقامة. وصلتُ إلى هناك قادما من جدة في حافلة في وقت متأخر من ليلة قائظة رطبة، ووقفت إلى جانب الطريق لمدة ساعة وأنا أحاول يائساً أن أشير إلى أى سيارة عابرة لتتوقف. وفي النهاية، ابتعت زجاجتي مياه، وسرت على الأسفلت لمسافة ميل حتى عثرت على بقعة رملية جافة حيث قمت بافتراش كيس النوم بعد أن تجنبت حية وعقربا. إلا أن القيظ لم يمكنني من النوم، فرقدت أرقب النجوم حتى الصباح. ولدى انبلاج الضوء، وجدت أنني في وادبه رقع من أشجار الشوك والطرفاء، وكانت ترتفع فيه قواعد تلال جرانيتية شديدة الانحدار تلمع واجهاتها المنحوتة بزوايا حادة متوهجة في ضوء الشمس المبكر وكأنها جواهر مقطوعة. وكانت المنحدرات المنخفضة مغطاة بأعشاب رعى الماعز ذات اللون الأصفر الخبردلي، والذي بدا عن بعبد وكيأنه بقع من آثار مبرض جلدي تشوه الصخور. وأوضحت لي هذه الأعشاب المائلة للصفرة لغز اسم وادي الصفراء. ثم سرت عائدا إلى موقف الشاحنات. وبعد نصف ساعة من الانتظار وافق بدوى شاب من بني حرب على أن يوصلني إلى حمراء والمدينة بعربته نصف النقل نظير مائة ريال. وانفتح درب سلطاني، وهو الطريق الذي يزحف بامتداد وادي صفراء، أمامي كممسر متعرج يتجه بثبات إلى أعلى إلى أن يصل «بانوراما» متسعة شاهدناها أمامنا، مشهد فضي ورمادي، كأمواج متعاقبة من السحب تمتد في المدي البعيد حتى بدت وكأنها تندمج مع السماء نفسها. ومررنا بقرية تلو الأخرى منازلها من الطين المعالج بالحرارة، وهي الآن تقف دون أسقف على جانبي الوادى الصخرى وسط غابات من أشجار نخيل البلح: قرية الجديدة والحسينية والواسطة والخرمة. وكانت هذه القرى في أيام لورانس في قلب منطقة بني سالم، وكانت تنتج تقريباً كل ما تحتاجه القبيلة من غلال وتمور. وكان البدو يقيمون في القرى لمدة خمسة أشهر في العام ويقضون بقية الأيام متجولين مع قطعان ماشيتهم ويتركون القرى في رعاية عبيدهم الذين كانوا في غالبيتهم من أصل إفريقي ولم تكن لهم مكانة قانونية وكان عددهم، وقت زيارة لورانس، ما يقرب من العشرة الاف فرد.

وسألنى السائق البدوى عن مهمتى، وحينما ذكرت «لورانس العرب» تساءل «من»؛ وأجبت «رجل إنجليزى ساعد فى قيادة الجيوش العربية أثناء الثورة العربية العظمى». فتساءل ثانية «ماذا؟» وأجبت «لدى وجود الهاشميين هنا» فرد قائلا «آه، الهاشميين هذا البلد الآن هو بلد السعودين».

وتساءلت بينى وبين نفسى عما إذا كان هذا الرجل يتظاهر بالبلاهة أم أن الذاكرة القبلية قد أصبحت بالفعل قصيرة المدى. فقد كان بنو سالم، الذين كان ينتمى إليهم، إحدى العشائر الرئيسية فى قبيلة بنى حرب وهى قبيلة لها مكانتها فى الحجاز. وقد حارب أجداد هذا الشاب، وإخوان أجداده بالفعل مع فيصل، على حين ساندت جماعة أخرى من بنى حرب الأتراك. وكانت هذه الجماعة منافسة لعشيرته بقيادة «الخائن» الشيخ ابن مبيرق. وتذكرت فيما بعد أن بنى سالم كانوا هم من هربوا من خدمة الأتراك فى اللحظة المناسبة. وربحا رأت القبيلة أنه من الأفضل تناسى هذه الذكريات.

وأدهشتنى حمراء. فلقد كنت قد تخيلتها قرية ضئيلة تقع فى شق على جانب الوادى. إلا أن مساحة المكان كانت هائلة، حيث كانت هناك آلاف من أشجار النخيل التى كانت رءوسها تتحرك مع اتجاه الريح مثل أعشاب البحر. وكان اتساع الوادى حوالى نصف ميل ويقع بين جدارين صخريين شديدى الانحدار. وكانت المنازل المهدمة تقع على حافة صخرية أسفل الرعن (أنف الجبل) الشمالى

وعلى تلال ترابية ترتفع من بطن الوادى بانحدار شديد. وكان لورانس قد ذكر أن عدد تلك المنازل هو مائة وخمسون، إلا أنه من الواضح أنه يوجد منها مشات كشيرة، كما كان هناك بقايا حصن تركى، جدعة طينية لا شكل لها تقع على جزيرة في بحر النخيل. ولأجيال عديدة، كانت هذه القرية محطة على طريق الحجاج من ينبع البحر إلى المدينة. وحينما توقف ريتشارد بيرتون هناك وهو متخف كطبيب فارسى عام ١٨٥٧، كان يحرس الحصن فرقة من الجنود الألمان. وتسلقت الصخرة، وسرت متعشراً في منطقة مكتظة بالحوائط الطينية المتكسرة المائلة والتي تآكلت بفعل الأمطار واتخذت أشكالاً سوريالية. وحاولت تصور ما كانت عليه هذه القرية في أكتوبر عام ١٩١٦ حينما كان الوادى يعج بقوات فيصل المهزومة، وثلاثة من راكبي الإبل، أحدهم شخص إلجليزي كان قد ظهر فجأة على أطراف القرية.

فقد غادر لورانس ورفيقاه رابغ في ٢١ أكتوبر تحت ستار الظلام. وكان الناظر عن بعد قد يظنهم بدواً حيث كان لورانس يرتدى غطاء رأس عربي ويخفي زيه العسكري بعباءة . . إلا أنه كان من الممكن التعرف عليه عن قرب كشخص إنجليزي. فلم يكن فقط حليقاً ذا وجه تشوبه الحمرة، لكنه كان أيضاً لا يعلم شيئاً عن ركوب الإبل. وكنان قد فضل السير على قدميه حينما وجد أن عليه أن يسافر مُتطياً جملاً في النقب قبل ذلك بعامين. وكان الشريف على قد أمده على مضض بأفضل نوقه ومرافقين من بني سالم وهما الشيخ عبيد وابنه عبد الله لاصطحابه إلى معسكر فيصل. ورغم أنه كان من المفترض أن يتخفى لورانس كشخص سورى إلا أن عبيد أمره ألا يتحدث إلى أحد. فقد كانت الصحراء والتلال مليئة بالجو اسيس الأتراك، وكان ابن مبيرق «الخائن»، والذي كانوا قد مروا من منطقة عشيرته، سيسعده قتل لورانس أو بيعه للأتراك. وعبر المسافرون مناطق نخيل رابغ، ثم ساروا في سهل تهامة الساحلي الممتد بلا نهاية. ولم يكن ثمة قمر، وكان الليل يتشاءب لا متناهياً أمامهم ولا يقطع صمته سوى إيقاع أظلاف الإبل على سطح الرمال. وحينما احتوتهم الظلمة، شعر لورانس فجأة بالترقب. فقد ولج بعدا معادياً مجهولاً لم يلجه سوى أوربيين قلائل ولم يغادره أحياء سوى عدد أقل. ولم يكن متأكداً أنه يثق في رفيقيه. وكان، بالطبع، يعلم أن دور الرفيق كان دوراً وقوراً بالنسبة للبدو. فقد كان على كل مسافر يريد عبور تخوم قبيلة ما أن يكون معه رفيق من القبيلة المحلية أو القبائل المتحالفة معها كى يسهل له المرور. لو هجم الرفيق على من قبل تولى مسئوليته لاعتبر هذا إهانة شائنة لميثاق الشرف البدوى. وكان إذا ثبت أن بدوياً قد ارتكب جريمة «البوقة» تم نبذه مدى الحياة ولا يقبل للزواج من نساء جماعته. وفي مجتمع قبلى، كان وجود الفرد دون قبيلة يعنى حكما بالموت، لأن أى قاطع طريق يمكنه أن يقتله دون خشية بدء نزاع ثأرى يعنى حكما بالموت، لأن أى قاطع طريق يمكنه أن يقتله دون خشية الذى حال دون سفك الدماء على نطاق واسع، إلا أن لورانس ذكر نفسه أن القواعد التى اتبعها البدو، مثلها مثل ميثاق شرف «الجنتلمان» في إنجلترا، كانت مُثلاً فقط. فمثلاً، كان قد تم اغتيال الرحالة الألماني تشارلز هوبر الذى سلك نفس الطريق على يدرفاق من جماعة حرب حينما اكتشفوا أنه لم يكن مسلماً.

وناموا لساعات طويلة هذه الليلة وهم يلتحفون عباءاتهم. واستيقظوا في برودة الفجر ووصلوا إلى بئر مستورة مع إشراق ضوء الصباح الباكر. وكان بعض من أفراد جماعة حرب المعادية يربضون تحت ظلالة من سعف النخيل. وتبعت أنظارهم جماعة لورانس بريبة وهم يمرون. ثم نزل لورانس ورفيقاه عن مطياتهم وجلس هو في الظل. واصطحب عبيد وولده النوق لسقياها من بئر حجرية عمقها عشرون قدماً كانت قد أقيمت مواطئ للأقدام على جانبيها في عمقها. وجمع عبد الله أطراف دشداشته في حزام الطلقات، ثم علق قربة الماء المصنوعة من جلد الماعز على كتفيه ونزل البئر وهو يستشعر مواطئ الأقدام على جانبي البئر بمهارة. ثم ملأ القربة وتسلق صاعداً بشقة السحالي وصب المياه في حوض صخرى. وحينما ارتوت الحيوانات، حمل عبيد طاسة مليئة بالماء إلى لورانس. وبعد ذلك شرب الرفيقان وجلسا مع لورانس في الظل يراقبون رجال القبيلة المنافسة وهم شرب الرفيقان وجلسا مع لورانس في الظل يراقبون رجال القبيلة المنافسة وهم يروون قافلة من النوق الهزيلة ثم لف عبد الله سيجارة لنفسه.

وفى تلك اللحظة دهمت لورانس رؤية معينة. فبينما كانوا يرقبون ما يحدث، كما كتب لاحقاً ،أتى شابان على جملين أصيلين عليهما أسراج فاخرة، وأناخاهما بجوار البئر. وألقى أحدهما، الذى كان يرتدى عباءة من الكشمير الفاخر، بالمقود

إلى الآخر وأمره أن يسقيهما. وسار النبيل الشاب بكبرياء إلى حيث كان يجلس لورانس ورفيقاه وارتمى على عَجُزه بجانبهم. كان الرجل نحيلا، أقرب إلى أن يكون صبياً، يظهر عليه ميل للمشاكسة وله ملامح الحب للاستطلاع، وشعر طويل مجدول بالأسلوب البدوي. وكان يبدو قوياً وعلى قدر هائل من الشقة بالنفس. ثم قدم للورانس سيجارة كان قد لفها ولصقها لتوه، واستعلم عما إن كان سورياً. وترك لورانس السؤال معلقاً في الهواء وسأل الشاب إن كان من مكة. وفي تلك الأثناء، كان رفيقه يجد صعوبة في سقيا الإبل. وكانت قطعان جماعة حرب المعادية تندفع بشراهة حول الحوض الحجري، ولم يعط رعاة إبلهم الفرصة للشاب ليسقى جمليه كما كان يقتضي ميثاق شرف المسافرين. وهنا صاح السيد متسائلاً «ما الخطب يا مصطفى؟ اروهما فوراً». فاقترب مصطفى منه وهو محرج وأخذ يشرح له كيف أن الرعاة الآخرين لم يسمحوا له بالسقيا. وعندئذ قفز الآخر واقفا وتلفظ بقسم وقام بضربه ثلاث أو أربع ضربات بعصا على كتفيه. وبدا مصطفى متأسياً. إلا أنه ظل صامتاً. ورأى رجال جماعة حرب المعادية حول البسر أن عدم لياقتهم قد تسببت في إذلال الصبي، لذا أسرعوا بإفساح مكان له عند البئر وأطعموا جمليه بعض العشب. وبعد أن أكل الجملان وارتويا، تسلق «السيد» الصغير على جمله من غير أن ينخيه، بل إنه جذب رأسه إلى أسفل بلطف ثم صعد على رقبته وقال لرجال حرب «جزاكم الله خيراً» وسار هو ورفيقه باتجاه الجنوب.

و بمجرد أن ذهبا بدا عبيد يضحك ضحكاً خافتا. وبعد أن امتطى لورانس ورفيقاه جمالهم وساروا باتجاه الشمال بين له عبيد أن «السيد» هو الشريف على ابن حسين الحارثي، وأن مصطفى هو ابن عمه الشريف محسن. وكان الشريف على نائب فيصل الموثوق به، ورغم حداثة سنه، فقد اكتسب صيتاً غير عادى لشجاعته. وكان أحد حراس فيصل الشخصيين الختارين في رحلته إلى دمشق، وحارب إلى جانبه، أوائل شهر يونيو في السهول الدموية خارج المدينة. ثم قام فيصا بعد، بشن الغزوات ضد التقدم التركى عند بير درويش. وكان بين أفراد جماعة الحارث وجماعة حرب المنافسة عداوات ثارية. ولو أن الرعاة قد شكوا في أمر هويتهما الحقيقيتين عند البشر لقاموا بطردهما. وقال عبيد إنهما اخترعا

تمشيلية السيد والتابع لخداع الآخرين. وأثر الشريف على في لورانس تأثير السحر. واستمرت صورة المحارب الصبي «النبيل» التي لحها عند مستورة في رحلته الأولى في الصحراء تأسره طوال الوقت الذي قضاه في بلاد العرب.

ومثل الأحداث الأخرى المشكوك في أمرها في رواية لورانس، لا تظهر قصة اللقاء مع الشريف على في التقارير الرسمية رغم أن لورانس كان يقوم بتسجيل تفاصيل أقل أهمية بكثير. وتأتى هذه الرؤية في «أعمدة الحكمة» لتعد المشهد لعالم من الخداع والصراع والقسوة وجد لورانس نفسه فيه آنذاك: عالم شباب حسنى المظهر يلتجئون باستمرار إلى استعمال العصا؛ عالم قبائل، بينها عداوات ثأرية ودموية ، قبائل لا يمكن توحيدها إلا بتأثير هائل. إلا أنه من غير المحتمل أن يكون عبيد قد تعرف على هوية الشريفين من بني حارث ولم يعرفهما أعداؤهما حول البئو. فقد كان البدو على قدر كبير من قوة الملاحظة، لا تفوتهم أية تفاصيل، رجال باستطاعتهم تذكر أثر كل جمل رأوه، والتعرف على العائلات والعشائر من مجرد الفروق في الطرق التي يشبتون بها غطاءات رءوسهم. فلا يحتمل إذا أن يكون قد خدعهم عرض هاويين. وكان لابد أن يتبينوا أنهما ليسا مجرد سيد وخادم من مظهر مصطفى ومشيته وثيابه وسرج ناقته وعديد من التفاصيل الصغيرة الأخرى. ثانياً، فإن للقصة هذه صدى شائعاً معتاداً في عديد من قصص «أعمدة الحكمة» الأخرى. فالألاعيب الصبيانية للشريفين الشابين هي مقدمة «لشقاوة» خادمي لورانس «فرج وداعود» كما أنه بمكننا تبين العنصر المازوكيي - «الخنوع» و «الإذلال» وضرب أحمد الصبيين - بوضوح. ويلعب الجلُّد والإذلال العلنيين دورا كبيراً في قصة «فرج وداود». ونخرج من قصة على الحارثي في «أعمدة الحكمة» بصورة للشريف كعربي الصحراء الأنيق الجذاب؛ أي البدوي الأرستقراطي المقابل لداهوم الذي عشقه لورانس قبل الحرب. إلا أنه يبدو من المحتمل على الأقل، أن هذه الرؤية للجمال الذكوري التي ادعى لورانس أنه خبرها عند مستورة، لم تكن أكثر من رؤية داخلية؛ إذ إن الظهور الأول للشريف على في مفكرة لورانس الميدانية كان يوم ٨ مارس عام ١٩١٧ ، أي بعد تلك الواقعة بخمسة أشهر. ويصف لورانس الشريف في هذا المدخل من المفكرة الذي كتبه يخط بده، كما لو أنه قد رآه للمرة الأولى.

وبمغادرتهم مستورة، خرجت المجموعة من نطاق فرع قبيلة حرب الأعداء إلى تخوم بني سالم حيث كان رفيقا لورانس ينتميان. وأشار عبيد إلى الصخرة التي كانت تمثل الحدود، مبيّنا للورانس بداية تخوم قبيلته. أما ما سبب دهشة لورانس، فهو أنه رغم أن الأوربيين كانوا ينظرون إلى الصحراء على أنها برية قاحلة، إلا أنها كانت موطناً للبدو حيث كان لكل شجرة أو صخرة، أو تل، أو عين ماء مالك. ورغم أن عادات البدو كانت تسمح للمسافرين أن يقطعوا الحطب أو يسحبوا مساها للارتهاء، فقد كان الهيل كل الويل من نصيب أي فرد غريب يحاول استغلال ذلك. وبدأ لورانس يشعر بإجهاد الرحلة عند الظهيرة. فآلمه ظهره وسيقانه من نخعات الجمل. وتقرح جلده من حرارة الشمس. وآلمته عيناه من التحديق في حجارة الصوان المتأججة طوال الصباح. فقد كان قد قضي عامين في مدينة القاهرة متنقلاً بين الفندق والمكتب. وتحقق أنه قد ألقى به في الصحراء فجأة دون أدنى إعداد. وعند مغيب الشمس، وصلوا إلى قرية مكونة من منازل مقامة من الأعشاب تدعى بير الشيخ، وتنتمي لقبيلة بني سالم. وأناخ البدو الإبل إلى جانب أحد الأكواخ واستقبلتهم امرأة قادتهم إلى مكان يجلسون فيه وأوقدت ناراً خارج المكان. ثم ذهب عبيد واستعار بعض الدقيق وخلطه بالماء في وعاء ثم عجنه في شكل بيضاوي مسطح وقام بدفنه بحذر في الرمال أسفل جذوات النار. وبعد عشرين دقيقة أزاح الرمال، وأخرج الرغيف الساخن المخبوز ومسحه بيده ليزيل آثار الرمال وقسمه بين ثلاثتهم. ولم يكن صحيحاً ما ادعاه لورانس فيما بعد أن البدو يعتقدون أنه من غيسر الرجولة أن يأخذ المرء إمدادات لرحلة قدرها أقل من مائة ميل. فالحقيقة أن البدوى لا يهتم بأن يأخذ معه طعاماً وهو مسافر في تخوم قسلته لأنه يثق تماماً أنه سيحصل على إمدادات من أفراد القبيلة أثناء رحلته. وكانت «اللبة»، أو الخبز غير الختمر، هو طعام البدو المعتاد وسيصبح فيما بعد مأله فاً للورانس. أما حينذاك، فقد أكل قليلاً وحافظ قدر إمكانه على حسن اللياقة في تصرفه. وفيما بعد، دعاه عبيد لينظر إلى بعض الآبار القريبة، إلا أنه اعتذر نظراً لأن عضلاته كانت متيبسة من ركوب الجمل.

وكان مازال عليهم أن يقطعوا مسافة أخرى تلك الليلة. وفي الفجر، وصلوا إلى بير ابن حساني، وهي قرية أحمد المنصور من كبار شيوخ بني حرب. وبينما

كانوا في طريقهم أتى إليهم راكب جمل كان خارجاً من القرية وسار بمحاذاتهم، وأخذ يوجه إليهم سلسلة من الأسئلة أجابه عليها عبيد وابنه باقتضاب وعلى غير رغبة منهم. وأصر الإعرابي، وكان يدعى خلف، على تناولهم الطعام معه، وأجبرهم على إناخة إبلهم. وأتى بوعاء حديدى من خرجه ملىء بالخبز المغطى بالزبد والسكر، وقدمه لهم. وبعد أن انتهوا من طعامهم أخبر الأعرابي لورانس أن فيصل قد أجبر على التراجع، في اليوم السابق، من بير عباس إلى حمراء على مسافة غير بعيدة منهم، وأخذ يذكر أسماء المصابين من القبائل. وحاول أن يجذب لورانس للتحدث معه بأن سأله عما إن كان يعرف أياً من الأشخاص الإنجليز في مصر. وأجابه لورانس بلهجة حلبية، وأخذ خلف يسأله عن سوريين كان يعرفهم. مصر. وأجابه لورانس بلهجة حلبية، وأخذ خلف يسأله عن سوريين كان يعرفهم. ثم تحول إلى الحديث في السياسة وسأله عن رأيه في خطط فيصل. وهنا، تدخل عبيد بشكل فجائي وغير الموضوع. وسرعان ما تركهم الرجل. واكتشفوا فيما بعد أنه كان جاسوساً يعمل لحساب الأتراك.

ووصلوا عند الظهيرة إلى الواسطة، وهى قرية ضخمة من قرى بنى سالم تتكون من ألف بيت طينى قائمة على أكوام ترابية وحواف صخرية طويلة عبر بطن الوادى وفوق أيكات النخيل السميكة. وعلم لورانس أن كشيراً من هذه البيوت كانت خاوية إذ كان فيضان ذلك العام يشبه موجة من مدّ البحر حيث تخللت المياه السدود ودمرت كثيراً من أشجار النخيل وجرفت طبقات التربة العليا التى كانت يُحتفظ بها بكثير من الحرص. ولإكمال المأساة، هاجمت الجماعة أسراب الجراد التى قلصت المحصول، مما دفع كثيراً من السكان إلى معادرة المكان. واستراح لورانس ورفاقه فى الواسطة حتى وقت مبكر من عصر ذلك اليوم ثم أكملوا مسيرتهم عبر الوادى. إلا أنهم سرعان ما مروا بجمهرة من قوات البدو كانوا يجلسون حول نيران الطهو، أو تحت الأشجار يدخنون السجائر. وكانت ثمة قوافل محملة بالإمدادات تتحرك. وكان هؤلاء رجال فيصل وكان الكثير منهم من بنى سالم الذين أخذوا يتبادلون التحية مع مجموعة عبيد ولورانس. وبعد فترة وجيزة شاهدوا قرية «حمراء» أمامهم. ثم عبروا مجرى مائياً واقتيدوا وبعد فترة وجيزة شاهدوا قرية «حمراء» أمامهم. ثم عبروا مجرى مائياً واقتيدوا لي ممر مُسور وأناخوا جمالهم أمام أحد المنازل. وقاد عبد يحمل سيفاً معقوفاً لورانس إلى داخل غرفة مليئة بالدخان حيث كان فيصل فى اجتماع مع مساعديه لورانس إلى داخل غرفة مليئة بالدخان حيث كان فيصل فى اجتماع مع مساعديه لورانس إلى داخل غرفة مليئة بالدخان حيث كان فيصل فى اجتماع مع مساعديه لورانس إلى داخل غرفة مليئة بالدخان حيث كان فيصل فى اجتماع مع مساعديه

العسكريين وهم ضابط عراقي من سلاح الفرسان يدعى مولود الخلص، وشيوخ قبائل بدو عديدون بمن فيهم بنو فقير والبيلي والروالة التي كانت قبيلة مركزها سوريا. وطبقا لما رواه لورانس فإن فيصل كان يقف بالباب بالفعل لدى اقترابه وهو «ينتظره متوتراً». بيد أن هذا مخالف للأسلوب العربي. والأمر الأكثر احتمالاً هو أنه حينما دخل لورانس وقف الشريف وصحبه طبقاً للأسلوب المعتاد حيث صافحهم لورانس كل في دوره. فقد كان هذا هو أسلوب تحية الرجال من الملوك أو من الأفراد من رجال القبائل العاديين دون تمييز بينهم. ونال مظهر الشريف «النبيل» إعجاب لورانس وذكره بتمثال ريتشارد قلب الأسد، بطل صباه، الذي كان قد رآه في أحد المتاحف الفرنسية. ووجد فيصل ذا مظهر ملكي وأقوى تأثيراً من أشقائه. وكان هذا أمراً مهماً بالنسبة له: فقد كان رد فعل لورانس الأول بالنسبة للعرب ينطلق من حسه الجمالي، كما أن الدعائي داخله أدرك أنه يتحتم على الثورة العربية، كي تجتذب البريطانيين، أن يكون لها قائد يماثل مظهره فكرة الأوربيين عن «العربي النبيل». فعلى حين كان عبد الله «مستديراً ومرحا»، كان عليٌّ يبدو و اهنأ و مريضاً . إلا أن مظهر فيصل كان متوافقا مع «الوصفة» تماما وبدا للورانس أن الشريف رغم مظهره النبيل، كان يبدو شديد الإعياء وأكبر كثيراً من أعوامه الواحد والثلاثين. وكانت عيناه حمر اوين ووجنتاه غائرتين وبشرته وقد تجعدت بخطوط من الألم. وكان يدخن دون توقف. وادعى لورانس في «أعمدة الحكمة» أنه عرف في التو أن «هذا هو الرجل الذي سيأتي بالجد الكامل للشورة العربية»، إلا أنه أخبر ليدل هارت أنه، في واقع الأمر، قد اعتقد ببساطة أنه من الممكن «صنع بطل للثورة من فيصل بسهولة، أكثر من إخوانه الأكبر سنا». وطبقاً لما رواه لورانس، فقد جلسا معا وسط البدو، ثم سأله فيصل «ما رأيك في مكاننا هذا في وادي صفراء؟» فأجابه لورانس «حسنا! إنه بعيد جدا عن دمشق».

وكتب لورانس أن «هذه الكلمة انقضت كالحسام فى وسطهم. كانت ثمة ارتعادة خفيفة. ثم تيبس كل الموجودين حيث جلسوا، وحبسوا أنفاسهم لمدة دقيقة من الصمت». وكان فيصل هو من أزال التوتر. فقد رفع الشريف عينيه وابتسم باتجاه لورانس وقال: الحمد لله.. فهناك أتراك أشد قربا منا بكثير من هذا».

وجلس لورانس وفيصل في الليلة الأولى في الغرفة التي كان يملؤها الدخان، وتجادلا لساعات وسط طقطقة النيران التي كادت تخبو، وصوت رنين مدقات السبق؛ وكانت القهوة والشاي يمرران عليهما المرة تلو الأخرى، وفيصل يقوم بإطفاء السيجارة تلو الأخرى. ووجد لورانس كلام الشريف على قدر كبير من عدم المنطق، فقد كان شديد الغضب لأنه لم يصله سوى القليل فقط من الأسلحة التي طلبها من ويلسون، خاصة من المدفعية، وأصبح لورانس هدفاً لغضبه. وزعم فيصل أن مشكلة العرب الرئيسية هي عدم وجود مدفعية إذ إنه كان يمكن الاستيلاء على المدينة بمدفعين من مدافع الميدان. وكان البدو يرتعدون من صوت القذائف، وكان أي تلميح عن وابل من القصف يدفع بهم للتقافز بحثاً عن الحماية مثل الفشران. ولم يكن هذا يرجع لجبنهم كما أوضح الشريف، إذ إنه بإمكان البدو مجابهة الطلقات وضربات السيوف بشجاعة. إلا أنهم لا يتحملون فكرة تفجيرهم أشلاء. وتحدث فيصل عن المدفعية باستفاضة. وأدرك لورانس أن قوة البنادق في معركة المدينة والمذابح التي حدثت قد تركت عليه أثراً يصعب تصديقه وأن صلابته قد تحطمت نتيجة لما شاهده في ذلك اليوم. وأخبر ليدل هارت قائلاً «لقيد استجمع (فيصل) شجاعته لدى الهجوم الأصلى على المدينة كي يبدو مقداما. وقد هزه هذا الجهد لدرجة أنه لم يندفع وراء المخاطر في المعركة مرة أخرى أبدا. ورغم أنه استعاد ثقته بعد وصول البطارية المصرية، إلا أنه انكسر مرة أخرى حينما رأى أن مدافع الجبل كانت غير ذات جدوى في مجابهة مدفعية الميدان الثقيلة التركية التي أصابت إحدى قذائفها خيمته الخاصة. وقد رأى لورانس بينه وبين نفسه أن تقدير فيصل للموقف ساذج، وأنه لم يكن باستطاعته أبداً، بمدفعية أو بدون مدفعية ، أن يقترب من الاستيلاء على المدينة . وشعر أيضاً أن الشريف لم يكن يتقن استعمال مدافع الجبل المصرية التي كانت ميزتها الأولى هي سهولة نقلها وتحريكها. وحاول إقناع فيصل أنه لا يجوز للجنود غير النظاميين أن يخوضوا معارك نظامية يلتحم فيها الجيشان، بل إن عليهم الهجوم بمجموعات صغيرة متحركة ومكتفية ذاتيا. فقد كان الأتراك محاربين دفاعيين مدربين كما أوضحت هزيمة البريطانيين في غاليبولي التي كلفتهم خسائر مريرة. وكان لورانس يعتقد أن مجموعة واحدة من الجنود الأتراك المحصنين جيداً يمكنها هزيمة

الجيش الهاشمي بأكمله. إلا أن قوة الأتراك كانت تقوم على تركيزهم على أعداد كبيرة من الجنود؛ في حين أن قوة العرب كانت تعتمد على القدرة على الانتشار؟ فقد كان البدو دائماً يتبعون هذا الأسلوب في حروبهم القبلية وغزواتهم. إلا أن فيصل لم يوافقه. فقد ظل البدو يقومون لمدة أسابيع بهجمات برقية على المواقع التركية في محاولة لإبطاء تقدمهم ولم تفلح «لدغات البراغيث» هذه في وقف تقدم الأتراك. فما كان يحتاجه العرب هو المدفعية. وكان الشريف قد خطط لهجوم موسع ضد محطتين من محطات سكك حديد الحجازهي البواط والحفيرة شمال المدينة، بقوة قوامها ثلاث آلاف رجل من جهينة كانوا يتمركزون عند خايف حسين. وكان الأتراك قد تمركزوا عند بير درويش بقوة لا تقل عن خمس فصائل من المشاة، وبمجموعتين من راكبي البغال، وبطارية مدفعية محملة على الإبل، وبطاريات مدافع ميدان وثلاث طائرات، وفرقة هجانة من العقيليين، واعتقد فيصل أنه لوحدث تحويل لاهتمامهم نحو الشمال فقد يتسبب هذا في انسحابهم. إلا أن لورانس لم ترقه الخطة. فقد اعتقد أنه حتى في حالة دعم من عبد الله في الشرق حيث تحل قوة زيد محل قواته في الوادي، فإن القوة التركية ستنسحب فقط بمقدار الثلث، وقد تستغل القوات الباقية الفرصة للتقدم عبر وادى صفراء إلى رابغ.

وتم إسكان لورانس مع رجال المدفعية المصرية حيث أمر قائدهم زكى بك، بنصب خيمة له. وعند انبلاج الفجر، حضر فيصل ومولود مخلص للقائه ثانية، وأخذوا يتجادلون جدلاً متواصلاً، لمدة خمس ساعات ونصف. وكان لورانس قد نام جيداً واستراح عقب رحلته، وكان متمكناً من كامل قوته على الإقناع. وشعر في هذا اليوم أن حواراته كانت مؤثرة. واعتقد، بينه وبين نفسه، أنه رغم ذكاء فيصل الكبير، إلا أنه كان حذراً بطبعه، وكان ذا شخصية أضعف من شخصية شقيقه عبد الله الذي عرف عنه أنه كان يغار منه. وأخبر هو لورانس فيما بعد أنه حينما أشار على والده بتأجيل إعلان الثورة دعاه عبد الله جباناً. وكان يشير إلى أخيه الأكبر بلفظ «المفسد» كما أن فيصل كان عرضة للتأثر بالمشورة على عكس عبد الله. وقد أخبر لورانس ليدل هارت أن ضعف عبد الله كان ينحصر في أنه عبد الله . وقد أخبر لورانس ليدل هارت أن ضعف عبد الله كان ينحصر في أنه ينصت إلى أي نصيحة وقتية رغم عدم اقتناعه». وكانت هذه الصورة جد مختلفة

بالطبع عن الصورة التي رسمها له في رسائله الرسمية، حيث أكد على أن رجال فيصل كانوا يعتبرونه بطلاً، وأنه خاطر بحياته في المدينة لرفع معنويات قواته. وذكر أيضاً أنه عجول ومتسرع، سهل الاستثارة ومتكبر «مليء بالأحلام وبالمقدرة على تحقيقها». وقال أيضاً إن حقيقة الأمر لا تقتصر على أن فيصل فقد شجاعته نتيجة لاختراق إحدى القذائف خيمته مما دفعه إلى أن يأمر قواته بالانسحاب من بير عباس، لكن السبب يرجع إلى أنه «قد سئم عجزه الواضح». وكان هذا تعليقاً له نكهة قاعات أكسفورد العامة أكثر من كونه نتاج حرارة المعركة. وكان لورانس في الحقيقة يعتقد أن فيصل تعوزه الشجاعة ويرهب الأخطار، وقد ردد هذه الرؤية الخاصة آخرون ممن عرفوا فيصل من أمثال بيرس جويس الذي كتب قائلاً إن فيصل «لم يكن ذا شخصية قوية وكان يتغير طبقاً للظروف الحيطة به». واعتقد لورانس أن ولع فيصل بحرية العرب أجبره على مجابهة مخاطر يكرهها، ونظراً لأن طبيعة لورانس المازوكية قد دفعته هو لأن يفعل نفس الشيء، فقد تمكن من التوحيد العاطفي مع الشريف. إلا أنه كان يتحتم أن يبدو قائد الثورة العربية. ذا شخصية بطولية في أعين المؤسسة البريطانية، ومن ثم قرر لورانس أن «يصنع منه ما يظهره في صورة متقبلة حتى ولو كان هذا يعنى تصوير شخصية مزيفة له في رسائله». ولم يكن التلاعب بالحقائق أمراً جديداً بالنسبة له من أجل تحقيق هدفه. وكان يكن للشورة العربية ما يكنه فيصل لها من العواطف. وكتب قائلاً: «لقد كنت محركاً لها منذ البداية، وكل آمالي معقودة عليها». ولم يكن هذا محض عاطفة إيثارية . فمنذ كركميش ، كان لورانس قد ارتبط بالعرب بشكل رومانسي . وكان يرى فيصل والثورة العربية تعبيراً عن تمرده هو ، فقد كانت عواطفه هي نفس العواطف التي دفعته أن يصطحب داهوم وحمودي إلى أكسفورد، أي الروح التنافسية ، أو «الوحش داخله» الذي كان يتطلب اهتمام الآخرين ويتوق أن يتعرف عليه الآخرون كشخص متميز ومختلف. فقد كان موقفه من الهاشميين امتداداً لموقفه من داهوم. وكان قد كتب قائلاً: إنه يود أن «يساعد الصبي على أن يساعد نفسه » فقد أخبر جريفز فيما بعد أن هدفه مع العرب هو أن «يساعدهم على الوقوف على أقدامهم». فقد شعر لورانس أنه يعرف ما هو الأفضل بالنسبة لداهوم، وشعر الآن أنه يعرف ما هو الأفضل للهاشميين. وكان قد انتهى إلى أن مشكلة الشورة العربية هي عدم وجود قيادة لها؛ لذا فقد قرر أن يجدها بهذه القيادة عن طريق شخص يعمل بديلاً عنه، أي فيصل ذي الشخصية المطواعة. أما فيصل، فقد أثرت فيه بلاغة لورانس، وشجعه اعتقاده أن المسئولين في القيادة العامة كانوا مهتمين ببشئونه إلى درجة كبيرة. واعتقد أن لورانس كان مفوضا بأن يجنحه وعوداً محددة. وفوق كل شيء، فقد بدأ غموض لورانس وغرابة أطواره تجتذب الشريف. وبنهاية جلسة نقاشهما الثانية افترقا، متحابين، لتناول الطعام.

وفي عصر ذلك اليوم، عمد لورانس إلى التجول في أنحاء الوادي ليتبادل الأحاديث مع جنود فيصل. وشعر أن روحهم المعنوية كانت مرتفعة بالنسبة لقوات مهزومة. وكان البدو، الذين عسكروا بين أيكات النخيل، ينتمون في غالبيتهم إلى قبيلة جهينة الكبيرة التي كان مقرها وادى ينبع في الشمال، وكان بين القوات أيضاً عدد كبير من جماعة حرب، أعداء جهينة الألداء. ووجد لورانس أن فيصل قد أنجز مهمة جيدة للتوفيق بين الأعداء التقليديين وجعلهم يحاربون في نفس الصفوف عهارة فائقة. إلا أنه كان واهماً: فقد كانت أموال الهاشميين، التي كانت تأتيهم من خزائن البريطانيين هي التي ابتاعت ولاء البدو الذين كانوا على استعداد للحاق بصفوف الأعداء إن ساءت الأمور. فقد كان إدراك البريطانيين للجيوش القبلية وفهمهم لها على أنها جيش إقطاعي بقيادة شريف من النبلاء خاطئاً. فقد كان عبيد الأرض Serís في أوربا الإقطاعية ملكية منقولة لأسيادهم الاقطاعيين، وكان عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية حينما يطلب منهم ذلك. ولم يكن البدو مثل هؤلاء. فلم يدينوا لأى أحد أو لأى شيء سوى قبائلهم؛ ولهذا السبب، لم يكن ينظر لتغيير و لائهم على أنه «بوقة» أو خيانة طالما وافقت القبيلة على هذا التغيير. فقد كان الهاشميون والأتراك الذين يعملون معهم أجانب بالنسبة لهم. وكان لدى الأتراك بالفعل بدو غير نظاميين يعملون في صفوفهم. وأما جماعة البيلي، وهي قبيلة قوية من الشمال تخشى الأجانب وتكرههم، فكانت مازالت متر ددة. وأعلن أحد شيو خها، وهو سليمان رفادة، تحالفه مع الأتراك. وفكر لورانس أنه إن انضمت قبيلة البيلي بكاملها إلى الأتراك، فقد تتلوها جمهينة. إلا أن الأتراك كانوا ينفقون سبعين ألف جنيه استرليني شهرياً لشراء القبائل وكانوا يتلقون وعوداً خاوية في غالبيتها. واعتقد لورانس أن للهاشميين، في النهاية، تأثيراً عاطفياً على البدو لا يمكن للأتراك إحداث ما يماثله.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها لورانس من البدو. واستشاره مظهرهم، كما كان لخشونتهم وقع الرهبة عليه. ولم يكونوا كلهم رحلاً؛ فقد كانت غالبيتهم مزارعين وأشباه رحل. وكان الكثيرون منهم عبيداً مسلحين وتابعين يقومون على خدمة أهل الصحراء، وتراوحت أعمارهم بين الثانية عشرة والستين. وكان البدو رجالاً صغيري الحجم ذوى بشرة سمراء، يشبهون الطيور، وكانوا ذوى أناقة خاصة بهم. فكانوا يرتدون فقط الدشداشات والسراويل المتسعة وأغطية الرأس ويتمنطقون بأحزمة الطلقات، ويحملون البنادق التي يطلقونها لأوهى الأسباب. وكانوا ذوى لياقة عالية، بإمكانهم السير والجرى في حرارة الشمس لساعات عديدة، وهم حفاة الأقدام، على الصخور والرمال الملتهبة. وكانوا يتحركون بتوتر سريع مما كان يعطى الانطباع أنهم يودون أن يحرقوا طاقات لا محدودة. واعتقد لورانس أنهم سيكونون رجال حرب عصابات ممتازين إذا تم تدريبهم تدريباً سليماً، وقناصين مهرة أيضاً. فقد كانوا على مقدرة على الجرى والتسلق لمسافات طويلة كي يعشروا لأنفسهم على ركن مناسب يصوبون منه طلقاتهم، رغم أنهم كانوا حينذاك معتادين على بنادقهم القديمة البطيئة لا على البنادق الحديثة، ومن ثم، على الاشتباك مع الأعداء من مسافة قصيرة. وكانوا على دراية حميمة بالصحراء؛ كما أن مهاراتهم في اقتفاء الأثر بدت خارقة للطبيعة. إلا أن لورانس شعر أنهم عديمو الجدوى كقوات تقليدية. فمن ناحية ، كانت القوات الفعلية دائمة التغير لأن الرجال كانوا يعودون لزيارة زوجاتهم ويوكلون أسلحتهم إلى أشقاء أو أبناء عمومة لهم ليحلوا محلهم. وفي بعض الأحيان، كان السأم يصيب عشيرة ما بكاملها، فترحل. ولم يكونوا يتلقون الأوامر من أحد باستثناء شيخ القبيلة، ولا يعملون مع قبيلة معادية سوى تحت قيادة شخص من الأشراف الذين كانوا يعتقدون أن منزلتهم أعلى من السياسات القبلية. وكانوا أفراد شجعان لا يبالون بالأخطار، إلا أن عقيدة «السمعة» التي كانوا يحيون بها جعلتهم لا يحسنون العمل كفريق، فقد كان كل فرد سيد نفسه، ولم يكن يطيع الأوامر بسهولة أو يحارب في الصفوف أو يساعد غرباء

تصادف وجودهم في نفس الجيش. فقد كانت العشائرية هاجس البدو المسيطر وكان شعارهم الذي يحيون به «أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب». وكانت الغزوة تقليدية تتم وفقاً لقواعد محددة. وكانت النساء والأطفال والرعاة العزل محرّمين. كما أنهم بعد غزواتهم كانوا يتركون ناقة واحدة على الأقل وراءهم حتى يتمكن ضحايا الغزوة من البقاء. وكان القتال أيضاً من أجل الممتلكات، خاصة الإبل، لا من أجل الحياة. ولم يكن أسلوب قتالهم يسمح بضحايا كثيرين، وقد حدد هذا الأسلوب منذ أجيال العداوات الثأرية. وكان قتالهم يعتمد على المحارب الفرد، فلم يكونوا يعرفون أسلوب الحروب الجديدة حيث تتقاتل الجيوش التي لا ملامح لها والأسلحة عن بعد ودون تفرقة. فقد كان لكل قبلي، بالنسبة للبدو، قدره كفرد وليس كمجرد جندي، وكان هذا هو سبب هروبهم حينما يواجهون بمعارضة راسخة أو بأعداد كبيرة. وقد وصف بيركهارت، عام ١٨٣٠، الحروب العربية بأنها تعتمد على مفاجأة العدو بهجمة غير متوقعة ثم نهب معسكره، وكتب يقول: «بإمكاني أن أورد أمثلة عديدة لقوافل من المسافرين أو فلاحين أجبروا مهاجميهم من الذين البدو الذين يزيدون على ضعفي أو ثلاثة أضعاف عددهم على الهرب». ومن ثم... يعد هؤلاء جبناء بؤساء ويستشهد على جبنهم بمعاركهم مع هؤلاء الفلاحين». وأسمى س. إس. جارفيز البدو «محاربين جيدين لمدة عشر دقائق فقط» وأضاف أنه «لا يه جد أشد ضراوة وإثارة للرعب من فارس عربي يتعامل مع عدو محبط، ولا يوجد أمر أكثر سهولة من نفس الأعراب حينما تواجههم قوة حقيقية». وكتب بيرس جويس فيما بعد أن البدو كانوا «خدعة أكثر من كونهم خطراً حقيقياً». وشعر أنه من المحال، بالنسبة لهم، الالتزام ببرنامج محدد. وأيضاً قال أليك كيركبرايد لاحقاً «بالإمكان قيامهم بهجمة رائعة. فإن نجحت ، كان هذا رائعاً. وإن فشلت لاذوا بالفرار. وكان هذا الشيء الوحيد المعقول الذي يمكن عمله». واعتقد لورانس أنهم يصلحون لتدمير خط السكة الحديدية بالديناميت، ونهب قوافل الأتراك أو سرقة إبلهم. كما أنه ذكر في تقريره، «أنه بالرغم من أن المرء قد يسخر من طبيعتهم الارتزاقية، إلا أنهم لا يساعدون الأتراك رغم الرشاوي العديدة التي يتلقونها منهم؛ كما أن قوافل الإمدادات الهاشمية مازالت تجوب التلال دون أن يتعرض

أحد لها».

وفي وقت متأخر من عصر ذلك اليوم التقي لورانس بفيصل مرة أخرى، وسارت محادثاتهما هذه المرة بشكل أفضل كثيراً. فقد اعتقد لورانس أنه لو فشلت خطة فيصل لتشتيت الأتراك، فقد يكون تحركهم التالي باتجاه مكة عن طريق رابغ. وفي هذه الحالة، سيكون أفضل توظيف لقوات البدوهو احتلال تلال صبح حول وادي صفراء التي تكوّن خطأ دفاعياً طبيعياً. ولن يكون لدي الجيش التركي خيار سوى التقدم عبر الوديان التي ستكون انحناءاتها وتعرجاتها هدية السماء لقوات حرب العصابات. ولن ينفع الأتراك حتى مدفعيتهم المنصوبة على التلال. واعتقد أنه يجب تزويد العرب ببنادق لويس الآلية وبعض مدفعية الميدان الحديثة من أجل رفع معنوياتهم، كما رأى أنهم في حاجة إلى مستشارين فنيين ونظام اتصالات أفضل مع مسئولي القيادة العامة البريطانية، وحتى إلى أجهزة السلكي. واعتقد أنه رغم أن قوات البدو لن يكون بإمكانها أبداً شن هجوم، فإنها ستوفر حاجزا دفاعياً قوياً. كما أنهم يمكنهم تكوين قوة نظامية من عبيد مجندين ورجال من المدن، ومن المزارعين. وشعر لورانس أنه لو استطاع فيصل الصمود على هذه التلال لمدة شهرين، فسيستطيع عزيز المصرى في هذه الآونة أن يدرب طابوره من النظاميين العرب في رابغ. كما اعتقد لورانس أن إنزال قوات بريطانية في رابغ لن يعادله شيء لتدمير قضية الهاشميين. وذكر أيضاً في تقريره أن فيصل ومساعديه غير متعاطفين مع القوميين العرب الذين شنقوا في دمشق وبيروت لأنهم كانوا قد تحالفوا مع الفرنسيين، ملمّحاً بهذا إلى رؤسائه أنه ليس في نية العرب تسليم بلادهم إلى سيد أجنبي آخر، وأنهم سيتشككون بقوة في أي إنزال مكثف للقوات البريطانية. وكان حدسه صحيحاً، إلا أن ما ذكره من وقائع كان مزيفاً بالتأكيد؛ إذ إنه، في حالة فيصل على الأقل، ثمة تقارير بشهود عيان تشير إلى أنه قابل شنق القوميين باستياء شديد عند سماعه الأنباء في دمشق. كما أن لورانس قدم تصويراً مغلوطاً للبدو في تقاريره على أنهم شديدو الإيمان بالقومية العربية. وكان البدو في الواقع على درجة كبيرة من الشوفينية، يكرهون الأجانب ويعادون المسيحية. وكان من شأن إنزال قوات بريطانية تحطيم مكانة الهاشميين والإلقاء بالبدو في أحضان الأتراك. وغادر لورانس المكان في عصر يوم ٢٤ أكتوبر برفقة أربعة عشر من رجال قبيلة جهينة متجهاً إلى ينبع دون أن يتوقع أن يلتقى بالشريف مرة أخرى. وكان مبعث رضاه أنه وجد فى فيصل بطلاً يمكن للبريطانيين التأثير عليه والتلاعب به، أو كما عبر هو بغموضه المعتاد، قائلاً «له من الأسباب ما يجعله ينفذ خططنا». كما أنه أيضاً كان واثقاً أنه قد أوجد حلاً لمشكلة رابغ، فكتب يقول «لقد أخبرت رؤسائى أن الدفاع عن مكة لا يتم عن طريق عقبة رابغ، لكن بتهديد فيصل للجناح العثماني في تلال صبح».





## ليسجيشاً. بلهوالعالم يتحرك

للانقضاض على الوجه

ينبعوالوجه

دیسمبر۱۹۱۳-ینایر۱۹۱۷

## 13

|   | كان تفكيراً يُعبر                |
|---|----------------------------------|
|   | عن رغبة. فالبدو لم يكونوا أبداً  |
|   |                                  |
|   | اشا من المدينة في شهر ديسمبر على |
|   | رأس ثلاثة ألوية كاملة، حاصر بني  |
| • | سالم وسيطر                       |
|   | على وادى الصفراء .               |

ورجع البدو مشتتين إلى قراهم دون اشتباك. وخلافاً لتأكيدات لورانس، فلم يتلق بنو سالم أبداً أية بنادق آلية أو مدافع. وتمكن الأتراك خلال أربع وعشرين ساعة من اختراق السهل الساحلى. وقد أتى لورانس فيما بعد بتسمية «رفيعة المستوى» لما حدث، إذ أطلق عليه «النظرية الثانية للحرب غير النظامية عير قادرة ond Theorem» التى ذهب فيها إلى أن القول بأن «القوات غير النظامية غير قادرة على الدفاع عن خط أو نقطة ما كعدم قدرتها على شن هجوم عليها».

وقد ظل الجنود المحسرفون ومنذ السداية يرددون هذا دون أن يلجأوا إلى أية تنظيرات معقدة كنظرية لورانس. وقد دعا هذا إلى الاعتقاد بأن على القوات البريطانية الدفاع عن رابغ. إلا أن الوقت كان قد فات. وكان لورانس قد عاد من الجبل، مثل عودة موسى، وهو يحمل معه حل مشكلة رابغ منقوشاً على حجر. ثم قال بعد ذلك، إن رسو قوة بريطانية في الحجاز، كان سيتسبب في امتناع أي عربي

عن مساندة الشريف. و كما كان لورانس يعلم جيداً، فقد كان هذا ما أراد الجنرال مرى سماعه تحديداً. ومن ثم بدا للقيادة أن ما طلبه لورانس من إمدادات البنادق الآلية والمدافع والمستشارين العسكريين ثمناً بسيطاً يدفع لقاء الحفاظ على لواء أو اثنين. ومن ثم، أخذ نجم لورانس في الصعود في القيادة العامة، وعرف أنه في مركز قوى متفرد. فلم يحدث من قبل أن ذهب أحد إلى الجبهة، ولم يحدث أن تبعه أحد؛ فقد كان الضابط البريطاني الوحيد الذي شهد الأحوال هناك بنفسه. ثم أصبح فقد كان الضابط البريطاني الوحيد الذي شهد الأحوال هناك بنفسه. ثم أصبح اللاعب الرئيسي في الثورة العربية بعد أن تقدم بالشواهد التي شذبها بعناية كي تتفق مع أهدافه. وهيأت له معلوماته أيضاً قنوات اتصال مع لاعبين آخرين. ففي طريق عودته للقاهرة، لم يلتق فقط بالأدميرال وميس قائد الأسطول البحري والذي كان معارضا للتدخل مثل مرى، بل إنه توقف أيضاً في الخرطوم ليجيب على أمسئلة وينجت الذي كان يؤيد التدخل بشدة. وكان تمكنه من إقناع الطرفين أن أسئلة وينجت الذي نقل إلى القاهرة بعد ذلك بفترة وجيزة ليحل محل مكماهون كمندوب

سامى - «لقد فهمت منه أنه يوافق على أن العرب سير حبون - فى حالة الطوارئ - إلمواء بريطانى ]. وأنه يتمسك بأمله فى النجاح، ويفضل هذا على التورط فى هزيمة محققة نتيجة للفشل فى الاحتفاظ برابغ». ولم يكن لورانس قد وافق على كل شىء من هذا. وفيما بعد ثار وينجت ثورة عارمة لدى قراءته مذكرته عن الموضوع . إلا أن الأمر كان قد نفذ حينذاك ، وتمكن كليتون من إقناع السردار أن مرى هو الذى أجبر لورانس على كتابة تلك المذكرة .

واستمر لورانس يعمل من مكتب القاهرة ويساعد في توجيه الثورة من مسافة آمنة. فلم تساعد رحلته إلى وادى الصفراء على إقناعه بصلاحيته كضابط ميدان. وكان قد تم نقله إلى «المكتب العربي» تحت رئاسة كليتون الذي أوكل إليه منصب مسئول الدعاية الذي كان مهيئاً له جيداً. بيد أنه كان لوينجت أفكار أخرى. فقد شعر السردار أن إلمام لورانس غير العادي بالعرب سيهدر في القاهرة ومن ثم طلب من كليتون أن يرسله مرة أخرى إلى الحجاز ليعمل ضابطاً للاتصال مع فيصل. إلا أن كليتون كان كارهاً لإرساله. وعارض لورانس بشدة حينما علم بأمر نقله يوم ١٩ نوفمبر قائلاً إنه ليس مؤهلا كرجل أفعال وإنه لا خبرة له في القيادة. إلا أن هذا الجدل لم يكن حقيقياً كلية لأن السنوات الأربع في كركميش كانت قد أكسبته مهارات هائلة في الإدارة. وادعى أيضاً أن فيصل رجل عنيد ولا ينتصح وهو ادعاء قد كشف لورانس بنفسه زيفه فيما بعد. واستمات لورانس كي يظل بعيداً عن القتال، واستعمل كل مهاراته البلاغية في سبيل هذا. إلا أن هذا لم يجد نفعاً. فقد أصدر السردار أمره ولم يكن هناك مفر من أن يكون له ما أراد ووافق وينجت بشرط أن يحل ستيوارت نيوكومب الذي كان قد رقى إلى رتبة الليفاننت كولونيل محله في ينبع قاعدة فيصل الحالية بجرد عودته على أن يتفرغ لورانس «للمكتب العربي» مرة أخرى . وأدرك لورانس أن وقت العمل قد حان . فقد كُتب عليه الذهاب إلى الميدان ولا سبيل لتحاشى هذا. وبمجرد تقبله الأمر، استدعى قوة إرادته التي كان قد نماها في شبابه وأعد نفسه للعمل. وفي مواجهة خوفه من عدم تحمل أعصابه مجابهة الخطر، استعان بسنوات عقاب ذاته الطويلة، ومعرفته الحميمة بالألم والحرمان اللذين فرضهما على نفسه، وودّ لو يكون هذا كافياً. وفي يوم ٢٥ نوفمبر، أبحر إلى الحجاز مرة أخرى.

وصل لورانس إلى الحجاز في خضم أخطر الأزمات التي كانت الثورة قد مرت بها حتى ذلك الحين. ففي أول ديسمبر عثرت قوات فخرى باشا الاستطلاعية على طريق بدون حراسة يؤدى إلى وادى الصفراء، واندفعت القوات مسرعة في أعقاب وحدات بني سالم التي كانت تتولى حراسة الوادي. وعمد رجال القبائل إلى الفرار من الأتراك رغم قلقهم على قراهم. أما زيد، شقيق فيصل الأصغر، وكان على رأس قـوة من الجنود المصريين النظاميين أعـاره إياها وينجت، فـقـد سلك طريقـه إلى الحمراء، إلا أن وابل نيران البنادق الآلية الذي قوبل به أعاقه. وكان زيد نفسه قد تمكن من الفرار من الأسر بصعوبة، وأخذ يتراجع باتجاه ينبع على الشاطئ. أما الأتراك الذين احتلوا وادي الصفراء، فقد أصبحوا في موقع يمكنهم من تهديد كل من ينبع ورابغ. وكان فيصل، حينما حدث الاختراق التركي، يجند قوة من جهينة للسير شمالاً بحداء الشاطئ ومهاجمة ميناء الوجه الذي ظل في أيدي الأتراك. ولم يؤد سقوط الصفراء إلى عزله فقط عن مكة ورابغ، بل منع عنه أيضاً دعم بني سالم. ولم يتبق له سوى بني جهينة وكان يشك في استمرار ولائهم إذا سقطت ينبع ورابغ. وانفرط أيضاً عقد نظام جواسيسه وأخذت تصله تقارير شديدة التناقض. وفي ٢ ديسمبر، سارع ومعه ٠٠٠ ٤ مقاتل من رجال القبائل إلى «نخل مبارك» وهي واحة نخيل شاسعة، استعداداً لصد أي تهديد تركى لميناء ينبع الذي أصبح ملاذه الأخير.

وقبيل منتصف الليل، وصل لورانس إلى نخل مبارك مع عبد الكريم البيضاوى شريف جهينة ليجد مشهداً غاية في التشوش. كان الوادى ممتلئاً بدخان الحطب تتردد فيه أصداء ثغاء وهدير آلاف النوق، وكان رجال القبائل شبه العراة يهرولون في المكان وهم حفاة يثرثرون ويتبادلون الشتائم ويطلقون أعيرتهم النارية. ومن قبيل الحذر، أخفت جماعة لورانس جمالها في فناء مهجور، وذهب عبد الكريم لاستطلاع الأمور. ثم رجع بأنباء تقول إن الشريف قد عاد لتوه؛ وسرعان ما وجدوا الشريف يجلس على سجادة، هادئاً وسط الصخب، يُملى الخطابات على ضوء مصباح. كان برفقته معاونه مولود الخلص، ونائبه الشريف شريف حاكم الطائف الهاشمي، واستراح فيصل لرؤيته لورانس، فقد كان المعسكر بأكمله على وشك أن تنتابه حالة من الذعر، وكان المراسلون آتين، غادين، يُربضون نوقهم

وينهضونها حول جزيرة الشريف المتمثلة في سجادته. وكانت دوريات الحراسة من البدو تقفز داخل المعسكر، أو تنتشر خارجة منه في الظلمة محدثة ضوضاء. كان الرجال أيضاً ينزلون المتاع من على ظهور الدواب، وكانت الخيول والبغال تقاوم وتجفل. وبينما كانوا يتحدثون اندفعت إحدى النوق الحرونة هاربة، وألقت بحملها ، وأمطرتهم بوابل من التبن ، وكان فيصل ينصت بصبر إلى كل مراسل ، وذي حاجة، وصاحب شكوى، ويتحدث إلى رجاله بثبات وكبرياء. وتحقق لورانس أن فيصل كان يحارب معركة داخلية يائسة. فقد صدمه تراجع شقيقه المفاجئ، وكان يعاني داخلياً من جراء ذلك. إلا أنه احتفظ بجلال مظهره أمام الناس. وراقبه لورانس أثناء حديثه إلى شيوخ كتيبة من البدو كان على وشك إرسالها لتطويق الأتراك وكتب انطباعه قائلاً: «كان قليل الكلمات، ولم تكن ثمة ضوضاء لا معنى لها ، بل معانى صحيحة محددة . ثم اندفع الناس لتقبيل غطاء رأسه عندما انتهى». ومرة أخرى ألقى فيصل بمسئولية نجاح الأتراك على عدم وجود مدافع، وأبدى خشيته من أن ارتداد بني سالم سيكون له أثر تتخفى وراءه أعذار بقية القبائل. وكتب لورانس إلى كليتون يقول «سيتم، من الآن فصاعداً، الاستغناء عن بني حرب. وقد أخطأ الرجال الذين هربوا من الأتراك؛ وسيحاول بقية بني سعد أن يقووا أنفسهم بتجنب المعارك، ويسعون إلى الصلح مع من يحتلون بساتين نخيلهم». وغفا فيصل ولورانس قليلاً، واستيقظا بعد ساعة في برودة الفجر على رنين مدق القبهوة. ثم تعرف لورانس على المعسكر وتحدث إلى البدو، خاصة من بني جهينة، الذين اعتقد أنهم قد تملكهم القلق. وفي وقت متأخر من النهار غادرت قوة فيصل الوادى خشية الأمطار وعسكروا شمالاً. وركب الجنود كلهم معاً ، وكونوا صفاً واحداً بحيث يركب فيصل بينهم على جواده ، ويتبعه مساعدوه والأشراف، وحامل لوائه، وحراسه الذين بلغ عددهم ثمانمائة، ورجال بني عقيل وبيشه المسلحين، ممتطين إبلهم. ورغم قتامة الموقف انتابت لورانس النشوة لمشهد الجيش العربي القبلي وهو يتحرك.

وكما يدعى لورانس، فقد كان حينذاك أن دعا فيصل لورانس لارتداء الزى العربى، وأهداه دشداشة مطرزة كانت عمته قد أرسلتها له من مكة. وفسر لورانس دافع فيصل لفعل هذا بشعور البدو بعدم الارتياح للزى العسكرى الكاكى الذى لم

يكونوا قلد رأوا من يرتديه سوى الأتراك .إلا أن ما نقله لورانس عن فيصل أمر مشكوك في صحته لأن رجال المدفعية المصرية والضباط العرب النظاميين من أمثال مولود المخلص ونورى السعيد وعزيز المصرى كانوا يرتدون الزى الكاكي. والأمر الأكثر احتمالاً هو أن لورانس كان من فكر في هذا. فقد كان قد اعتاد ارتداء الزي المحلى في سوريا. والآن، نشط حسه التقمصي ووجهه نحو فيصل خاصة، وطلب أن يرتدى نفس ملابسه. ولم يكن هذا إرضاء للعرب فقط، بل ميزة لنفسه أيضاً، إذ إن ارتداءه ملابس شريف مكة الفخمة منحه مكانة مرموقة بين الجنود. وكان ارتداؤه الزي الحلى في سوريا من قبل قد مكنه من تحاشي لفت النظر إليه وسط الأجناس العديدة هناك. إلا أن أحداً، بمن في ذلك لورانس نفسه، لم يعتقد إمكانية إخفاء وجهم الإنجليزي المتورد الحليق على أنه وجه عربي. وكان لهذا شقه العملي. فقد كانت الملابس العربية مريحة لدى امتطاء الإبل في الصحراء أكثر من أي شيء صممه الأوربيون. فكان الثوب الواسع يسمح بتسرب الهواء البارد لأنحاء الجسد. أما غطاء الرأس السميك فكان يثبت حول الرأس، أو على الوجه في العواصف الرملية، ويستخدم كمنشفة، وغطاء عند النوم، وحبل، ومصفاه للمياه، وضماد للجروح. كما كان الثوب الطويل أيضاً يستخدم كحجاب لدى قضاء الحاجة. وباختصار، كان ارتداؤه للملابس العربية فكرة ممتازة من الناحية العملية والأبديولوجية.

قضى لورانس مع فيصل وقتاً كافياً لتخطيط مدرج طائرات بدائى قرب معسكره تستعمله القوات الجوية الملكية التى كانت ستعمل قريباً فى ينبع؛ فقد كان الأتراك فى الطريق؛ وكان لورانس مقتنعاً أن جيش فيصل غير المتماسك لن يقوى على القتال. ولم يكن ثم بديل سوى الالتجاء إلى ميناء ينبع حيث كان الماجور هربرت جارلاند، من المهندسين الملكيين، مشغولاً بتدريب البدو على الهجوم على السكك الحديدية. كان الميناء ضعيف التحصين، وأدرك لورانس أن التحكم فيه لن يكون ممكناً سوى بمساعدة البحرية الملكية. ومن ثم امتطى ناقته عائداً إلى ينبع حيث وصلها مرهقاً فى الثالثة والنصف صباحاً بعد أن ظل ما يقرب من ثلاث ليال دون نوم. وأبرق فى الحال إلى الكابتن بويل فى سرية خفر البحر الأحمر، وإلى كليتون فى القاهرة. وقد عزا لهجته المتشائمة إلى إرهاقه؛ إلا أنه

أضاف «ورغم كل شيء، فالأمور سيئة».

وكان جارلاند، الذي أمل لورانس أن يجده في ينبع، نائما على سطح سفينته في الميناء. إلا أن لورانس عشر على منزله، وألقى بنفسه على مقعد خشبي حيث استغرق في النوم. واستيقظ في وقت أتاح له رؤية جنود زيد المهزومين في وادى الصفراء وهم يدخلون المدينة. وتملكته الدهشة حين لم يظهر عليهم أي خجل لتعريضهم مستقبل الثورة للخطر . كما لاحظ أن زيد نفسه كان «غير مبال وفي حالة مز اجية حسنة ». وخلال أربع وعشرين ساعة دخلت خمس سفن من مجموعة دوريات حراسة البحر الأحمر إلى الميناء وكان من بينها السفينة الحربية دافرين وإم ٣١، وهو قارب هجوم برمائي مصمم خصيصاً للقصف من الشاطئ. ولدى الوصول في موعده في يوم ٩ ، اندفعت قوات فيصل من قبائل عقيل وبيشمه وهضيل داخل المدينة بعد انسحابهم من نخل مبارك. وذهب لورانس لالتقاط صور للشريف وهو يدخل المدينة مهزوماً. والحظ عدم وجود جنود جهينة غيسر النظاميين معه. وأسرع ليقابل فيصل لظنه أنهم قد لحقوا بالأتراك، إلا أن فيصل أخبره أن العدو وصل فجأة في اليوم السابق مع ثلاثة ألوية من المشاة وفرق تمتطي البغال، وجموع من البدو على ظهور الإبل ومرشد يدعى دخيل الله بن بديوي من أشراف جهينة. ثم تولوا قصف نخل مبارك بسبعة من مدافع الميدان، عجزت أمامها بطارية فيصل الضئيلة المكونة من مدفعين ألمانيين عتيقين بدون معينات مدى والتي لا تتعدى طلقاتها خمسة عشر رطلاً. إلا أنها عملت على تشجيع رجال القبائل بضوضائها. وكان رئيس مدفعيته السوري، راسم ساردست، قد انغمس في قصف مسرف متكرر بالمدفعية، وعملت الضوضاء وحدها على تقدم البدو. وادعى فيصل أن الأمور كانت تبدو حسنة إلى أن استدار الجهنيون على حين غفلة من موقعه على جناحه الأيسر وانسحبوا إلى ما وراء قواته الخاصة لسبب غير معروف. وحين اشتم الخيانة، أمر فيصل راسم أن يوفر طلقاته وانسحب مع قواته \_ من بني عقيل، وبيشة وآخرين - حتى شاطئ البحر. وكتب لورانس عن وصول شيخ إلى منزل فيصل بينبع في اليوم التالي ليبلغه أن الجهنيين كانوا قد انسحبوا فقط «ليعدوا القهوة لأنفسهم» ثم واصلوا القتال لمدة أربع وعشرين ساعة بعد مغادرة فيصل. وأضاف لورانس أنه وفيصل انفجرا ضاحكين لدي سماعهما تلك القصة، رغم أنه لا يقرر ما إن كان مبعث الضحك هو مفارقة الهزيمة أم العذر الواهى.. وبالتأكيد، فهذه قصة من النوع الأرستقراطى الذى يروق له، لقد هرب البدو من الميدان، لا لأنهم جفلوا من مواجهة الأتراك، لكن فقط لأنهم سمحوا لأنفسهم بفسحة لشرب القهوة. لقد كانت قصة إنجليزية حقاً. لكن هل كانت هذه هي الحقيقة؟

روى الضباط المصريون الذين شهدوا معركة نخل مبارك قصة مختلفة. فقالوا إن القوات التركية لم تشتبك في المعركة، وأن الأتراك قاموا بالقصف مستعملين ثلاثة مدافع جبلية وبطارية من البنادق الآلية. ولم يحارب البدو أبداً، وفر كثير من الجهنيين إلى قراهم في وادى ينبع دون إطلاق قذيفة واحدة. فبعد أن دفع فيصل لكل منهم شلناً، تبخروا لدى أول إشارة عن المعركة كما فعل بنو سالم من قبل في وادى صفراء. ولابد أن هذه القصة شاعت في ذلك الوقت لأنه حين التقي رونالد ستورز بفيصل بعد أيام، رد على شكواه عن عدم وجود مدفعية قائلاً: «إن رجال القبائل بحاجة إلى إثبات شجاعتهم في أعين العالم؛ فحتى لو أنهم كانوا غير مستعدين وقتذاك للقاء أعدائهم في ميدان قتال مفتوح، فقد كانت معرفتهم الوثيقة بطبيعة بلادهم الجبلية كفيلة بأن تجعل منهم أعداء يهابون في حرب العصابات». إلا أن ستورز كان ينظر للموقف كما لو كانت جهينة وحرب فرقاً بريطانية تتبع سلسلة من القيادات صعبة المراس. فقد كانوا في الواقع يقاتلون بشجاعة بطولية ضارية إن هم شعروا بخطر يهدد شرف القبيلة. أما في الثورة العربية، فكانوا يقاتلون كمأجورين، وكان هدفهم أن يكونوا في الجانب الرابح. ولم يبد هذا ، في نظر رجل إنجليزي مثل ستورز ، موقفاً شريفاً تماماً . أما بالنسبة للبدوى، الذي كانت قبيلته هي كل عالمه، فقد كان هذا جد شريف. فما كان يهم الجهني هو بقاء جهينة لا الهاشميين الذين كانوا مجرد قبيلة أخرى. وكان فيصل يظن أن ستورز يعتقد أن الهاشميين يتحكمون في القبائل الأخرى، ولم يكن هذا واقع الأمر، إذ إن البدو كانوا دائماً يفعلون ما يحلو لهم. وأصبح فيصل حينذاك دون دعم قبلي تقريباً وفقد الأمل في مستقبل الثورة الذي اعتقد أنها ستتلاشي نهائياً خلال أسابيع ثلاثة. ومن ثم، كتب مذكرة مريرة إلى الجنرال مرى قائلاً إن كثيراً من القوات البريطانية التي حاربت معه كانت قد سُحبت من جبهة منطقة

العمليات البريطانية في سيناء، وقال: «إن هذا لابد وأن يكون مصدر راحة كبيرة لك، إلا أن الضغط علينا أعظم مما نحتمله. آمل أن يسمح الموقف لك أن تتقدم فجأة نحو بئر سبع، أو أن تتظاهر بإنزال قوات في سوريا، أيهما أفضل، إذ إنني أعتقد أن الأتراك يأملون أن يسحقونا سريعاً ثم يعودون للقتال ضدكم». ولدى إرسال لورانس للرسالة، ألحقها بالجملة التالية «أعتقد أن الشريف قد أوذيت مشاعره».

إلا أنه لم يكن ثمة وقت لتبادل الاتهامات. فقد كان الموقف في ينبع خطيراً، وكان وصول الأتراك متوقعاً في أية لحظة. ولم يكن العدد الكلى للقوات العربية في المدينة يزيد على ألف وخمسمائة محارب. وأرسل فيصل ما تبقى من قبيلة جهينة مرة أخرى إلى الجبال لمشاكسة الأتراك. وحينما عاد جارلاند تولى مهمة الدفاع الطبيعي عن المدينة، فأصلح الخنادق القديمة وقوى أسوار المدينة المرجانية التي كانت ترجع إلى ثلاثمانة عام، وكرّ الأسلاك الشائكة، وموضع فرق بنادق آلية .وأرسل بويل إشارة إلى حاملة الطائرات ريفين التي كانت ترسو في شرم ينبع إن تطلق حمولتها من طائرات البحر لمهاجمة المواقع التركية ، ثم توجه إلى الشاطئ لعمل مسح للأرض. وكانت ينبع تقوم على شبه جزيرة يحوطها البحر من جهات ثلاث، وكان الجانب الرابع عبارة عن سهل مسطح ترابي دون غطاء. وكان على الأتراك كي يشنوا هجوماً أن يفعلوا هذا في ظلمة الليل؛ وحينذاك سيكون الأسطول في انتظارهم وفي مغرب يوم ١١ ديسمبرساد السكون الميناء . ولم ينم أحد. وفي حوالي الساعة العاشرة اشتبكت القوات الطلائعية للأتراك التي تسللت بإرشاد أحد الجهنيين مع الحراس العرب على مسافة ستة أميال من أسوار المدينة. وأنذر منادو المدينة الحامية. وأرسل رجال استطلاع البحرية البريطانية إشارة من أعلى مئذنة المسجد إلى السفن المرابطة في الميناء، حيث بدأ طاقمها فوراً في عبور السهل وهم يحملون مشاعل إضاءة قوية لترشد بنادقهم. ووقفت القوات في سكون تام في وضع استعداد، وانتظروا، متوترين، هجوم الأتراك. إلا أن هذا لم يحدث أبداً ، إذ إن الأتراك فقدوا جأشهم لدى رؤية الأضواء الكاشفة الخفية تتلاعب عبر السهل مثل أعين غيلان نارية مختبئة في الظلام. واستداروا جنوبا باتجاه رابغ تاركين ينبع دون أن يمسوها. وكان هذا قراراً كلفهم خسارة الحرب، كما

كتب لورانس.

واتجهت الأنظار جميعها نحو رابغ التي كانت قطعة الشطرنج الأساسية في اللعبة. وسرعان ما كانت قوات فخرى باشا الاستطلاعية على بعد ثلاثين ميلاً من الميناء الذي كانت تحميه قوات البدو الهزيلة من النظاميين نصف المدربين بقيادة عزيز المصرى مع طلعة من الطائرات بقيادة الماجور روس. وقور الشريف على، الذي كان يقود حامية رابغ السير بشجاعة للاشتباك مع الأتراك كي يخف الضغط على فيصل في ينبع، وأيضاً لكي يتخذ موضعاً نهائياً. وحينما أخلى الأتراك نخل مبارك عاد إليها فيصل بجهد جهيد من البلاغة لإقناع الجهنيين بالقتال معه مرة أخرى. وفي اليوم التالي تعقبت قوته بكاملها الأتراك على أمل الإيقاع بهم في شرك التلال بين جيسه وجيش على. إلا أن هذا لم يحدث. فقد هربت من على شجاعته حينما غابت عن عينيه مدافع البحرية البريطانية ، وتراجع لدى سماعه شائعة زائفة تقول إن جماعة حرب الملية قد لحقت بالأتراك، الأمر الذي سبب استياء وزير حربه عزيز المصرى. وتراجع فيصل مع رجال جهينة إلى نخل مبارك وهم يشعرون بنفس الاستياء ومكث كل من زيد وعلى في رابع على حين واجه هو الأتراك بمفرده في درب سلطاني وفي نفس الوقت تملك الخوف من حسين في مكة. وبالرغم من كل هواجسه السابقة، طلب من البريطانيين أن تدافع إحدى حامياتهم عن رابغ. وكان حسين قد كسب هدفاً محلياً في نوفمبر بإعلان نفسه ملكاً على الحجاز. وكان هذا اللقب غريباً على الموروث العربي، لأنه على حين أن لمترادفات الألقاب العربية، مثل سلطان وأمير، دلالات على السلطة، فدلالات لفظ ملك هي «السملك». وقد أعلن حسين تغيير مكانته دون إنذار سابق ودون استشارة حلفائه. ولم يكن لهذه الخطوة ميزة سياسية حقيقية بل أدت إلى إثارة غضب الحكام العرب الآخرين مشل ابن سعود في نجد. وفي لقاء له مع ويلسون في جدة في ١٢ ديسمبر، اتهم حسين البريطانيين بنقض وعدهم بأن يقطعوا خط سكك حديد الحجاز، وهو وعد لم يتم في الواقع. وكان هذا تهديداً قصد به إيجاد العذر لأخطاء الهاشميين. فلو أن رابغ قد سقطت، لسقطت مكة، ولحُكم على حسين وأولاده بالموت. وبدا أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ مكة هي إنزال قوات بريطانية في رابغ، لكن كان هناك خطر فقدان حسين دعم المسلمين جميعاً في حالة حدوث ذلك.

وبعد تفكير متأن أخبر وينجت الشريف أنه سيتم إرسال لوائين فقط موجودين على قائمة الانتظار في السويس إلى رابغ شريطة تلقى طلب مكتوب منه وراوغ حسين. ولم يصل اللواءان البريطانيان أبداً. فقد فقد زيد وادى صفراء وظل عبد الله في الحناكية قرب المدينة دون أن يفعل شيئاً. وكانت تنقصه المؤن من الطعام والماء والذخيرة. أما على، فكان قد سار خارجاً من رابغ إلا أنه عاد إليها على الفور. وبدت القضية خاسرة.

وأصبح من الواضح للهاشميين ولمستشاريهم البريطانيين أنه من الضروري اتخاذ خطوة حاسمة. ودفع ويلسون علياً إلى إعادة تنشيط خطته للسير إلى مدينة الوجه على بعد مائتي ميل شمال الساحل، وكانت هي الميناء الأخير الذي ظل في أيدى الأتراك في الحجاز. وبسقوط الوجه، يصبح فيصل في موقع يسمح له بتهديد خط السكك الحديدية شمال المدينة وصرف انتباه فخرى باشا عن رابغ. وبرهن فيصل حينذاك على صحة ثقة لورانس في مقدراته الديبلو ماسية، إذ إنه تمكن من استعادة جميع الجهنيين عن طريق خليط من الخطابة البليغة والذهب البريطاني، وجمع قوة من راكبي الهجن من رجال عتيبة وحرب وبيلي في وادى ينبع. ورغم أن عدم فاعلية غير النظاميين في الميدان كانت قد ثبتت، إلا أن لورانس استمر يؤمن بأهميتهم. فقد كان يعرف أن تردد فخرى باشا كل هذه المدة كان سببه التهديد المحتمل لخط السكك الحديدية. فإذا هدد العرب خط السكك الحديدية فسينتشر الجناح التركي حتى دمشق على بعد ثمانمائة ميل، وسيجبر الأتراك على تفريق قواتهم بطول المسافة كلها. وأتى فيصل ولورانس فيما بينهما بخطة مزدوجة طويلة المدى. وهي، أولاً أن يتحرك الشريف عبد الله وقواته البدوية المكونة من خمسة آلاف رجل من الحناكية إلى وادى عيْس حيث بمكنهم الهجوم على السكة الحديدية بسهولة، بينما يظلون في نفس الوقت قرب ينبع. وثانياً، السير إلى الوجمه مع كامل قوة فيصل من رجال قبائل وترك قوة هيكلية فقط للدفاع عن المناء.

واعتقد لورانس أن هذين التحركين سيضعان الأتراك في موضع دفاعي. إلا أن فيصل لم يتحرك خوفاً من سقوط رابغ. فقد كان مستعداً للموت دفاعاً عن أسرته،

وغير مستعد للانفصال عنهم حين يحين القضاء. ووصل ويلسون إلى ينبع في ٧٧ ديسمبر. وأعطى فيصل ضماناته الشخصية بأن البحرية البريطانية تستطيع الاحتفاظ برابغ لحين عودة قواته من الوجه. وبعد أسبوع سارت قوافل فيصل من البدو من نخل مبارك رافعين ألويتهم. وكان مشهداً بربرياً رائعاً لم تشهد الحجاز مشيلاً له في ذاكرة الأحياء. فلم تكن هذه غزوة قبلية، بل مسيرة جمهرة من القبائل. كان الجيش مقسماً إلى تسعة أقسام؛ وركب الشريف فيصل في مقدمة حرسه الخاص من جماعة عقيل، بينما ركب لورانس خلفه على بعد قليل منه، وتبعيه ثلاثة من رافعي الرايات يحملون الألوية من الحرير القرمزي، وثلاثة من قارعي الطبول وهم يدقون على طبولهم الضخمة على إيقاع خطوات الإبل. وانتشر رجال العقيل المائتان وألف بشكل مروحي يميناً ويساراً، وأخذوا يرددون أهزوجة من أهازيج الإبل ارتجلوها ومعهم مغنى القبيلة. وكانت ضفائرهم التي طاولت أكتفاهم ودُهنت بالزيوت وبول النياق تتأرجح أسفل أغطية رءوسهم، على حين انتفخت أثوابهم ذات الألوان الفاقعة بالهواء، وأخذت شُرَّابات أخراج الدواب تتراقص بجلال، بينما انطلق الرجال يرددون أهازيج القبائل بأصوات عميقة، فانتصبت آذان النياق، وخفضت رءوسها ومدت رقابها وأوسعت خطاها. ومع مرور أيام أخذت أعدادهم في التزايد حيث تدفق البدو من المناطق المجاورة ومن كل القبائل تقريبا لينضموا تحت لواء الهاشميين إلى أن وصل عدد القوة ثمانية ألف رجل. وفجأة أخذت صورة الهزيمة القاتمة تتراجع حتى أن سقوط دمشق بدا ممكناً. وأدرك لورانس وفيصل أن تلك كانت البداية الصحيحة للثورة ، إذ إنه بعد هذا التجمع لن تعود الحجاز أبداً إلى ما كانت عليه. وقد أسمى لورانس ما حدث «أكبر إنجاز معنوى لحكومة الحجاز الجديدة»، وقال إنها المرة الأولى في الذاكرة التي تجتاز قبيلة كاملة تخوم قبيلة أخرى دون أن تفكر في النهب أو الثأر. كانت القبيلة كاملة بوسائل النقل والإمدادات،متحدة على هدف عسكري واحد ضد عدو مشترك. وكان عوده بن حمد، شيخ رفاعة، هو من قال لفيصل «ليس جيشاً . . بل هو العالم يتحرك للانقضاض على الوجه».

وفى فجر ٢٣ يناير تقدم أسطول صغير من السفن البريطانية يتضمن فوكس وهاردينج خلسة وسط غطاء ضباب بحرى إلى شاطئ البحر الأحمر مقترباً من

الوجه. وحينما تفحص الأدميرال وميس الشاطئ بمنظاره المعظم، تبين شكل برج دائري يقع على صخرة إلا أنه لم يجد أثراً لفيصل أو لورانس أو صفوف البدو. واستنتج وميس أن فيصل لم يستطع الوفاء بالموعد وانتابته الحيرة. كان ثمة ستمائة متطوع عربي على سطح السفينة هاردنج وكان معظمهم من عبيد جهينة السابقين وحرس فيصل القبلي من بيشة وقد تم إركابهم السفينة من أم اللج. وكان من المفترض أنهم سيحاربون تحت قيادة شيوخهم عمرو وصالح مع إرشاد اسمى من الماجور تشارلز ڤيكري والكابئ إن. إن. إي. براي، وكانا ضابطين متمرسين يتحدثان العربية ألحقهما وينجت بفريق مهمته العسكرية. وواجه وميس أحد خيارين: إما أن ينتظر ظهور فيصل أو أن يبدأ هجمته بدونه. فلم يكن بإمكانه الاحتفاظ بالعرب على ظهر هاردنج لمدة أطول كشيراً حيث كان يعوزهم الطعام والترتيبات الصحية. لكن، هل كان باستطاعتهم الاستيلاء على المدينة؟ فقد كان يسكن الوجه غالبية من المهاجرين المصريين من واحة القصير التي تقع مباشرة في مواجهة المدينة عبر البحر الأحمر، وكانوا معارضين للهاشميين، وكان عدد الحامية التركية فيها ٨٠٠ رجل بالإضافة إلى مايقرب من ٥٠٠ جندى غير نظامي من فرق الجمال من عقيل. وقرر وميس أن باستطاعة العرب الاستيلاء على الوجه بواسطة • ٥ بندقية بحرية وفريق إنزال مكون من مائتين من الأفراد من جنود الأسطول لدعمهم، دون دعم قوات فيصل المتفوقة عدديا. وانسابت هاردنج وسط الضباب ورست على بعد ميلين من المدينة. وتسلق العرب إلى الصنادل البحرية التي كانت راسية في خليج تحميه صخرة مرجانية. وكانوا حفاة يرتدون عباءات شعر الإبل لتحميهم من البرد وتنبعث منهم رائحة الأغنام. وأخذ الضباب في الانقشاع وبدأت البنادق البحرية ترعد ضوضاء عميقة عالية حتى بدا الأمر للعرب وكأن الأرض نفسها تهتز. وتشبث نصف رجال القبائل بأماكنهم ورفضوا أن يتحركوا، أما الباقون، الذين كانوا قد استعدوا لأعمال النهب فقد قسموا أنفسهم إلى ثلاثة أقسمام ذهبت مباشرة إلى شن هجوم، وهم يصيحون بضراوة، في اتحاه المدينة. وتوقع الأتراك هجوماً شاملاً من الجنوب وكانت تنظيماتهم ضعيفة. ونظر الحراس المتمركزون في المنازل الواقعة على الحدود الشمالية من النوافذ ليروا حشود رجال القبائل وهم يتصايحون ويندفعون تجاههم مباشرة. وسمعت بعض الطلقات التي أصابت أعرابيين أو ثلاثة سقطوا مثل «الصرر» القاتمة وسط الصخور. وكان هذا هو الدفاع الوحيد الذى استطاعه الأتراك إذ وصل العرب إلى أول المنازل واقتحموا الأبواب وأطلقوا الرصاص على ثلاثة مصريين مدنيين وأخذوا في تمزيق الحواشي وتحطيم الأثاث في بحث مجنون عن الغنائم. وبعد ذلك، أخذوا ينتقلون من منزل إلى آخر ويدخلون في اشتباكات ويقتلون وينهبون. وفي هذه الأثناء، كانت المجموعتان الثانية والثالثة قد اشتبكت مع الجنود الأتراك في الخنادق، حيث أمطرهم فريق منهم بنيران البنادق بينما تقدم الفريق الآخر، بقيادة الشيخ صالح، ببطء تجاههم. وسار رجال القبائل على الحجارة الباردة غير مسرعين يتحسسون طريقهم بمهارة وقد زموا دشداشاتهم في أحزمة ذخائرهم وحملوا بنادقهم على الموقع التركي حينما فتح العدو عليهم النيران، وفجأة، انتقلوا إلى الخطة البطيئة وتوجهوا إلى قمة تلة احتموا خلفها وأخذوا يطلقون النيران فأصابوا عشرة أو أحد عشر تركيا.

وأرسل قيكرى، الذى كان قد تقدم معهم، إشارة إلى السفينة مستعملاً مرآة، وأخذت السفينة الحربية فوراً فى قصف تحصينات الأتراك إلى أن هرب الأتراك وتوقف القصف مدة تسمح للعرب بالتقدم. وتقدموا بثبات، وكادوا يصطدمون بمجموعة من مائتين من رجال الأسطول البريطانى كان قد تم إنزالها. وفى هذه الليلة، ناموا فى مواقعهم، وانتقلوا فى الصباح إلى أحياء من المدينة لم يكن قد تم الاستيلاء عليها ليكتشفوا أن معظم الحامية التركية بمن فيهم قائدهم، قد هربوا أثناء الليل واختبأت القوات القليلة التى تبقت فى المسجد. وبمجرد أن أحدث الطراد فوكس فتحة كبيرة فى حائطه، ترنح أفرادها خارجه عزلاً من السلاح وسقطت مدينة الوجه.

وصل جنود فيصل وبرفقتهم لورانس، وستيوارت نيوكومب الذى لحق بهم فى أم اللج، فى اليوم التالى ليجدوا المدينة فى أيد عربية. وفى هذا الصدد، كتب كابتن براى قائلا: «كانت رؤية جنوده فى أنحاء متفرقة من السهل المتموج باتجاه الجنوب الشرقى مشهداً مبهجاً.. وقاد فيصل نفسه طليعة الجيش، وكانت علامة حضوره

بينهم الراية الحمراء العملاقة التي رفعها حامل لوائه، وكانت بقعة اللون الوحيدة في جيشه». وهرول البدو إلى المدينة ممتطين خيولهم ونوقهم وهم يغنون ويمزحون وينفذون هجمات صورية. ولفت نظر براي أن مرحهم كان شديداً: «الأمر الذي يثير الدهشة، فقد خذلونا دون عذر، ولم تكن هناك أية محاولة لكسب الثقة رغم تفسيرات لورانس وفيصل اللاحقة. وينعكس هذا على قيادة فيصل، وبدرجة أكبر على مستشاريه البريطانيين». وكانت هذه بالفعل نهاية حزينة لمسيرة لورانس المذهلة لمسافة مائتي ميل. ورغم أنه شعر بالخزى لهذا الفشل بينه وبين نفسه، إلا أنه في العلن، ألقى مسئولية التأخر على نقص المياه وضعف إبل فيصل التي نفق منها الكثير، وعدم كفاءة مرشديه الجهنيين. وفي سبيل الدفاع عن نفسه، هاجم تهور ڤيكرى، ملمحاً أن الهجمة حدثت قبل أوانها، وأن عدد الإصابات كان غير مقبول بالنسبة لجيش غير نظامي. وأوضح، عن حق، أن إصابات العرب ليست إحصائية بل مآسي شخصية وأسمى الهجمة حماقة عسكرية، واستنكر النهب وتحطيم المدينة التي كانوا يحتاجون إليها كقاعدة عربية. وكان ڤيكرى يعتقد أن زهو لورانس بإمكان دخول العرب إلى دمشق قرب نهاية العام ما هو إلا تبجح. وكان لورانس، من جانبه، ينتقد باستمرار الجنود المحترفين. ومن ثم، فقد أدان هذا المدفعي الذي مارس عمله في السودان لمدة عشر سنوات، ووصفه بأنه شخص عديم الإحساس لأنه يشرب الويسكي في حضرة فيصل الذي كان مسلماً ورعاً. وكان ينظر إلى فيكرى على أنه ضابط كلونيالي، وأنه رغم إتقانه العربية، يتعامل مع العرب من منطلق التنازل ولا يفرق بين العرب العاديين والعرب النبلاء من أمشال الهاشميين. أما أسلوب لورانس فكان جد مختلف. فقد حاول أن «يدخل تحت جلد العرب» ويحاكى أساليبهم ويرى أفضل خصالهم، وإن بدا سلوكهم غير مقبول للثقافة الأوربية. بيد أن السبب الحقيقي لسخطه على فيكرى كان مصدره لا شعوره وأحاسيسه المكبوتة رغم القناع الذي كان يتخفى وراءه. فقد كان هو وقيكري متشابهين في الجوهر ويختلفان في الأسلوب فقط. ورغم أن شرب قيكرى الويكسي في حضور فيصل قد يكون دليلاً على عدم الحساسية ، إلا أن قيكرى كان صريحاً (كان فيصل، الذي امتاز بسعة الأفق، قد تقبل فعله هذا ضاحكاً) ، على حين كان تلبس لورانس للشخصية العربية عملاً تنكرياً ، وانتقاده لفيكرى غير منصف في غالبيته. فأولاً، كان وميس لا فيكرى هو من قرر عدم انتظار قوة فيصل. ثانياً: لم يكن بمقدرة فيكرى التحكم في العرب. ثالثاً: فقد روع نهب المدينة وتحطيمها فيكرى وبراى بنفس القدر. أما لورانس، فلم يلق على نفسه أية تبعة لتأخر فيصل عن الموعد، وكانت الأعذار التي قدمها واهية. فكان قد تفاخر في أماكن أخرى بمقدرة البدو على السير مسافات طويلة بأقل كمية من الطعام والماء؛ بالإضافة إلى أنه كان بمقدرته أن يرسل بسهولة فرقة متقدمة من رجاله الشمانية آلاف ليشتركوا في الهجوم على الوجه. إلا أنه على الجانب الآخر، فقد قدر حس لورانس الدعائي أن المسيرة قد نجحت نجرد تحققها. فكما أدرك كان من شأن قدرة فيصل على تجميع مثل هذه القوة الهائلة من رجال القبائل وتحريكهم لمن شأن قدرة فيصل على تجميع مثل هذه القوة الهائلة من رجال القبائل وتحريكهم لمن شأن قدرة على معنويات الأتراك.

وكان الشريف عبد الله، أيضاً، قد وجه ضربة شديدة لمعنويات الأتراك حينما كان يسير إلى وادى عيس فى ١٣ يناير ومعه خمسة آلاف من البدو، والتقوا بقوة تركية بقيادة أشرف بك، السفاح السابق، قرب واحة خيبر. وكان عبد الله، طبقاً لما قاله فيصل، على مقدرة أن يتخذ قرارات وينفذها فى سرعة البرق عند الضرورة. ومن ثم، فقد دفع بفرسانه سريعاً، لدرجة أن رجال المدفعية التركية لم يستطيعوا تصويب سوى ستين طلقة قبل أن يتم الإيقاع بهم. وتم أسر جميع صفوفهم بمن فيهم أشرف، كما أستولى عبد الله على ٢٠٠٠ جنيه استرليني ذهبي، وعدد من السجاجيد والملابس والبنادق الآلية والمدافع وصناديق مليئة بالمسدسات. وبعد ذلك، عبر عبد الله البحر إلى وادى حمض وترك لفخرى باشا رسالة بين قضبان السكك الحديدية يخبره فيها أن أشرف بك في أيدى العرب ويوجه فيها إليه المرصع كهدية بينما ظل هو يعسكر مع لورانس في حارات غالب على الشاطئ. المرصع كهدية بينما ظل هو يعسكر مع لورانس في حارات غالب على الشاطئ. وأقيمت ولائم واحتفالات ضخمة. وكتب لورانس قائلاً «إن مغني القبيلة نظم أهزوجة تمجد الانتصار في ست عشرة دقيقة». ومكث العرب يوماً إضافياً في أبو زايبات في وادى حمض للاحتفال؛ وكان هذا هو سبب التأخير وليس نقص المياه.

الورانس ملك العرب غير المتوج

باشا بالنسبة لرابغ. واستمر رجال جماعة حرب يناوشون جنوده في وادى صفراء لحسابهم لا لحساب الهاشميين. فقد كانت خطوط إمداداته تمتد بشكل خطير في مناطق معادية. وكان للبريطانيين تفوق جوى في رابغ ؛ وكانت طائرات روس قدحلقت فوق المدينة نفسها مرات عدة، أما الأتراك، فقد أضعفهم عدو أشد فتكا وهو ميكروب الكوليرا الذي كان يقضي على ٢٥ جنديا يومياً. وفي ١٨ يناير، أي بعد أسر أشرف بخمسة أيام، أمر فخرى باشا جنوده بالانسحاب إلى المدينة وإلى السكك الحديدية. وتبخر التهديد لرابغ ؛ ولم يتحرك الأتراك مرة أخرى خارج المدينة طوال الحرب.





## لاأعتقد أن رجلاً إنجليزياً قد احتل هذه المكانة من قبل وادى عيس ووادى حمض هارس وأبريل ١٩١٧

| قبيل غروب الشمس                      |
|--------------------------------------|
| بساعة أبصرنا محطة أبى                |
| النعّام.كانت الأكمات وشجيرات         |
| النخيل تلقى بظلالها ،كعلامات         |
| تعجب، عبر الألواح الخشبية الصلبة     |
| ملى أرض الوادى. ومن بُعد، إِذا لمجها |
| الإنسان من بين صفوف الأشجار          |
| الشائكة ، كانت أبنية المحطة تبدو     |
| كمجموعة هندسية متناسقة داكنة،        |
| وسط أشكال                            |
| طبيعية متجزئة                        |

كانت ضيلة في مواجهة جوانب الجبل الجرانيتية الوامضة التي كانت تشمخ خلفها. كان هذا هو وادى حمض، حدود بلدة جهينة وبيلى. وكان سائقى مفلح ينظر إليها كأرض غريبة. حاولت أن أجد جملاً أحج به إلى الأماكن التي بدأ منها لورانس هجومه على خط سكك حديد الحبجاز بأسلوبه البطيء المتروى الذى ناسبها. إلا أنه لا يوجد إبل تُمتطى في المملكة العربية السعودية اليوم واضطررت آسفاً أن أستأجر سيارة من نوع Land Cruiser في المدينة المنورة. وقضينا طوال فترة ما بعد الظهيرة نقتفي أثر خط السكة الحديدية. فقد تم إزالة القضبان والعوارض منذ زمن بعيد، وكان بالإمكان التعرف عليها بمشقة في بعض الأماكن عن طريق الجسور، التي هي عبارة عن أرفف منخ فيضة تمر خلالها الرمال والصخور الصالية. وقد أقيمت الحطات على مسافة ثلاثة عشر ميلاً بين كل منها. وفي عام ١٩١٧، كان من عادة الأتراك أن تمر دورياتهم يومياً، بشكل آلى لا يتغير مما مكن مجموعات لورانس الاستطلاعية من التنبؤ بتحركاتها. فقد كانت الدورية

تقطع نصف المسافة تحديداً من إحدى المحطات إلى المحطة التالية. وهناك يلتقى أفرادها بجيرانهم ويتحدثون ويتبادلون السجائر ثم تعود كل دورية متبعة الخط الحديدى. كان هناك ست محطات بين المدينة المنورة و«أبو النعام»، استدعت كلها صوراً من قصة «المحيط» حيث أجبر على وفيصل على التراجع، وهاجمهما فخرى باشا من الخلف في يونيو عام ١٩١٦، في حفيرة وبواط اللتين خطط في صل للهجوم عليهما بقوة من رجاله؛ البوير حيث مازالت ترقد في فناء المحطة نصف قاطرة كاملة وقد علاها الصدأ وغطيت بالكتابة المحفورة؛ واسطبل عنتر حيث عبر عبد الله الخط وهو في طريقه إلى وادى عيس.

وكانت اسطبل عنتر تقع تحت جبل ذى قدم مزدوجة، اعتقد العرب فى موروثاتهم أن البطل شبه الأسطورى عنتر بن شداد قد ربط حصانه الضخم بها. بيد أن «أبو النعام» كانت أكثر المناطق التى استحوذت على اهتمامى لأنها كانت المكان الذى اشتبك فيه لورانس لأول مرة مع الأتراك، وتلمس بأصابعه قضبان السكك الحديدية المثيرة. وكان مدخل وادى عيس ظاهراً للعيان من جهة الغرب،

وكذلك أول قمتين لجبل الظلة حيث ثبت الشريف شاكر مدفعيته لقصف المحطة من على بعد ألفى ياردة. وتُوحى حمض وسور وادى بحس كغابات إفريقيا ـ كان هناك ، فى زمن لورانس الفهود والضباع والوعول ، ويدل اسم النعام على وجود تلك الطيور هناك فى الماضى . أما مفلح ، فكان يعتقد بأنه مازالت هناك ضباع ووعول ، وربما فهود أيضاً ، رغم أنه لا يعرف أن أحداً شاهدها فى السنوات الأخيرة . وحتى كبار السن الذين تحدثت معهم لم يشهد أى منهم نعامة . وسرنا ببقعة نمت فيها ثمار الحنظل الصغيرة المستديرة ذات اللون الأخضر المائل للصفرة . وتوقف مفلح ليجمع بعضها قائلاً إنهم يستخلصون منها ترياق لمرض السكر . وهذه الثمار سامة لمن يأكلها من البشر ، إلا أن الحمير تطعم بها بعد سلقها . وكان البدو يستخرجون القطران من بذورها ليطلوا به قرب الماء . وهذه الشمار ، مثلها مثل بدو الصحراء ، متكيفة تماماً مع البيئة القاحلة . فحينما تجففها الشمس إلى أن تصبح مجرد قشور تذروها الرياح فى الصحراء ناثرة حبوبها فى كافة الأنحاء .

كانت «أبو النعام» منشأة على نموذج المحطات الأخرى التي شاهدناها. فكانت تتكون من مباني ثلاثة رئيسية: حصن صلا؛ والمحطة نفسها، وبرج مياه بيضاوى الشكل، وليس دائرياً كما وصفه لورانس وإلى الناحية الغربية كان هناك مسجد صغير ومبنى للبريد. كانت المبانى مشيدة من قوالب البازلت الأسود، وكان من الواضح أن الدور العلوى للحصن وجزء من برج المياه قد أعيد بناؤه بعد القصف العربي. وتفحصت أنا ومفلح الحصن الذي كان صلب التشييد، وكانت غرفه تفتح عن حوش مركزى مدفون تحت طبقات من فضلات الطيور. وكان ثمة سلم من الصلب يؤدي إلى خزان مياه تحت الأرض، ودرجات سلم تقود إلى الأدوار العليا التي كان بها ممرات وجدران ذات فتحات لإطلاق النيران. ونظرت بالمنظار المعظم على امتداد الوادى مليئاً بالسعادي (المتكسرة التي كانت تحرس مدخل وادي عيس . كان الوادي مليئاً بالسعادي (rimth) التي تنمو في مجموعات ذهبية كالجزر، وكانت هناك مجموعة من الإبل ترعى على أوراق الشجيرات في سلام. وتعجبت: ماذا رأى قائد الحصن، وكيف كان شعوره لدى سماعه أصوات بنادق الشريف شاكر المرعبة صباح يوم ٣٠ مارس عام ١٩١٧ قبل أن يدك المبنى عليه؟

خيام نصبت حولها. وكان المكان محاطاً بالأسلاك الشائكة. كان الأتراك يعلمون بوجود دوريات عربية في المنطقة ويتوقعون هجوماً وذلك لأن رجال لورانس كانوا قد أطلقوا القذائف على الحصن ليتأكدوا أن القوات ستبقى بالداخل. وأرانى مفلح، فيما بعد، الهيكل الحديدي الملتوى لأحد عربات القطار في مواجهة الباب، مع عربات النقل ذات الارتفاع المنخفض التي كانت نصف مدفونة في الرمال. كان المعدن ساخناً لدرجة لا يمكن معها لمسه. ومن المحتمل أن كان هذا من بقايا هجمة لورانس لأن إحدى قذائف شاكر كانت قد أصابت العربة الأولى من ست عربات ملحقة بالقاطرة التي كانت متوقفة على ألواح الجدران الخارجية وفجرت عمولتها الشديدة الاشتعال محدثة توهجات نارية. أما القاطرة، فقد سارت مباشرة جنوباً إلى المكان الذي زرع فيه لورانس لغمه الأول.

وكانت الوجه قد اتخذت قاعدة يمكن للعرب منها قطع خط سكك حديد الحجاز، إذ إن هدف فيصل النهائي كان الخنق البطئ للمدينة المنورة ثم الاستيلاء عليها. وبمعنى ما، فقد كانت مسيرته للانقضاض على الوجه نجاحاً ساحقاً. فقد جُندت قبائل البدو في مناطق شمال الحجاز وما بعدها وأتى بهم مسرعين تحت ألوية الهاشميين. واستقبل فيصل، في شهر فبراير فقط وفوداً من آل شرارة والحويطات وبنوعطية وقبائل روالة من سوريا وأحراشها، ومن قبائل أولاد على وبيلي من الحجاز. كان هدف فيصل هو صهر القبائل وتشكيلها في أمة عربية، وكانت مهمته الأولى هي إنهاء النزاعات الشأرية التي مزقتهم لأجيال. وكان ينصت بصبر وروية إلى كل ذي مطلب ويفحص تاريخ ادعاءكل مظلمة، ويوازن المطالب المتنافسة للدية حينما تكون موضع قبول، وحين لا يتم قبولها، كان يستدعى مبدأ التضامن العربي باسم والده حسين ملك الحجاز. كان مؤيدو الوحدة يقسمون على القرآن الكريم في حضور فيصل شخصياً أن ينتظروا طالما انتظر، ويسيروا حين يسير، وألا يطيعوا تركياً، وأن يعاملوا من تحدث بالعربية برفق وأن يضعوا الاستقلال فوق الحياة والأسرة والمتاع. وكان البدو يقسمون، إلا أن اعتقادهم أنهم أمة واحدة يظل موضع شك. فقد كانوا يكرهون الأتراك ويودون لو غادروا تخومهم، وكانوا على استعداد لاتباع الهاشميين من أجل تحقيق هذا الهدف. بيد أنهم كانوا يعتبرون استقلالهم أكثر قيمة من الذهب، وحين كانت

أفكارهم تشرد خارج مناطقهم، فإنهم كانوا يفعلون هذا من أجل الكسب أو الغزو؛ فقد ظلت أمتهم دوماً هي القبيلة والقبيلة والقبيلة.

ولاحظ لورانس أن الجهنيين كانوا قد بدأوا في العودة إلى منازلهم في وادى ينبع بعد أن شعروا بأنهم أغراب في منطقة البيلي. ومن المفارقات أن رجال العقيل، الذين لم يكونوا قبليين أو بدوا رحلا، هم فقط من كانوا على استعداد للسف لمسافات أبعد كثيراً من تخومهم. وكان للعقيليين مشاكلهم الخاصة. فقد قاموا بأعمال عصيان ضد قائدهم عبد الله بن دخيل يوم ١٢ فبراير ، ونهبوا خيمته وقاموا بجلد حراسه، ثم اندفعوا إلى معسكر العتيبيين الذين كان لهم معهم ثأر. إلا أن فيصل نفسه أثناهم عما اعتزموه، وفي هذه الأثناء، كان يخطو بينهم وهو حافي القدمين ويضرب بسطح سيفه. إلا أن السلام لم يعد إلا بعد أن قتل رجلان وجرح ثلاثون. وكانت مهمة لورانس مع فيصل قد انتهت بعد وصول نيو كومب إلى الميدان ليحل محله. إلا أن فيصل ولورانس كانا قد تعلق أحدهما بالآخر ولم يكن أحدهما يود أن يفارقه الآخر في خضم المعمعة. ورأى فيصل أن مكانه هو المستشار الرسمي والمحرك غير الرسمي للثورة العربية. وفي اليوم الذي رحلا فيه إلى الوجه كانت قد وصلت كليتون برقية من جدة تحوى طلب فيصل الشخصي بأن يستمر لورانس معه لأنه «ذو نفع كبير». ولم يكن أمام كليتون سوى القبول. وفي أول مارس، كتب إلى هيوبيرسون ـ الذي كان قد حل محل ويلسون بشكل مؤقت في جدة ـ «إن وجود لورانس مع فيصل له قيمة لا تقدر، ولو وجد شخص مماثل ليحتل مكاناً إلى جانب على ، فإن هذا سيزيد بشكل عظيم احتمال التعاون بين الجنسين». وكان من الحتمى، ولدى لورانس ما لديه من مقدرة على التماهي مع الآخرين، أن يتوحد مع العرب في الثورة العربية. فقد شعر أن لجام القوة كان بين يديه. ونسى تحفظاته المبكرة على مكانه في الميدان. وانهمك في عمله لدرجة أنه استبعد كل ما عداه. والآن، وهو يرتدي الزي العربي ويتحدث العربية باستمرار، فقد تلبس الشخصية العربية ونسى كونه كابتن في الجيش البريطاني واعتبر نفسه فرداً في عائلة فيصل. فقد انتقى فيصل كزعيم رمزى للثورة، وكان هو وحده من سيقوده. كان يعلم أن فيصل شخص يسهل التأثير عليه، ومن ثم، اعتزم أن يكون مستشاره طالما استطاع ذلك. وكتب إلى عائلته يقول «إن موقعي شاذ. ولا أعتقد

أنه قد كان لأى رجل إنجليزي قبلي مثل هذا المكان». وكان فيصل يعتمد على لورانس لعلمه أن لهذا الرجل الإنجليزي خاصية لا غنى عنها للقائد الحق إنه كان يوحي بالثقة. ولم يكن باستطاعة لورانس أن يحدث أثراً عظيماً بسحر شخصيته فقط، بل كان أيضا بوسعه بعث الطمأنينة في الآخرين بأن كل شيء سيسير نحو الأفضل. وكما قال السير هربرت بيكر فيما بعد«كان يبدو وكأنه يشع أثراً مغناطيسيا». هذا، رغم أن سلوكه الواثق كان في حقيقة الأمر ستاراً لعدم ثقته الداخلي . ، وشكوكه التي تسببت له في اضطراب عظيم . فقد كان مثل والدته سارا، يبدى للعالم وجها مختلف. إلا أنه كان يمارس تأثيره بحصافة. فلم يحاول إملاء أية استراتيجية على فيصل، ولم يكشف في الجالس العربية عن آرائه. ولم يكن يأمر باتخاذ طريق ما ، بل كان يوحى به . وعلق لينارد وولى على هذا قائلا : «... كان يأتي باقتر احات ذكية، إلا أنه كان نادراً ما يجادل لدعمها. فقد كان يقيمها على أسس سليمة بدرجة كافية وكان يتوقع أن يدرك المرء هذا بنفسه. فإذا لم تحظ بالموافقة يركن إلى الصمت وهو يبتسم». وكشف لورانس عن أسلوبه مع فيصل في المواد السبع والعشرين التي كتبها للضباط كي يتبعوها مع الهاشميين: فقد كان يحاول أن يتأكد أن الشريف قد وضع خططه السرية أمامه؛ وكان دائماً يقيلها ويمتدحها ثم يقوم بعد ذلك بتعديلها بأن يستخلص المقترحات من فيصل نفسه بحيث تتوافق مع آرائه. وبعد أن يتفقا، كان يلتزم بها بحزم، ويدفعه إلى أن يلتزم هو بها بلباقة بحيث لا يشعر الشريف بهذا. وكان يظهر احترامه للشريف أمام الآخرين ويقوى من مكانة فيصل على حساب مكانته هو. وحينما يكون في معسكر الشريف، كان لا يقوم بزيارته بصفته الرسمية، بل يظل في معيته باستمرار، يأكل معه، ويحضر جميع المقابلات، ويقترح الأفكار في الحديث العابر بشكل يبدو عشوائياً. إلا أنه كان يختفي حينما يحضر مشايخ القبائل لمبايعة الهاشميين لعلمه أن الأثر المبدئي لوجود أجانب ثقة مطلعين على أسرار فيصل سيكون ضاراً بالقضية. استحضر لورانس قدراته الهائلة على التركيز ليؤثر بها على شئون الشريف؛ وغمر نفسه كلية في الثقافة العربية: فكان يراقب وينصت ويقلب الأمور ويفكر مليا في التفاصيل وينقب عن الدوافع والمكائد المتخفية تحت السطح ويحلل الشخصيات التي عليه التعامل معها. كان دائما يتوخي الحذر ولا

يقول ما لا يلزم قوله أبداً، ويراقب نفسه وأفعاله باستمرار. وقد تذكر بيرس جويس، الذي كثيراً ما شاهده في اجتماعات مع العرب، أنه نادراً ما كان يتحدث: «فقد اقتصر على دراسة الرجال من حوله، وكان يعرف مسبقا أنه سيتم قبول خطته، وكان يرى أنه من الأفضل أن تترك مهمة إشعال حماس رجال القبائل للقادة العرب. ولا يعود نجاحه دائماً لقيادته الفردية لجموع البدو.. لكن إلى الاختيار الحكيم للقادة.. وإلى إمداد الطاحونة بمواد الطحينَ الأساسية على هيئة جوائز ذهبية للإنجازات الحسنة».

وكان لورانس يدرك أن المسيرة إلى الوجه كانت نصراً معنوياً عظيماً لقضية الهاشميين؛ أما بالنسبة للضباط البريطانيين المخترفين الذين لم يعرفوا القدر الكافى عن الحرب الدعائية، فاعتقدوا أن المسيرة دليلاً على عدم كفاءة العرب، وأن البحرية الملكية هي التي أنجزت النجاحات الكبيرة. وأدرك لورانس حاجته إلى تحقيق نصر مستقل كي يثبت جدارة الحركة في أعين القادة البريطانيين، وجدارته شخصياً أيضاً، إذ كان يعلم رأى الضباط من أمثال براى وڤيكرى في فشل فيصل في الوفاء باللقاء في مدينة الوجه، وفي دوره هو في هذا الفشل.

وكان العرب بحاجة إلى الإتيان بشيء مذهل لكسب احترام البريطانيين. وبدا الأمر وكأن الفرصة تقدم نفسها. ففي ١٠ مارس رست السفينة «نور البحر» في الوجه ومعها الأنباء التي هزتهم هزا بصدور الأوامر لفخرى بك بالجلاء بقواته عن المدينة المنورة. وكان الانسحاب من هناك في هذا الوقت نصراً كبيراً للعرب وكارثة للبريطانيين. فقد كانت قوات مرى قد عبرت سيناء، وكان حينذاك يعد لهجمة ضخمة ضد الدفاعات التركية في فلسطين، تبدأ من غزة على الشاطئ وحتى بئر سبع في الداخل. ومن ثم، كان الوصول المفاجئ لحامية المدينة التركية المنسحبة المؤلفة من ١٠٠٠ جندى ومعهم مدفعيتهم الكاملة إلى جناحه الأيمن أمراً غير مرغوب فيه على الإطلاق. وفي خطاب منه إلى لورانس أكد كليتون على وجوب الهجوم على قوات فخرى باشا وتدميرها قبل أن تصل إلى فلسطين، وأنه لا يجوز، الهجوم على قوات فخرى باشا وتدميرها قبل أن تصل إلى فلسطين، وأنه لا يجوز، تحت أية ظروف، أن يُسمح لها بالوصول إلى هناك. وكان نيوكومب وجارلاند

بصفته الضباط الأعلى رتبة في الوجه، سوى تحمل مسئولية الموقف. وكانت مهمته الأولى تتطلب كل ديبلوماسيته وتستدعى كل صلات الثقة التي أسسها مع فيمل. فبين لفيصل وجوب التضحية بالأولويات العربية من أجل الأولويات البريطانية. وكان فيصل، وقد كشف لورانس له مؤخراً شروط اتفاقية سايكس/بيكو، يتطلع للتقدم نحو سورياكي يقوى من مركز العرب هناك قبل أن يطالب بها الفرنسيون. وكان إقناعه فيصل بالقبول بالمتطلبات البريطانية في مدة لا تربو على ساعات قليلة شاهداً عظيماً على قوة الإقناع التي كان لورانس يتمتع بها. وبمجرد أن انتهى من هذا، جلس الاثنان يحددان كيفية توزيع قواتهما. ثم بعث، على وجمه السرعة، بمراسلين إلى أخويه على وعبد الله ليخبرهما بالموقف الجديد. فكان على أخيه على التحرك إلى الشمال الشرقي مع الجهنيين وبني سالم، وأيضا كان يجب إرسال الديناميت إلى عبد الله مع تعليمات بتفجير خط السكك الحديدية في كل النقاط مهما كانت الظروف. وكان على مولود المخلص وراسم ساردست التوجه إلى فقير مع فرقة المشاة على بغالهم، وبرفقتهم مدفع جبلي. ويتوجه الشريف على بن حسين من قبيلة بني حارث، أو «اللورد الصغير» الذي كان لورانس قد التقى به في الحمراء في أكتوبر السابق، إلى جيالة لمشاكسة القوات التركيبة هناك. وأيضاً، كنان على فرق من آل بيلي وأو لاد محمد أن يصطحبوا البنادق الآلية ويهددوا محطة العلا. وكنان هدف هذه الخطة التي ارتُجلت عفو اللحظة هو احتواء الأتراك جنوب هذا الخط لأنهم تمكنوا من تخطى خط العلا وأصبحوا في حماية الحامية العثمانية في تبوك. وكانت محطة الحدية هي إحدى المحطات الهامة في طريق انسحابهم ، إذ إنها المصدر المائي الوحيد لمسافة مائتي ميل. ومن ثم، عينها لورانس هدفاً شخصياً له. وكان قد تحدث عن إمكانية زيارته لعبد الله في وادى عيس حتى قبل أن يصل إلى الوجه. والآن، اتخذ قراره بالسفر إلى معسكر عبد الله ليشرح له الاستراتيجية الجديدة، ويلقى نظرة على الخط الحديدي، ويزرع الديناميت في أحد القطارات، وإن أمكن، يستولي على إحدى الحطات. وفي نفس الليلة، رحل إلى الوادى في معية مرافق.

كانت هذه أولى عمليات لورانس الكبيرة في الميدان. وكما كان يصر، فلم يكن ضابط ميدان مدرباً بل مسئولا سياسياً مكانه المناسب إلى جانب فيصل.

وكان كل من جارلاند ونيوكومب، زارعا الألغام المدربان، قبد سبقاه إلى شن هجمات على الطويق الحديدي. إلا أن هذه كانت حالة طارئة وشعر لورانس أن قوة عبد الله الجالسة في وادي عيس لم تفعل سوى القليل طوال الأشهر الماضية لتبرر و جو دها هناك. فكان عليه أن يدفع عبد الله إلى فعل شيء كما نجح مع فيصل، وسيتولى هو تحطيم النقطة الرئيسية على خط السكة الحديد بنفسه. ولابد أنه بدا للورانس، وهو في طريقه مع مرافقيه، أن عبء حملة الشرق الأوسط برمته كان ملقى على كتفيه. إلا أن ذعره القديم من الإصابة الجسدية انتابه بمجرد أن سار في طريقه. فقد ترك المرض علامته مع كل لحظات الضغوط العميقة في حياته: فرحلاته في سوريا انتهت بالملاريا والدوسنتاريا ، وفي اللحظة الحاسمة أثناء مهمته في الكوت عام ١٩١٦، أرقدته الحمى. وكانت الملاريا حقيقة، إلا أنها كانت تعاوده على فترات لدى انهيار دفاعاته النفسية، فقد كان خروجه إلى وادى عيس مسئولية رهيبة. وظهرت عليه الأعراض الجسمانية لمسئوليته عن ضرورة الأداء الصحيح تجاه العرب وتجاه رؤسائه البريطانيين، وللاحتمالات التي قد ترافق وجوده على أرض يربض عليها الذئب التركي. وفي الليلة الثانية من رحلته، عندما عسكر وفريقمه عند عين «أبو الزريبات»، حيث كان فيصل قد تباطأ أثناء مسيرته إلى الوجمه، أصيب لورانس بالحمي والدوسنتاريا والطفح الجلدي. وفي اليبوم التالي الموافق ١٢ مارس رحل الفريق مبكرا. وقضى رفاق لورانس، وهم مراكشي يدعى حامد، وطاه سوري، وبعض العقيليين والرفاعيين، ومراوى وعتيبي، وهم يقيضون يومهم في جدال مستمر . وكانت الرحلة صعبة ولورانس يتألم . وبعد استراحة قصيرة في منتصف الصباح، تسلقوا مجرى مياه ضيق باتجاه الصخور، وكانت كتلا شاسعة محززة من الصخور البركانية المتشققة، حيث أجبروا على الترجل وسحب جمالهم على درجات صخرية وحواف جبلية حادة كأنصال السكاكين. ثم هبطوا إلى واد مفتوح ومنه إلى آخر وآخر حتى ضلوا طريقهم في منطقة جلاميد البازلت الأسود التي تعرف بالحراء، حيث تعشرت الجمال وزلقت أرجلها. ثم سطعت الشمس حارقة وأصيب لورانس بالإغماء مرتين أثناء النهار، ولم يكن أمامه سوى أن يظل على سرج الجمل. وفي وقت العصر، كان عليهم الهبوط مرتين على منحدرات حادة مما زاد من إعيائه. وأخيرا، توقفوا في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة لقضاء ليلتهم في مجرى مائى يدعى وادى خيطان حيث قام لورانس بفك حزام خرجه وألقى بنفسه في ظل بعض الصخور وكان منهكاً ومصابا بصداع وحمى. أما ما حدث بعد هذا فيمثل إحدى الفجوات الغامضة التي هي من ملامح حياة لورانس حيث يبدو الأمر وكأننا ننتقل من عالم الوقائع الصلدة أى الأزمنة والمسافات والأرقام والتواريخ التي تملأ مفكرته، إلى عالم تحت أرضى من الكوابيس والأشباح.

فطبقا لما رواه لورانس في «أعمدة الحكمة السبعة»، فقد قطع عليه أحلامه صوت إطلاق الرصاص عن قرب، إلا أن هذا لم يقلقه لأنه تخيل أن أحد البدو كان يصطاد أرنبا برياً للعشاء. إلا أن الأمر لم يكن هكذا. فسرعان ما أيقظه سليمان العتيبي وقاده إلى أخدود آخر ليريه جثة عقيليّ يدعي «سالم» قتل بعيار أحدث جرحا مفتوحا في جبهته. ورأى لورانس بوضوح أن الجلد كان محترقا في الأطراف مما يوحى بإطلاق النار عن قرب. وعلى الفور، شك في سليمان متذكراً الثاربين آل عتيبة وآل عقيل، إلا أن على، وهو عقيلي كبير السن، أكد له أن القاتل هو خادم لورانس نفسه، أي حامد المراكشي. وأرسل لورانس رجاله ليبحثوا عن حامد ثم زحف تحت اغطيته حيث سرعان ما سمع حفيفاً. وفتح عينيه ليرى المراكشي يرفع أحزمة خرج جمل قريب، وكان من الواضح أنه ينوى تحميل ناقته ليزحل. إلا أن لورانس سحب مسدسه وأوقفه وتدافع العرب الباقون وعقدوا مجلس قضاء على الفور، واعترف حامد أنه وسالم تجادلا وأنه فقد أعصابه فقتله من مدى قريب. وطلب على والعقيليون تطبيق مبدأ العين بالعين، وكان لورانس يعرف أن هذا هو قانون الصحراء القديم، كما أنه كان على أية حال مضطرباً لدرجة أنه لم يستطع التدخل طلبا للرأفة. فوافق على أن اغتيال سالم كان جريمة لا تغتفر. وكان من اله اضح أن حامد لابد وأن يقتل. ولكن من سينفذ حكم الإعدام؟ فإن قتله على يد احد من العقيليين سيبدأ دورة ثأر بينهم وبين المغاربة، وكان يوجد الكثيرون منهم في جيش فيصل. وكان لورانس فقط هو من في موقع قاضي العدل الذي كان بإمكانه تنفيذ الحكم في الشخص المدان دون إحداث ضرر. ومن ثم، أمر المحكوم عليه بالدخول في أخدود كان قد ضاق حتى أصبح شقا عرضه بضع بوصات. وترك له مهلة قصيرة لمراجعة نفسه. وتكور حامد باكيا على الأرض فأمره لورانس

بالوقوف وأطلق عليه الرصاص بيد مرتعشة. وارتمى المغربى أرضا وهو يسعل دماً فأطلق عليه لورانس الرصاص مرة أخرى إلا أنه أصابه فى رسغه فقط وأحدث به جرحاً بسيطاً. ورقد حامد على الرمال وهو يصرخ، فاقترب منه لورانس ووضع فوهة مسدسه عند فكه وأطلق عليه الرصاص مرة أخرى فارتعش جسده ارتعاشة خفيفة. ونادى لورانس على العقيلي ليتولى دفنه وترنح هو إلى حيث كان متاعه وتهاوى على مرقده، أما ما سجله فى مذكراته يوم ٢ ١ مارس فيتكون من خريطة تخطيطية لوادى خيطان وعليها سهم يشير إلى موضع أطلق عليه «شق الموت» وكتب بخط عنكبوتى «نحت هنا؛ ليلة رهيبة، أطلقت النار».

والآن، لأن يقتل الفرد في خضم المعركة، فهذا أمر، أما أن يطلق الإنسان النار من مسافة قريبة إرادياً على رجل ميت عاجز، فلابد وأن يكون هذا محنة لا يحتملها سوى القلائل، خاصة إن كان من أطلق الرصاص فرداً يرتعد من الحمى. ولم يكن لورانس جندياً خشناً ؛ بل لم يكن في الواقع قد قاتل في أية معركة. وبعد ذلك بعامين وفي نهاية الحرب، كتب أليك كيركبرايد بعد أن شاهد ما شاهده لورانس من أعمال القتل أنه «بدا مصدوماً بحق لما رآه من استعمالي غير المحدود لمسدسي. فقد كنت أحياناً، حينما يصبح الشخص كريهاً، أصوب إليه المسدس وأقتله فيصيح لورانس قائلاً «أوقف هذا المزاج الدموى بحق السماء». ولا يبدو أن مثل هذا الشخص يشبه من وجد أنه من السهل عليه وضع فوهة المسدس تحت ذقن الرجل وأن يطلق الرصاص عليه متعمداً.

والمدخل الذى تحتويه مذكراته عن هذه الفترة يوحى أنه قد تم إطلاق الرصاص على شخص ما فى تلك الليلة. إلا أن المدخل شبه مشفر بطريقة لافتة. كما أنه لا توجد أيضاً أية إشارة عن الحادث فى تقارير لورانس. وأيضاً فهو لا يشير إليها لاحقاً أبداً. رغم أن الإنسان يتصور أن حادثاً كهذا كان لابد وأن يترك أثره الذى لا يمحى، ويدعى لورانس فى رسالة كتبها فيما بعد أنه غادر الوجه ومعه «أربعة من آل عقيل وأربعة من رفاعة»: وإذا افترضنا أنه قد أهمل ذكر خادمه السورى، والمراكشى، يظل سليمان العتيبى غامضاً لا يأتى ذكره فى أية مذكرات أو رسائل، ولا يظهر إلا فى «أعمدة الحكمة السبعة». ونقرأ أيضاً فى مدخل مذكراته الميدانية عن يوم ١٣ مارس الآتى: «معنا ١٢ جميلاً ورجلاً، سورى، وزلفى، ورصى،

وعنيزى، ومراوى، ورفاعى». وكان هناك اسم آخر تم تسويده بشدة. ورغم أن مجموع هؤلاء ليس اثنى عشر، فإن لورانس يكتب بتحديد أكثر فى رسالته اللاحقة المطبوعة على الآلة. فلا يوجد ذكر للرجال الإثنى عشر، وفى مدخل يوم ١٣ مارس، أى اليوم التالى لما ادعاه من إطلاق النار، كتب «معى سورى، ومغربى، ومراوى، ورفاعى وثلاثة رجال من عنيزة والرص والزلفى (عقيل) بالترتيب».

والتناقض الوحيد هنا إذن أن المراكشي \_أو حامد كما يفترض \_ والذي تطلب شطب اسمه من القائمة ، ومن اليوميات المكتوبة بخط اليد من قبل ، يظهر لاحقاً في الوثيقة الرسمية المطبوعة على الآلة. فهل من الحسمل أن يشطب الفرد بشدة على الاسم في مذكراته الخاصة ـ نتيجة للندم كما يفترض ـ ثم يضمنه التقرير الرسمي؟ والتفسير الواضح أن الاسم قد تم شطبه بعد نشر الرسالة الرسمية ـ مما يه حي أن حامد كان حياً يرزق في ١٣ مارس، أي بعد يوم من إطلاق لورانس الرصاص عليه، كما أننا إذا قرأنا الوصف الذي جاء في «أعمدة الحكمة السبعة» قراءة متأنية نكتشف أن الأمر لا يبدو حقيقياً. فإن لورانس يصف العقيلي لدى وصوله ليرى الجثة بأنه كان «يجرى على غير هدى كالمجنون»، ثم يضيف أنه أرسل الرجال فيما بعد للبحث عن حامد. وكان العقيلي والرفاعي قد قضيا حياتهما في الصحراء، يقتفيان أثر الغزاة الأعداء والجمال الضالة. ورد فعلهما الطبيعي في هذه الأحوال هو اقتفاء أثر القاتل بطريقة منهجية وفي رواية «أعمدة الحكمة السبعة» يقرر لورانس أنهم توقفوا في وادى خيطان بعد غروب الشمس، الأمر الذي يشير إلى أن المغامرة كلها حدثت في الظلام. ولا يبين، والأمر كذلك، كيف تأتى له أن يتبين بوضوح كاف الجلد المحترق من أثر الطلقات. إلا أنه يذكر في التقرير تحديداً أن مجموعته قد توقفت في الساعة الرابعة والنصف، أي قبل غروب الشمس بساعتين، مما يوضح حدوث القتل أثناء النهار الأمر الذي تكون معه آثار القاتل واضحة. وقد يقال إن طبيعة وادى خيطان الصخرية هي من أسباب عدم وضوح الأثر. إلا أن المعسكر لابد وأنه أقيم حيث توجد رقع رملية، إذ كيف يتأتى لبدوى يحترم نفسه أن يربط إبله على الصخور حيث تكون عرضة لجرح أركابها؟ هذا بالإضافة إلى أن لورانس يذكر الأخدود الرملي الذي أطلق فيه الرصاص على الرجل. وأخيراً، فشمة نموذج مألوف لهذه القصة، فهي تتشابه بشكل يشير حب

الاستطلاع مع رواية محاولة قتله في تل بشار بسوريا عام ١٩٠٩. ففي كلتا الحالتين. تفشل أحلام لورانس الهرقلية بسبب مرضه وضعفه الجسدى؛ وهو يقدم في كلتا الحالتين حالة حرجة (الإصابة) لتبرير فشله. فهل لرد فعل لورانس المبدئي لحادثة القتل، أي قوله «شعورى بأن هذا ما كان له أن يحدث اليوم من دون الأيام جميعها وأنا أعاني الألم» أهمية خاصة ؟ وهل أطلق لورانس الرصاص فعلا على حامد المراكشي ؟ هل قام أحد غيره بإطلاق الرصاص ؟ أم هل كان حامد مازال حيا يوم ٢٠ مارس ؟ ربحا كان حامد قد قتل ليلة ١٠ مارس. بيد أننا إذا أخذنا في الاعتبار شخصية لورانس، وأيضاً حقيقة أنه لم يشر إلى الحادث المزعوم بعد ذلك أبداً، فإنه من غير المحتمل أن يكون هو شخصياً قد أطلق الرصاص على الرجل بنفسه.

وفى الثالثة صباحاً انطلق الجميع. وكان لورانس مريضا لدرجة حتمت على الرجال رفعه إلى ظهر ناقته. وبعد يومين أو أكثر من الخوض فى متاهات الحثالة والحرات التى كانت تحيط بوادى عيس، أناخ لورانس ورجاله إبلهم عند عين ماء أبو مرخاء، حيث كان عبد الله على وشك إقامة معسكره وسط تشوش زعيق رجال القبائل وصهيل دواب النقل. ووجد لورانس فى نفسه القوة الكافية لأن يحيى عبد الله ويسلمه تعليمات فيصل. ثم أفل راجعاً وانتظر أن تنصب خيمته وألقى بنفسه على الفراش. ولم يبرح الخيمة لمدة ثمانية أيام.

نحن الآن في الخامس عشر من شهر مارس. وكان فيصل ولورانس قد خططا لوجود القوات العربية في مواقعها خلال عشرة أيام انقضت منها خمسة. وكانت الملاريا قد شلت حركة لورانس، بالإضافة إلى إصابته بالدوسنتاريا. وسواء كان هذا يرجع إلى الطبيعة، أو إلى الخوف، أو إلى عبء ألم الضمير الناجم عن قتله رجلاً، فقد وجد نفسه عاجزاً عن مواصلة القتال وشعر أنه لو نجح فخرى باشا في الوصول إلى تبوك ومنها إلى فلسطين لانقلب ميزان الحرب كله، ولعاد عليه جزء رئيسي من أسباب الفشل. وبينما كان يرقد ساعة بعد ساعة يحملق في سقف خيمته، بدأت كتلة رؤى مشوشة تدور في مخيلته كالدوامة. فكر في طفولته وهو يتوق إلى الشرق، والشعور الذي تملكه وهو في المدرسة أن يحرر العرب، وسلسلة الأحداث المشرق، والشعور الذي تملكه وهو في المدرسة أن يحرر العرب، وسلسلة الأحداث المشرة التي أنت به إلى سوريا، والنقب، وأخيراً إلى بلاد العرب. فقد كانت كل

أحداث حياته تقوده إلى هذه النقطة. فلم يكن أبدا رجل أفعال. إلا أن فكرة واحدة ترسبت في عقله بوضوح بارد مثل قطرة الماء وهي تسقط على سطح عين من الماء؛ إن هو ، لورانس ، قد أصبح يتحكم في الحملة بالقدر الذي أراده . فقد كان البريطانيون ينظرون إلى الثورة من خلال عينيه، كما تعنى علاقته الوثيقة بفيصل أن العرب أيضا يرون البريطانيين، إلى درجة كبيرة، من منظوره هو. فقد كان هو المحور: إنه هو، لورانس ملك العرب غير المتوج، فإنه يتحكم في سريان المعلومات بين العرب والبريطانيين، وباستطاعته تطويع الأحداث بالطريقة التي يريدها. وتسارعت هذياناته مخترقة حواجز وعيه بأسلوب لم يخبره من قبل؛ فتهاوت التحصينات، وتدافعت قبائله الداخلية مقتحمة. وخبر إحساساً عميقاً بالصلة؛ حساً عميقا بالمعنى؛ تحرير الأمة العربية وكسب الحرب للبريطانيين. لقد أوكل إليه تحقيق هذين الهدفين. إن الحاجة اللحظية تسببت في رد فعله الأول تجاه الثورة العربية. بيد أنه قد تم إغفال أشياء كثيرة. فحتى الآن، كان الجميع، بمن فيهم هو، أسرى هاجس الاستيلاء على المدينة. ولكن ما قيمة هذا؟ وتحركت منظومة من الأفكار تركزت كل منها في موقعها مثل السُقاطات، وجعلته يبتسم وقد شعر بنفاذ بصيرة مثير فجائي. لقد تم كسب الحجاز فعلا. تم كسبه في يوم مسيرة جيش فيصل إلى الوجه. فمنذ اللحظة التي هدد فيها العرب خط السكك الحديدية لم يكن لدى الأتراك من خيار سوى تبديد قوتهم دفاعاً عنها. فالحامية التركية الآن منغرزة في المدينة تأكل لحوم دواب النقل الخاصة بها وقد شلت مقدرتها على الحركة. فلم يكن العرب بحاجة للاستيلاء على المدينة. كما أن قطع السكك الحديدية كلية سيمنح العدو العذر للسير خارج المدينة. وطالما بقوا في المدينة فهم لا يمثلون تهديداً للعرب أو للجناح البريطاني. وسرعان ما بدأ تفكيره يجرى الحسابات تلقائيا. ما مساحة الجزيرة العربية ؟ ربما ١٤٠,٠٠٠ ميل مربع. كيف يتأتى للأتراك الدفاع عن هذه المساحة الشاسعة ضد سكانها ؟ وطبقاً لحساباته، كان يلزمهم موقعاً محصناً كل أربعة أميال مربعة تحرسه قوة من ٢٠ رجلاً على الأقل. أي أنه يلزمهم ٠٠٠٠، ١٠٠ رجل لكل مساحة الجزيرة. واتضح له أن الدفاع عن جزيرة العرب يفوق مقدرة الأتراك. نعم، بإمكانهم الدفاع عنها بواسطة خط محصن ومخندق كما هو الحال في دفاعاتهم ضد البريطانيين في فلسطين. إلا أن

هذا يتم فقط لو سار عدوهم في تشكيلات ترفرف الرايات فوق قواته. أما إذا افترضنا أن العرب اقتصروا على كونهم مجرد تأثير ؛ فكرة ، شيء ما غير ملموس لا يمكن المساس به ؛ ليس له واجهة أو ظهر ؛ يتدفق مثل الغاز من مكان إلى آخر . فإنه ليس عليهم الاشتباك المباشر مع الأتراك. فلا يجوز تطبيق فلسفة كلوزفيتنز العسكرية القائلة بأن هدف الحرب هو تركييز أكبير قوة عند أقوى نقطة للعدو وتحطيمه بضربات ساحقة. فإن قتل الأتراك رفاهية. إن العرب يستطيعون بواسطة تكوينات صغيرة متحركة ضرب العدو في أضعف نقاطه، ثم يعمدون إلى الاختفاء في ملاذهم، أي البرية، حيث لا يمكن للأتراك اقتفاء أثرهم. وكانت الميزات التي يتمتع بها العرب هي السرعة والمدى والزمن، لا الأسلحة النارية. فلم يكونوا بحاجة للدخول في معركة ثابتة، أو أن يكونوا هدفاً للعدو. فهم، بعكس الجيوش النظامية، لا يتحملون إصابات كثيرة إلا أن شن حرب بواسطة أشباح خابية ضد المعدات والتجهيزات التقنية والقضبان والمحطات والكباري كفيلة بتحقيق أهدافهم دون أن يتعرضوا لمخاطر جسيمة. فقد كانت الصحراء محيطاً يتحرك فيه العرب غيير مرئيين، وأيضاً حاضرين في كل مكان، لا يعتمدون فيه على قواعد أو اتصالات أو نقاط ثابتة. فهم، باستغلالهم الصحراء، قادرين على إنهاك العدو وتحاشى المعارك الحاسمة وقطع خطوط الاتصالات، وتوجيه الضربات القوية ثم الانسحاب السريع. وتبين لورانس برؤية واضحة أن الصحراء هي حليفه الأعظم؟ لقد اكتشف قوة الصحراء.

وبعد ثمانية أيام من الحمى، بدأ الضباب ينقشع، وتذكر أنه تم إرساله للحيلولة دون تسيير حامية المدينة المنورة إلى سوريا. وكان قد مر ما يقرب من الأسبوعين على مغادرته الوجه، إلا أنه لم يكن ثمة تحرك من قبل فخرى باشا. وكان فخرى باشا قد رفض بشدة، رغم عدم علم لورانس بذلك، مغادرة المدينة المنورة التى لم يتم الجلاء عنها إلا بعد انتهاء الحرب. وأراد لورانس أن يستعيد خطته للهجوم على يتم الجلاء عنها إلا بعد انتهاء الحرب. في المحيلولة فقط دون مغادرة الأتراك خط السكك الحديدية، وليس لقطعه كلية، للحيلولة فقط دون مغادرة الأتراك المدينة. وفي يوم • ٢ مارس سحب نفسه من فراشه لفترة كافية للحديث مع عبد الله الذي وجده متراخياً وفي حالة رضاء عن نفسه. وقفزت الكراهية التلقائية للشريف إلى المقدمة. فكتب لورانس إلى ويلسون فيما بعد قائلاً إن الأحوال في

المعسكر غير مرضية، إذ كانت قوة عبد الله البالغ عددها ٣٠٠٠ رجل من قبيلة عتيبة أقل مستوى، كمقاتلين، من الجهنيين وآل حرب. ووجد أن شيوخهم جهلاء ويفتقدون الحماس للحرب. كما استعمل بلاغته ليعلى من شأن «فيصله». ولم يت ك وسيلة لم يستعملها لتشويه سمعة عبد الله. فرسم له صورة رجل بدين منغمس في الملذات، يأكل جيداً، ويقرأ الصحف، ويتحدث عن الأسر الملكية الأوربية، ويدبر «المقالب» القاسية لمضحك بلاطه، ويعتكف معظم وقته داخل خيمته. كما قال إنه لم يكن يمارس أية رقابة على رجاله، فنادراً ما كان يزور مشايخ القبائل، ولم يكن يسمح، سوى للمقربين، بدخول خيمته. ولم يكن لعبد الله اهتمام بسوريا ـ التي كانت هاجس لورانس ـ إلا أنه كان يخطط لضم عسير وإخضاع اليمن. وكان لورانس يقدر حصافته السياسية لدرجة جعلته يعتقد في جدية هذا الاحتمال. بيد أن ملاحظاته عنه، بشكل عام، كانت مريرة وقاسية لدرجة الإيحاء باحتمال شعوره بمنافسة له من عبد الله، الذي كان لا ينحني لإرادته. وفي الواقع، فإن حاجة لورانس لأن يوضح لويلسون أنه «ليس ثمة شيء بينهما» كانت عذرا غير متطلب، أي نفي، غير مطلوب، يبرهن على حقيقة ما. أما عبد الله نفسه ، فلم يسعده وصول لورانس . فلم يكن يرغب في وجود أي ضباط أجانب في وادى عيس وذلك لما قد يحدثه حضور مسيحي من أثر سلبي على قبائله. وقد كتب في مذكراته أن أحد مشايخ القبائل قد سأله قائلاً «من هذا القادم الأحمر؟ وماذا يريد؟». على حين أن متعصباً من الوهابيين كان أيضاً قد هاجمه لصداقته مع المسيحيين. وكتب قائلاً إن لورانس كان له «تأثير سلبي على القبائل المتعصبة». وكان الشعور العام ببغض حضوره واضحاً بين القبائل. كما أن الشريف كان يولى الاستيلاء على المدينة اهتماماً خاصاً، واعتقد أن قيام الجيوش العربية الثلاثة: قوات على في رابغ، وفيصل في الوجمه، وقواته هو في وادى عيس، بحركة «كماشة» كانت كفيلة بإسقاط المدينة. ولم يوافق على تشتيت القوة العربية بمهاجمة نقاط عديدة على خط القتال. وكان لوجهة نظره هذه بعض الصواب؛ فلو أسقط العرب المدينة لكان هذا انتصاراً معنوياً ضخماً ، يترك الحرية للجيوش العربية الشلاثة للتحرك داخل سوريا. إلا أن لورانس قد بات مقتنعاً أن العرب لن يستطيعوا إسقاط المدينة، وأن هزيمتهم هناك، من شأنها تدمير القضية العربية إضافة لما سيتكبده من

إصابات وضحايا كشيرين. وقد تعامل عبد الله مع لورانس برفق، إلا أن موقفه النهائى كان أن الاستراتيجية الهاشمية ليست شأنا من شئون رجل إنجليزى، وأنه لا يجوز له التدخل.

بيد أن لورانس كان أكثر توفيقاً مع نائب عبد الله، الشريف شاكر ، وكان شخصاً نحيل الجسد ذا ملامح صبيانية يبلغ من العمر السابعة والعشرين. وكان في طفولته رفيقاً للأمراء الهاشميين ونشطت حاسة لورانس الجمالية في رفقة شاكر، إذ إنه على حين كان يرى أن عبد الله تعوزه الهبيبة، بدا له شاكر «أرستوقراطياً بالمولد». ومع ذلك، كان شاكر متوحداً مع البدو، يدعو نفسه عتيبياً ، ويجمع شعره في ضفائر ، ويزرع القمل في رأسه إرادياً ، لدرجة أنه كان يتمنطق بإزار من الشوك كان يفترض أنه يحد من نمو المعدة. وكان في نظر لورانس «عربياً، نبيلاً» آخر في قائمته التي تضمنت فيصل وعلى بن حسين الحارثي، والتي استبعد منها عبد الله لجلافته - رغم أنه كان موهوبا عقليا ويتمتع باستقلال لدرجة العنف وقال لورانس إن العتيبيين كانوا يقدسون شاكراً وكانوا يفضلون تلقى الأوامر منه على تلقيها من رئيسه. إلا أنه كان يقدر فيصل بشكل خاص لجرد أنه كان قابلاً «للإرشاد الملائم» الذي كان باستطاعة لورانس إمداده به، أما عبد الله العنيد فكان محصناً ضده. وكان لورانس دائماً يتخذ موقفاً أبوياً إزاء العرب كباراً وصغاراً. فقد كان يعلم ما هو الأفضل بالنسبة لهم. وأحب لورانس شاكراً، على وجه التحديد، لأنه وافقه على خطة للهجوم على السكك الحديدية فوراً. كما قدر أيضاً معونة القاضي دخيل الله ، قاضي جهينة. والذي كان قصير القامة قوى البنية في الخامسة والأربعين من العمر سفعته أجواء الصحراء، وكان له مظهر وسلوك «الضفدع الطيني». وكان دخيل الله قد خدم مع الأتراك في وادى ينبع، وفي الواقع فقد كان هو من أرشدهم في ليلة ١١ من ديسمبر عام ١٩١٦ حينما أخافتهم التشكيلات غير الأرضية التي صنعتها أضواء البحرية الكاشفة. وكان هو، وكتعويض عن فعلته هذه ، الذي فجر الكوبري القريب من محطة أبو النعام قبل ثلاثة أسابيع وكان الفعل الوحيد، كما ذكر لورانس لرؤ سائه، الذي قامت به قوات عبد الله منذ أن تحركت إلى وادى عيس. وكان لدخيل الله أسبابه الخاصة للحديث مع لورانس: فقد أراد الصلح مع فيصل بعد أن ساعد الأتراك. وقد أفاد لورانس من هذا الموقف إلا أنه بدون دخيل الله ما كان له أن ينظم أي شيء.

ورغم رغبته في البدء فوراً ، فقد أحس أن بدنه مازال واهناً . فقد عاودته الحمى والطفح الجلدي والأورام وألزمته الفراش لليومين التاليين. وفي يوم ٢٢ تمكن من بعث رسالة إلى بيرس جويس، الذي تولى القيادة في الوجه، يقول فيها إنه يأمل في أن يسمكن من تشكيل قوته الخاصة سريعاً، وإنه يعسزم الذهاب إلى خط السكك الحديدية اليوم التالي للاستطلاع. وقال إنه سيمكث في وادى عيس لبعض اله قت كم يتأكد من أن شيئاً ما قد أنجز . وطلب من جويس أن يرجو فيصل ألا يظل في الوجه، لأن مجرد العلم بأنه يتحرك لمهاجمة خط السكك الحديدية كفيل بإشعال حماس العرب وذعر الأتراك. وكانت لهجة الإصرار في خطاب لورانس تدل على قدر السطوة التي حققها على حساب القائد العربي: فقد أخبر جويس عن أمله الكبير أن يرى فيصل في جيادة أو عين الشفاء سريعاً. ورغم أنه قرر أن يرحل يوم الأحد ٢٥ مارس، إلا أنه كتب في مفكرته في اليوم التالي «مازلت مريضاً جداً». وأخيراً، فقد رحل بعد هذا بيومين عازماً على مهاجمة محطة أبو نعام ، التي كانت تقع في مكان مناسب في مواجهة وادى عيس وتحجبها عن الأنظار مجموعة من القمم -أى الظلة. وجمع لورانس ما يقرب من ثلاثين من عتيبة وحفنة من الأشراف، وكانت الجموعة ستعمل فرقة كشافة لمجموعة أكبر كثيراً يقودها الشريف شاكر ومزودة بالمدافع والبنادق الآلية. وغادروا المعسكر مع ضوء النهار، وكانت أظلاف جمالهم تحدث صوتاً كالطحين على أحجار الصوان الصلبة في أرض الوادي، وألقى لورانس بمخاوفه خلفه بجهد جهيد من إرادته. وبعد أن ركبوا لمدة يومين، وصلت المجموعة إلى الظلة حيث عسكروا في ملاذ من البروزات الصخرية بين أشجار الطرفاء الضخمة. وترك لورانس المعسكر وتسلق قمة ارتفاعها ٢٠٠ قدم ليتجسس على الحطة، ووجد نفسه مرهقاً إثر الحمى التي يعاني منها، وكان يلهث ويتوقف باستمرار لالتقاط أنفاسه. ومن أعلى القمة، فاز بجائزته ، إذ إنه أطل على مشهد واضح للمحطة التي كانت تقع على بعد • • • ٦ ياردة: وكانت عبارة عن أبنية ثلاثة ضخمة وكوبري على عشرين قوسا، وكان دخيل الله قد فجره من قبل ثم جرى إصلاحه. وكانت الخطة الأصلية هي إرسال قوة من القبائل لاحتلال التل الواقع خلف الحطة، أي جبل أنسيل Unsayl وشن الهجوم

من الخلف. إلا أنه حينما وصل الشريف شاكر عصر اليوم التالى ومعه القوة الرئيسية اكتشف لورانس أنه قد أحضر معه ، ٣٠ رجلاً فقط ـ أى ثلث العدد الذى كان قد وعد به. وقدر أن هذه القوة لا تكفى لهجوم مشاة. وقرر الشريف قصف المخطة بدلاً من ذلك، وزرع الألغام على جانبى الخطوط الحديدية. وأرسلت مجموعة في الفجر شمالاً لزرع الألغام ولقطع خط البرق، بينما قاد لورانس مجموعة أخرى من عتيبة لزرع الألغام على طول الخط الممتد من أبو نعام إلى اسطبل عنتر أى المخطة التالية جنوباً. ولم يتبادلوا أى حديث، وتبخترت الإبل في سكون حتى وصلوا في الساعة الحادية عشرة والربع إلى امتداد مهجور للخط.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي رأى فيها لورانس قضبان السكك الحديدية ووجد ملمسها مثيراً. وزرع عشرين رطلاً من ألغام جارلند مارتيني - Garland (كان هربرت جارلاند قد صممها بنفسه) تحت القضبان، وضبط مفتات الضغط الذى سيعطى إشارة وقت ضغط ثقل القطار على المعدن. وبعد ذلك، وضع مدفع آلى وطاقمه في مجرى مائى على بعد ، ، ٥ ياردة خلف بعض الشجيرات السميكة. ثم ركب رجاله من العتيبيين مطاياهم واتجهوا جنوباً ليقطعوا خطوط البرق. ونظراً لأن العرب كانوا غير قادرين على تسلق عمود البرق، كان على البرق. ونظراً لأن العرب كانوا غير قادرين على تسلق عمود البرق، كان على لورانس أن يفعل هذا بنفسه. وبعد أن قام بقطع الأسلاك تراخت قبضته وسقط من ارتفاع ٢٦ قدماً لينقذه مرشده القاضى محمد. وفي النهاية، أصبح كل شيء معداً؛ وكانت الخطة أن تنطلق القذائف من مدفع شاكر على الخطة مع أول ضوء للنهار التالي. ومن ثم، سيكون على الأتراك أن يبرقوا فوراً لإرسال دعم لهم ؛ إلا أنهم حينما يجدوا خطوط البرق وقد قطعت، يصبحوا مجبرين على إرسال قطار في اتصيدهم قذائف البنادق الآلية.

ووصلت مجموعة لورانس إلى معسكرها قبيل الفجر ليجدوا «شاكر» في موقعه مع بنادقه. وفي السادسة والنصف تماماً انطلقت النيران والأدخنة من البطارية عبر الوادى وارتدت ضوضاء الانفجارات وأصوات انطلاق القذائف على جدران الصخور. وانهارت الأدوار العليا لأبنية المحطة والقلعة من جراء الانفجارات الثلاثة الأولى للقذائف، واخترقت ثلاث أو أربع قذائف خزان المياه محدثة ثقوباً به

ومحطمة هيكله فاندفعت المياه منهموة على جدران البرج. أما القذائف الأخرى التالية، فقد أشعلت النيران في معسكر الأتراك، ودمرت أكوام الحطب المشتعلة وقودا للمحركات، وأصابت عربات القطار. وانفصلت القاطرة، وقعقعت باتجاه المدينة، وراقبها لورانس حابساً أنفاسه وهي تقترب من الألغام التي زرعها. وفجأة سمع انفجاراً مدوياً، وظهرت سحابة من الغبار، وتوقفت القاطرة. إلا أن المؤشر كان قد تحرك متأخراً، كما علم لورانس، فتعطلت العجلات الأمامية فقط. وقفز طاقم من سبعة رجال ويدءوا في إعادة تثبيت العجلات فوراً. وانتظر لورانس صوت انطلاق البنادق الآلية ، إلا أنه لم يأت أبداً. فقد كان الرجال قد تعبوا من الانتظار وحملوا أمتعتهم وانتقلوا عائدين إلى المعسكر، وجن جنون لورانس إذ إنه أجبر، عاجزا، على أن يرقب الفريق التركي وهو يعيد القاطرة إلى الخط مرة أخرى حيث بدأت تتحرك ببطء باتجاه الجنوب. إلا أن المعركة من أجل المحطة قد حمى وطيسها. فقد كان العميبيون يناوشون الأتراك قرب المباني تحت غطاء كمال الدخان المتماوجة، ويتقافزون وهم حفاة من شجيرة إلى أخرى وهم يطلقون النيران. وهاجموا موقعين للأتراك، وكانوا يقومون بقتل رجل من بين كل اثنين ويأسرون الآخر، ثم قاموا بالهجوم على الجزء الشمالي للمحطة وأسروا واحداً وعشرين رجلا، كلهم من السورين الذين قام لورانس باستجوابهم فيما بعد. كما أتيحت للورانس أيضاً فرصة لأن يتفحص عربة القطار الموجودة بها الفرامل، والتي كان الأتراك قد خلفوها وراءهم، واكتشف أنها كانت مبطنة بالأسمنت، إلا أن الأتراك الذين كانوا في القلعة كانوا قريبين بدرجة لا تسمح لهم بالتلكؤ ، كما أن كثافة الدخان حالت دون إطلاق النيران. وتوقف العرب عن الهجمات، وانسحبوا بعد أن قتله ا وأصابه ا سبعة وعشرين تركياً. وخلال يومين، كانو ا قد عادوا إلى معسكر عبد الله.

واعتبر لورانس نجاح أول محاولة لزرع الألغام فى الخطوط الحديدية محدوداً. فقد نجت القاطرة بعد كل شىء. وفى تقريره، انتقد العتيبيين الذين لم يكن قد طلب منهم فعل الكثير، ولم يكن متوقعاً منهم أداء ما قد يطلب منهم. إلا أنه كان مصمما على أن يجرب مفتاح ضغط الديناميت، وقرر أن يحاول إصابة القطار بين محطتى حدية ومدحرج التاليتين لأبو نعام. وفى ٢ أبريل انطلق مع مجموعة

تتضمن قاضي جهينة وعشرين من قبيلتهم واثنين من الأشراف وفريق بنادق آلية وقسما من رجال المشاة السوريين. ومرة أخرى، ساروا من وادى عيس إلى وادى حمض، حيث ناموا على منبطح رملي وأقلقهم في الليل هطول الأمطار الغزيرة. وارتفعت درجة الحرارة في اليوم التالي وانعكست أشعة الشمس على التربة حتى بلغت حرارتها درجة لم يستطع معها لورانس السيبر حافي القدمين كما يفعل البدو، وكان عليه ارتداء صندله. ورعدت الدنيا فوق التلال طوال الصباح، وتلفحت الدنيا حولهم بسحابات متقطعة لونها أصفر فسفورى وأزرق. وفجأة أدرك لورانس أن السحابات كانت أعمدة من الغبار بلغ ارتفاعها أكثر من ١٠٠ قدم تدور في دوامة مزدوجة متجهة بثبات نحوهم. وبعد ثلاث دقائق فقط اصطدمت بهم الرياح كالصفعات وفتحت عباءاتهم، وملأت أعينهم بحبات الرمال اللاذعة، وأخذت تدور حول الإبل مما جعلها تصطدم ببعضها البعض. واستمرت الدوامة الهوائية ثماني عشرة دقيقة فقط أعقبها هطول الأمطار المتجمدة، فالتصقت عباءات الأعراب بظهورهم وأخذوا يرتعدون على السروج. وبعد الظهيرة، تسلقوا جرفاً شديد الانحدار ليلقوا النظر على الخط الحديدي إلا أن دوامات الضباب حجبت الرؤية؛ وفي طريقهم إلى أسفل، انزلقت قدم شخص عتيبي على الصخر المبتل وسقط من ارتفاع أربعين قدما فتحطمت جمجمته على الأحجار. وكان هذا هو الشخص الوحيد الذي قتل أثناء تأدية المهمة.

وبعد الظلام، عبر لورانس، والقاضيان، وشيخ من عتيبة يدعى سلطان السهلى إلى خط السكة الحديدية. وكانت مدحرج، وهي محطة صغيرة بها برج ماء، تقع على جرف شديد الانحدار، حيث ينحرف الخط انحرافاً حاداً باتجاه الشرق. وسرعان بعد أن غادروا، ما سمعوا نداء البوق من الخطة معلناً عن العشاء. واستاءوا لهذا، إذ إنه كان عليهم قضاء الليل على مسافة قريبة من الأتراك بحيث لا يستطيعون إيقاد النار. ثم عشروا على خط السكة الحديدية حوالي الساعة العاشرة وركبوا بمحاذاته وهم يبحثون عن موضع مناسب للبنادق الآلية. وكانت الرؤية من السوء بدرجة لم يستطيعوا معها تمييز المواقع، لذا اختار لورانس موضعاً لزرع الألغام بطريقة عشوائية عند الكيلو ١٢١١، ثم أناخت المجموعة إبلها في سكون. وكان زرع الألغام هذه المرة معقداً نسبياً، ووضع لورانس الزناد الشعرى سكون. وكان زرع الألغام هذه المرة معقداً نسبياً، ووضع لورانس الزناد الشعرى

بحيث كان متقلقلاً، كما اعترف هو بذلك. وتم له زرع شحنتين لتدمير الخطوط على بعد ثلاثين ياردة من إحداها الأخرى، ثم أوصلها بمفتاح الضغط الذي ثبته في منتصف المسافة بينهما، وكان هذا يعني أن أياً كان اتجاه القطار فستنفجر شحنة على الأقل تحت جسده. واستغرق شحن الألغام ساعتين. وبينما كان يعمل تساقط مط خفيف أدى إلى أن تتخذ الرمال شكل كتلة طبعت عليها آثار أقدامهم. وكان لورانس يعلم أنه حين يحين موعد القطار، فستتفحص دورية تركية الخط بوصة بوصة بحثاً عن علامات مريبة، وأن آثار الأقدام التي خلفوها ستكشف أمرهم. فقد كانت عميقة بدرجة لا يمكن معها إخفاؤها. ومن ثم، أحضر لورانس ومجموعته جمالا لتخطو على الرمال لمسافة مائة ياردة على جانبي الخط، ثم أخذت طريقها إلى الصحراء الممتدة، بحيث بدا الأمر وكأن قوة كبيرة قد عبرت خط السكة الحديد ليلاً. ثم امتطوا إبلهم لمسافة مأمونة، وأخفوا أنفسهم خلف قمة صخرية انتظارا لشروق الشمس. وفي هذه الأثناء كانت تنتابهم الرعشة، ويلهشون من خلال أسنانهم التي أخذت تصطك من البرد القارس. ثم نشر الفجر خيوطاً حمراء عبر التلال ذات النتوءات. كما لو أنه يباركها ، وصهرت الحرارة السحب، ونشرت النيران في جسد لورانس. وتمنى لو لم تبدأ أي أعمال قتالية حتى يدفأ جسده تماماً. ومع ضوء النهار، وصلت فرق البنادق الآلية. وزحف القاضي دخيل الله لينظر ما كان يحدث. وفي الساعة السابعة والنصف سلكت دورية مسلحة من الأتراك طريقها على طول خط السكة الحديد وتوقفت عند الكيلو ١١٢١. ورغم أن الألغام كان مخبأة بعناية. إلا أن لورانس راقب الموقف وقلبه في حلقه من الخوف. بيد أن الدورية واصلت سيرها جنوباً والتقت بدورية من الحدية ، أى المحطة التالية مما جعل لورانس يتنفس الصعداء. وبعد ساعة، سمع لورانس صوت عجلات القطار، ورأى القاطرة وتسع عربات أخرى تقترب من الجنوب ولدهشته، فقلد مرت القاطرة على الألغام، دون أن يحدث شيء، وكانت العربات مليئة بالنساء والأطفال، لذا شعر لورانس بالارتياح لعدم انفجارها. إلا أنه كفنان متفجرات، شعر بالإحباط لأنه رغم ضبطه لمفتاح الضغط بعناية فإنه لم يحمل. وقرر أنه يحتاج إلى تعيير. إلا أنه في هذه اللحظة رأى أن الحرس السركي المتمركز أعلى المرتفعات الحيطة بالمدحرج قد اكتشف تحمعات العدو في منطقته وفتح نيرانه عليهم من

مسافة ، • • • عاردة ، ورغم أن هذه المسافة كان يستبعد معها حدوث أضرار ، إلا أن لورانس كان يعلم أن عدد الأتراك في المدحرج والحدية يربو على الألف ، وأن دورياتهم ستبدأ فوراً في البحث عنهم . لذا قرر أن يحفظوا كرامتهم ويتراجعوا ، فقادوا إبلهم ببطء ، كي لا يرهقوا البغال التي كانت تحمل المدافع الثقيلة والتي كانوا يسحبونها خلفهم . وفي وقت متأخر من بعد الظهيرة ، قادوا إبلهم مرة أخرى برباطة جأش وعادوا إلى الموقع تحت طلقات نارية متفرقة كي يغيروا المقداح المعطل . وكان الأتراك قد اعتادوا إطلاق النيران على أية جماعة من البدو تقترب من خط السكك الحديدية ، ولم يكن لهم أن يعرفوا عن بعد أن جماعة لورانس كانت وحدة حرب عصابات . واقترح دخيل الله خطة ألمعية لإبعاد شكوكهم ، فاقترح أن ينيخ الجميع إبلهم بحذاء الخط الحديدي ثم يؤدون صلاة المغرب ويؤمهم فو . ولم يكن الجهينيون يراعون الشعائر الدينية ، وكان لورانس يعتقد أنهم ربما لم يؤدوا أية صلوات منذ عام مضي ؛ أما هو فلم يكن يعلم كيف يؤدى الشعائر ؛ إلا أنه تتبع حركات المصلين وهم يركعون ويسجدون ، ولاحظ أن الحيلة قد انطلت على المراقبين الأتراك . وكتب فيما بعد «كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي على المراقبين الأتراك . وكتب فيما بعد «كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي صليت فيها كمسلم في جزيرة العرب» .

وحل الغبروب، وكان على لورانس أن يؤدى مهمة البحث عن آلية القدح المدفونة في الظلام الدامس. ولم يكن هذا أمراً محبباً إلى نفسه. فلو حدث وانطلقت فجأة، فستدمر العبوتان الخط لمسافة ٧٠ ياردة، وسينسف أى شخص في هذا المدى ويُقطع جسده إرباً. ومما زاد الأمر سوءاً إصرار كل مجموعة الجهينيين على مرافقته كي يؤازروه. وبينما كان يتحسس الطريق إلى آلة الإشعال بأصابع مرتعشة، دهمته رؤى رهيبة عن انفجار العبوتين فيه وفي مرافقيه. واستغرق العثور عليها ساعة، وهنا أدرك فوراً سبب عدم اشتعالها إذ إنها غارت في التربة بمقدار جزء من البوصة بسبب ليونة الأرض فضلاً عن طريقة تشبيتها. ومن ثم، أعاد ضبطها سريعاً، ثم هرول ومجموعته إلى إبلهم وامتطوها متجهين شمالاً نحو ضبطها سريعاً، ثم هرول ومجموعته إلى إبلهم وامتطوها متجهين شمالاً نحو الأجراف التي تختبيء خلفها مدحرج وهم يزرعون الألغام في طريقهم. وكان جارلاند قد درب كل الجهينيين من فريق لورانس. وكانوا ينطلقون في الظلام كالنمل يثبتون العبوات في الفتحات الأرضية ذات الأقواس وعلى القضبان. أما

لورانس، فقد تسلق عمود البرق وقطع الأسلاك. وبعد لحظات، تمزقت أوصال الظلام بعنف حينما انفجرت كل العبوات في نفس الوقت تقريباً، فحطمت عشرات القيضبان واجتزت رأس الكوبري. وحالما انتهت المهمة أسرع العرب إلى إبلهم وامتطوها عائدين سريعاً إلى المعسكر. وكانوا في حالة جموح شديد لدرجة أن قاذفي المدافع من مجموعتهم أخطأوهم وظنوهم الأعداء، ومن ثم أطلقوا بعض النيران في الظلام. ولم يصب أحد لحسن الحظ. وقام لورانس وهو في حالة رضي ليستيقظ في السابعة والنصف على صوت ألغامه وهي تنفجر على بعد. ثم أخبره اثنان من كشافته الذين كان قد تركهم للمراقبة، أن قطاراً يحمل ٣٠٠ شخصاً من قوات الإصلاح مع أكوام من القضبان البديلة فجر الألغام مدمراً معه عجلاته. ورغم أن حجم التدمير لم يكن بالقدر الذي تمناه فقد سره انفجار الألغام، كما أن مجموعته قد أحدثت من الدمار ما يكفى لوقف الخط. وكان يعرف صعوبة اكتشاف ألغام جارلاند مما أدى إلى توتر الحاميات التركية على الخطوط الحديدية. وأثناء التجربة وصل إلى استنتاجاته الشخصية عن البدو. فاستخلص أنهم قوم غريبو الأطوار، وكتب قائلاً: «إن السفر معهم غير مرض للشخص الإنجليزى إلا إذا كان يتمتع بصبر في عمق وعرض البحر». ودعاهم عبيداً لشهواتهم مجردين من الصلابة العقلية، مدمنين للقهوة والحليب والماء ومستهلكين جشعين للحم الضأن. وقال إنهم كانوا يحلمون دوماً بالجنس. ويدغدغون أحاسيس بعضهم البعض بالحكايات الداعرة. وأضاف إلى أن عفتهم ترجع فقط إلى طبيعة حياتهم الشاقة، فلو أتيحت لهم ظروف أكثر ازدهاراً لأصبحوا شهوانيين داعرين خالصين. وكانوا أيضا يقاومون من يشكون في أنه يحاول قيادتهم ويهربون منه. إلا أنه إذا تملك المرء صبيرا ليبين لهم الأمور من وجهة نظرهم، فإنهم يأسرونه بفعل ما يسر خاطره. وكتب قائلاً: «إن الطريقة التي يعملون بها واضحة، فعقولهم تعمل كعقولنا ،ولا يوجد فيهم ما هو غير مفهوم أو مختلف جذرياً عنا ، وسيصبحون تابعين إن تحملناهم ولعبنا لعبتهم». وبعد عمليته الكبرى الأولى تحت نيران العدو، كُتب له ولمن معه البقاء. فقد خاطر بحياته متحسساً مكان المقداح الشَعرى، ووجده غير صالح للاستعمال. والآن، منحته إثارة المعركة وزخم مهمة حفظ التوازن على حافة الهاوية في كل لحظة تقريباً ، إحساساً بالاتصال والهدف لم

يخبره من قبل. وفجأة، أدرك لورانس أن هذا هو ما خلق له: فقد كانت كل سنوات التجوال تعده لهذا.

وسارت القافلة عائدة إلى وادى حمض والرجال يغنون. ووصلوا إلى معسكر عبد الله فى «أبو مرخاء» بعد يومين حيث وجد لورانس خطابا من فيصل كان برهاناً على التقدير الذى يتمتع به فى معسكر الشريف: «صديقى العزيز الحب.. أود كثيراً أن أراك، فلدى الكثير مما أرغب إخبارك به. إن تدمير خط السكة الحديدية أمر يسير. فقد وصل الماجور جارلاند وباستطاعتنا إرساله لهذا الهدف. بيد أن هناك حاجة شديدة إليك هنا. فأنا أواجه تعقيدات شديدة لم أتوقعها أبداً...». وكما قال لورانس فيما بعد، فواقع الأمر هو أن الشريف كان قد تملكه الضيق بسبب مكوثه بعيداً عنه لوقت طويل، وكان يعانى حالة من التوتر والإرهاق. وبعد أن تلقى تأكيدات عبد الله بشن جماعته هجمات على خط السكك الحديدية كل ليلة، رحل مع القاضى محمد، وثلاثة من العقيليين، ووصل إلى الوجه يوم ١٤ أبريل ليلتقى برجل سيرتبط به مصيره ارتباطاً وثيقاً: كان هذا المحارب شبه أبريل ليلتقى برجل سيرتبط به مصيره ارتباطاً وثيقاً: كان هذا المحارب شبه الأسطورى، رئيس قبيلة الحويطات، عودة أبو طيى.





لاأحديعرف حاليا مكان الكابتن لورانس

## 15

| كان عودة أبو طيى                        |
|-----------------------------------------|
| أكثر من يهابه الناس من محاربي           |
| الجزيرة العربية. كان طويلاً، نحيلاً، ذا |
| أنف معقوف كمنقار نسر ، تبدو عيناه       |
| كشقين من طول تحديقه في الشمس.           |
| كان حضوره يرافقه هالة من الخطر ،        |
| وكان يبدو وكأن شيطاناً يتملكه، وهو      |
| ما نصفه الآن بالسيكوباتية               |
| أوالاضطراب العصابي.                     |

فقد كان كثيراً ما يتملكه الغضب الأعمى الذى لا يهدأ إلا بممارسة العنف. ولم يكن يستطيع التحكم في قوله، فكان يكيل الإهانات علناً للأفراد بأن يروى أكاذيب فاضحة عنهم ويتحداهم أن يعارضوه. وادعى أنه قد قتل خمسة وسبعين شخصاً في المعارك، وكثيرون منهم من مدى قريب. وعرف عنه أيضاً أنه كان ينزع قلوب أعدائه ويأكلها. وحدث في عام ٩، ٩ أن فتح النيران على مجموعة من شرطة الدرك الأتراك الذين هبطوا إلى خيامه طلباً للضرائب وقتل اثنين منهم بينما فر الآخرون، وظل هارباً من الأتراك الذين أعلنوه خارجاً على القانون وأصدروا حكماً بالقبض عليه.

ولم يكن عودة مؤهلاً بحكم المولد لتولى مشيخة قبيلته التي كانت تنحصر تقليدياً في فرع جازى من قبيلة الحويطات. وطبقاً لعادات البدو، فحينما لا تعترف القبيلة بالسلطة الوراثية لشيخها ترفعها عنه تلقائياً، ومن ثم تخلى قوم الشيخ عبرعبر بن جازى عنه لمصلحة حرب أبو طيى أولاً، ثم لعودة، الذي أبقى على

السلطة ارتكاناً على صيت شجاعته ونشاطه وقسوته وكرمه. لم يكن عودة ثريا، إذ إنه لم يكن لبدوى محترم أن يصبح ثرياً إذ كان البدو يقدرون الجود لا الشروة ويرهبون الرجل الذى يحصد الكثير وينفق معظم ما يحصل عليه. وكان جود عودة، حتى فى هذه الأرض التى كان أهلها يزهون بالكرم، أسطورياً. ففى غضون جيل واحد، تحول فرع الطويحة من الحويطات، تحت قيادة عودة وإرشاده لابن عمه محمد الضحيلان، من عشيرة مزراعين رحل، إلى أكثر قوات الغزاة كفاءة فى كل شبه الجزيرة؛ وعرف عنهم أن هجماتهم وصلت شمالاً حتى حلب وجنوباً إلى وادى الدواسر على حدود الربع الخالى. وألهمتهم ضراوة عودة حماساً وحيوية وقسوة ومشابرة ثما أدى إلى خوضهم مواجهات عديدة حتى تقلص عددهم خلال عقود قليلة من ألف محارب إلى خمسمائة. كان يميزهم الجموح والفوضى، وكان لهم من غرابة الأطوار ما يفسر قصر تاريخهم كغزاة ورحل يقومون بتربية الإبل. فقد كان يعوزهم النظام فى مسيراتهم، ويتجادلون دون توقف حول أماكن معسكراتهم. كانوا يمتلكون الأراضى، ويحملون معهم فى غزواتهم مظلات معسكراتهم.

الوقاية من الشمس وزجاجات المياه المعدنية. وعرف عنهم الخيانة وتجاهلهم لصلة الرحم والاستهزاء بأعراف البدو. وقد وصف لورانس فيما بعد الحويطات بأنهم البدو الحقيقيون. أما في الواقع، فقد كانوا موضع احتقار كمحدثي نعمة من قبل قبائل الصحراء الكبيرة مثل الروالة وشمر، إلا أنه لم يكن بإمكان أحد أن يتجاهل ضراوتهم بما في ذلك المشايخ الأقوياء من أمثال نورى الشعلان أمير روالة الذي تظاهر بصداقته لعودة بن طبي.

أما أعدى أعداء عودة فكان حميد بن جازي سليل عرعر إذ كان قد نشب بينهما نزاع حول مسألة تتعلق بالشرف. فقد كان سليل ابن جازي قد استحوذ على ناقة من رجل من شرارة والذي كان في حماية عائلة عبودة؛ ووصل عبودة وبعض أقربائه إلى خيمة ابن جازي لطلب النعويض فتعرضوا الإطلاق النيران؛ ومن ثم أطلق عودة النار على ابن لهم واستولى على الناقة. واستمر العداء بين ابن جازي وابن طيبي منذ تلك اللحظة، ونتج عن النزاع مقتل عنّاد بن عودة الذي هجم عليه خمسة يمتطون إبلاً من أتباع مُلتقى بن جازى عند بعير في أرض الصوان. وكان الابن الذي تبقى لعودة، والذي لم يكن يفارقه أبداً، صبياً في الحادية عشرة. وفي عام ١٩١٤ عقدت أفرع قبائل الحويطات هدنة متقلقلة ورحلوا إلى شرق السكك الحديدية في سهل جفر في وادى سرحان، حيث دأبوا على نهب القوافل التركية والإغارة على بني صخر؛ إحدى القبائل البدوية القوية في الشمال، وكانوا أيضاً في حالة حرب مع آل شرارة ـ وهي عشيرة محتقرة كانت تقوم بتربية الإبل ـ في الجنوب. ثم ظهر عودة فجأة في أوائل شهر أبريل من عام ١٩١٧ في معسكر فيصل بالوجه ومعه ولده حامياً وحيداً له، وأعلن مبايعته للهاشميين. وكان هذا نصراً عظيماً لفيصل إذ إن وجود شخص مثل عودة معه، يضيف إلى هيبته، ويمنحه أيضاً مفتاح منطقة معن، وهي النطقة الخلفية للعقبة، الميناء الكبير على البحر الأحسر المتبقى في قبضة الأتراك. وبالإضافة إلى هذا، فقد اعتباد الجويطيون مهاجمة خط السكك الحديدية، وفي عام ١٩٠٩ هددوا بهدم كل الجسور في إقليم معن إن لم يدفع الحاكم نقود حماية. ورغم أنه تم دفع المبلغ المبتز، إلا أن الحويطيين استمروا في الهجوم من آن لآخر على الحطات ونهبها. وفي منتصف أبريل من عام ١٩١٧ ، حينما عاد لورانس إلى الوجه بملؤه الاقتناع بمبدئه الجديد عن حرب العصابات، وبوجوب تجاهل المدينة المنورة، وجد في عودة الحليف الذي كان يبحث عنه.

لم يكن لورانس من اقترح فكرة الاستيلاء على العقبة: فقد كانت قد نوقشت منذ اندلاع الحرب. وفي أغسطس عام ١٩١٦ ، أي قبل وصول لورانس إلى بلاد العرب، فاتح الجنرال مرى الجنرال روبرتسون رئيس القسم الإمبريالي العام في لندن بشأن الفكرة، وأبرق روبر تسون إليه قائلاً «أما عن العقبة، فما يجب فعله هو أن ترسم خطتك، وتخبرنا بما تعنى، ونقرر بعد ذلك ما إن كان سيتم تنفيذها أم لا». إلا أن كل الخطط التي بحثت احتلال الميناء كانت تتصور هجوماً من البحر. وكان لورانس قد رأى أن هذا التوجه غير عملي، ربما منذ عام ١٩١٤. ومن المؤكد أنه عارضه في التقرير الذي كتبه عام ١٩١٥. وفي أول مارس من عام ١٩١٧ أرسل تشارلز ڤيكرى برقية إلى كليتون ليتحسس موقفه بالنسبة للاستيلاء على العقبة بقوات من جيش فيصل؛ فكتب فيكرى: «يتشوق الشريف فيصل إلى احتلال المدينة، و يعتقد . . . أنه سيكون الاحتلالها أثر سياسي ممتاز على السورين». إلا أن فيصل كان يفكر في إنزال بحرى بمساعدة القوات البريطانية والمدفعية البحرية. أما رد كليتون، الذي وصل بعد أسبوع، فقد أكد التحفظات السياسية لا العسكرية «إنه من المشكوك فيه أن وجود قوات عربية في العقبة أمر مرغوب فيه، حيث ستعمل على إقلاق قبائل من الأفضل أن تظل هادئة إلى أن يحين الوقت». بيد أنه أفصح عن الطبيعة الحقيقية لتحفظاته في تقريره إلى مكماهون في شهر مايو: «إن احتلال العقبة بواسطة قوات عربية قد يؤدي إلى مطالبة العرب بالمدينة، وهو أمر غير وارد إطلاقاً بعد الحرب، إذ إنه قد تكون للعقبة أهمية في خطة الدفاع المستقبلية عن مصر. ومن ثم، فإنه لأمر جوهرى أن تظل العقبة في أيد بريطانية بعد الحرب». ووجد لورانس، لدى عودته إلى الوجه، فيصل مكتئباً ومحبطاً. فعلى حين أن الشريف، في البداية، كان مصمماً على الاستيلاء على المدينة المنورة، إلا أنه نمي إليه في آخر شهر مارس أن ستين ألفاً من القوات الفرنسية قد تم إنزالهم فعلاً في سوريا، أو أنهم على وشك ذلك، وقدسبب له هذا القلق وحفزه على التخطيط للتقدم نحو سوريا على وجه السرعة. وكان يرى أن سقوط سوريا في أيدي الفرنسيين سيكون كارثة، إذ إنه لا يمكن أن يكون ثمة وجود للحجاز القاحلة بدون سوريا الخصبة. ووافقه لورانس على هذا، وذهب للقاء قائد الوجه البريطاني، بيرس جويس على الشاطئ لإقناعه بالعدول عن الهجمة على العلا بهدف عزل حامية المدينة التركية، وكانت هذه في الأصل هي الخطة التي رسمها نيوكومب واعتقد لورانس أنها حمقاء؛ إذ إن الاستيلاء على نقطة وسط على خط السكك الحديدية يعنى تعريضها لهجمة كماشة من قوة المدينة والحامية القوية بتبوك. وشرح لورانس لجويس الرؤيا التي دهمته بشكل فجائي في وادى عيس وتبين إزاءها أن من مصلحة العرب أن يظل الأتراك في المدينة. وعبر مرة أخرى عن مخاوفه أن يفقد البدو عزمهم لو حدثت بينهم إصابات كبيرة. وعبر عن اعتقاده أن الاستراتيجية الأفضل هي الإبقاء على خط السكك الحديدية مشلولاً جزئياً وإجبار الأتراك على المقاومة السلبية. وكانت خطط الهجوم على العلا في سبيلها إلى التنفيذ: كان جارلاند ونيو كومب قد اتخذا وضع الهجوم؛ ولو تم الاستيلاء على المدينة سيتمكن فيصل من التحرك شمالاً بسرعة كبيرة (ولم يكن هذا أمراً المدينة سيتمكن فيصل من التحرك شمالاً بسرعة كبيرة (ولم يكن هذا أمراً).

وعندما رأى أنه من الصعب إقناع جويس، تحول لورانس إلى عودة. وكان الإنزال البحرى في العقبة أمراً ميئوساً منه، ومن ثم شرع، منذ وقت طويل يفكر في أسلوب بديل. فقد كانت دفاعات العقبة عند فوهة وادى إثم تواجه البحر وكان هذا هو الاتجاه الذى يُتوقع هجوم العدو منه. وبالتأكيد، فإن التسلل العميق، بواسطة قوة صغيرة منتقاه يظهر أفرادها فجأة في المواقع التركية الخلفية من الصحراء، سيفاجئ الأتراك. وكانت هذه خطة جريئة مبتكرة، أصبحت فيما بعد ثموذجاً لكل غزوات الاختراق العميق عن طريق قوات خاصة التي نفذت طوال القرن. وكانت الخطة تحمل من المخاطر الكثير. فكان الوصول إلى العقبة عن طريق وادى إثم يتطلب قطع طريق دائرى قوامه ٢٠٠٠ ميل عبر أسوأ المناطق الصحراوية في الجزيرة، بما في ذلك امتداد يسمى الهول لا تتمكن فيه بعوضة أو ذبابة من الحياة. كما أنه لن تكون هناك إمدادات حربية متقدمة؛ مدفعية أو بنادق آلية، أو قوافل إمدادات أو نظاميين مدربين. وكانت الغارة هذه تحتاج إلى رجال صحراء قوافل إمدادات أو نظاميين مدربين. وكانت الغارة هذه تحتاج إلى رجال صحراء أشداء يستطيعون العيش على ما يستخلصونه من أرض الصحراء. ومن المفارقات أنه أشداء يستطيعون العيش على ما يستخلصونه من أرض الصحراء. ومن المفارقات أنه أمين عليه استبعاد البدو لأنهم لا يقاتلون خارج نطاق تخومهم القبلية. ومن ثم، لم

يتبق أمامه سوى العقيليين من أتباع فيصل بصفتهم مرتزقة أشداء تم تجنيدهم من واحات نجند. ولن يقوى على البقاء حيا في تلك المجاهل التي تنعدم فيها المياه سوى فئسة صغيرة لا يزيد عددها عن قدر سرب من الجند؛ هذا إن تم حل مشكلة الإمدادات. إلا أنه، ونظرا لقدر الأسلحة النارية المحدود، سيكون على دوريات قصف المدى الطويل تحاشى الاصطدام مع العدو، لأن مجرد وجودهم خلف خطوط الأعداء سيضعهم تحت رحمة أية قوة أكبر مع عدم وجود خط واضح للهروب. وسيكون عليهم، وهم على مسافة تمكنهم من الهجوم على هدفهم، أن يجندوا متطوعين محليين، إذ إن قوة صغيرة مثلهم لن يمكنها الاستيلاء على العقبة عفر دها. لذا، ستتطلب المهمة مقدرة على الإقناع والتبشير إضافة إلى تحمل الصعوبات الهائلة والخاطر. وقرروا أن يقوموا بتحرك غير مباشر كثير الانعطافات عبر وادى سرحان، وهو طريق هام للاتصال بين جزيرة العرب وسوريا كانت الحويطات ترعى فيه إبلها. وفي حالة لو تمكن جواسيس الأتراك من اكتشاف الحملة، فلن يحدسوا هدفها بدقة، حيث سيوحى اتجاهها باحتمال هجمة على معان و درعا، أو حتى على دمشق وليس على العقبة. أما لورانس، فكان عليه أن يشن هجمات برقية على السكك الحديدية تصل شمالاً حتى وادى اليرموك كي يؤكد هذه الشكوك. ثم تنعطف هذه القوة في اللحظة الأخيرة انعطافاً حاداً نحو الجنوب الغربي وتندفع عبر الصحراء الغربية إلى مدخل وادى إثم. وحدس لورانس أن المعركة الرئيسية ستندلع هناك.

وبدون عودة الطيى كان سيحكم على الخطة بالفشل. فقد كانت حويطات عودة تتحكم فى منطقة العقبة، وكان الأمر سيحتاج ليس فقط للنوايا الحسنة بل أيضاً لمتطوعين من القبيلة إذا حدثت الهجمة. ووجد لورانس، لحسن الحظ، قبولاً من عودة الذى قام معه بصياغة تفاصيل الغارة. أما مع زملائه البريطانيين، فقد ظل لورانس غير واضح بشأن طبيعة العملية الحقيقية، إذ إنه كان قد قرأ رد كليتون على قيكرى، وكان على دراية تامة بعزم البريطانيين الاحتفاظ بالعقبة فى مجال نفوذهم. إلا أنه فكر فى أن استيلاء العرب على العقبة سيرضى جميع الأطراف حينما يصبح واقعاً. فسيضع البريطانيون آخر موانىء البحر الأحمر العثمانية فى ألدى الحلفاء ويؤمنون بهذا جناح مرى الأيمن أثناء تحركه إلى داخل فلسطين، كما

ستوفر للعرب قاعدة إمدادات لعملياتهم في سوريا. أما بالنسبة للورانس فستكون هذه ضربة «معلم» تثبت للعرب جدارته، وتثبت لرؤسائه قيمة عمله بين العرب. ولم يكن على استعداد أن ينتظر أوامر مباشرة يطلب إليه فيها الامتناع، ومن ثم لم يحدد خططه في أي تقرير له إلى القيادة العامة. ومن الواضح أن ويلسون اعتقد أن معان كانت الهدف فقد أرسل إلى القاهرة البرقية التالية في أول مايو «في غضون عشرة أيام سيتوجه الشيخ عودة أبو طيى من الحويطات الشرقية إلى بلدته شرق معان، وسيرافقه الكابتن لورانس الذي سيبدأ فوراً أعمال تدمير للخطوط الحديدية. وسيكون هدفه الأول الاستيلاء على معان وبالتالي إخلاء الموقع من هناك حتى العقبة».

وأضحى لورانس الآن وحده. فلم تتم الموافقة الرسمية على خطته ولم يُعرف حتى هدفها الحقيقي. وكانت المخاطرة هائلة إلا أن لورانس أرضى ضميره بأن عملية العلالن ينقص منها سواه هو ومجموعة قليلة من رجاله. وقصى أيامه القلائل الأخيرة في الوجه يتنقل بالطائرة والسيارات المصفحة بحثا عن طائرة كانت قد تحطمت في الصحراء. وفي ٨ مايو، تولى هو والشريف ناصر مسئولية توفير ٠ ٠ ، ٢٥, حنيه استرليني ذهبي كانوا يحتاجون توفيرها لتجنيد عناصر من البدو في الناحية الأخرى. وكان على ناصر ، الذي اعتقد لورانس أنه أكفأ جنود العصابات من بين كل الهاشميين، يتولى قيادة المهمة برفقة سوريين هما نسيب البكري وزكي الدوربي الذي كان عليهما المساعدة على تجنيد الفلاحين السوريين في صفوف الهاشميين. أما رجال الحويطات فكان بينهم عودة، وابن عمه محمد الضحيلان الخطط الاستراتيجي الكفء، وابن أخيه الذي عرف عنه مقدرته على الغزو، ويدعى زعل أبو طيى إلى جانب سبعة عشر من المقاتلين العقيليين بقيادة رئيسهم ابن الدغيشر. وفي اليوم الأول سلم لورانس ناصر وعودة ومحمد الضحيلان بعض المسدسات، وأحضر كل منهم في اليوم التالي نصف جوال دقيق وملئوا قربهم بالماء، وحشوا أحزمتهم بالذخيرة، وأيقظوا إبلهم التي كانت تئن وترسل رذاذها كي يبدءوا إحدى أكثر الغارات جرأة في تاريخ الحروب.

كان الصيف في عنفوانه، وحرارة النهار خانقة. وفي الصباح الثاني أعمى

أبصارهم توهج انعكاس الشمس على الصخور، ثم توقفوا في الساعة الحادية عشرة، رغم رغبة عودة في مواصلة السير، وحطوا رحالهم أسفل بعض شجيرات السنط، وعلقوا أغطيتهم على الأشواك التماسا لمساحة أقدام قليلة من الظل. وكان لورانس في مفترق حاسم في حياته، وكان ضعفه الجسماني يفسد خططه دوماً. وأصبح التقدم مروعا، وأجبر لورانس ورجاله على الترجل في الأودية الضيقة وعلى سحب إبلهم من حبال الرءوس، ثم على السير ترادفياً حيث يسحب شخص الناقبة من الأمام ويحفزها الآخر من الخلف. وكانت الشمس تمطرهم بضربات كالصلب القاسي. وترنح لورانس وهو يكاد يفقد وعيه نتيجة الحرارة والجهد والحمى. وبعد هذا الطريق كان عليهم السير وسط سلسلة من الصخور المعلقة وكانت من الخطورة بدرجة انزلقت معها ناقتان وتحطمت سيقانهما في الشُعب. وكانت الناقتان قد أضعفهما الجرب. وسرعان ما نزل إليهما الحويطيون وذبحوهما بخناجرهم الحادة، وقطعوا لحومهما بمهارة وقسموها بين الرجال. ثم أجبروا على إنزال حمولات الإبل وتحميلها بطريقة أفضل كي يتحاشوا مزيداً من الإصابات. ثم واصلوا، بعد أيام قليلة من السير إلى عين أبو راغة، وبدأت مخاوف لورانس الرهيبة من احتمال المخاطر ، والتي كانت كامنة طالماً ظل في الوجه ، تطارده فكتب في مفكرته في ١٣ مايو: «اليوم، ألم وكرب». كما أن بطء المسيرة أحبطه بعد أن تعود على الهرولة في الصحراء على إبل خفيفة الحمولة، ومن ثم ضايقته هذه الرحلة الصحراوية البطيئة الشاقة. وكانت الإبل قد أضعفها الجرب، وكان عودة يعلم أن عليهم الاستغناء عنها كي يصلوا إلى نهاية رحلتهم. وكانت الأولوية بالنسبة للبدو هي الإبل، إذ كان فقدانها يعني موتاً أكيداً. وأجبر لورانس لدى مواجهته أكثر الخبرات المخيفة التي تعرض لها في حياته على الهرب قدماً إلى الخوف. وكان التأخر المستمر قد أعياه فكتب في ١٤ مايو قائلاً: «لو أننا نستطيع فقط التقدم».

إلا أن مزاجه اعتدل مؤقتاً لدى توقفهم عند نبع ماء. وهناك، التقى بصبيين من العقيليين يدعيان على وعثمان كانا معرضين للعقاب لإشعالهما النار فى المعسكر. ورغم أن لورانس ذكر فى «أعمدة الحكمة السبعة» أن الصبيين قد ترجياه أن يأخذهما معه، وأنه أجابهما قائلاً إنه رجل بسيط لا يصطحب خدماً، فإنه كتب فى





مثل حشد من الذباب. ثم سمع قعقعة البنادق وصوت الطلقات الخيفة تئز في الهواء وتقذف بالأحجار المتناثرة حولهم، وانطبح بعض العقيليين أيضاً من فورهم وأخذوا في إطلاق النيران بينما اندفع آخرون مخاطرين بحياتهم، نحو العدو وهم يطلقون صيحات التحدى. ولم يتوقع المغيرون هذا الحشد الكبير أو هذا الدفاع العدواني، ومن ثم، ألجموا إبلهم سريعاً وقفلوا عائدين. وتعرف عليهم عودة من قطع ملابسهم وقال إنهم من الشمريين الذين كان أميرهم ابن رشيد يساند الأتراك.

وفي يوم ١٩ مايو، أي بعد رحيلهم من الوجه بعشرة أيام، ملئوا قربهم من أعين المياه في درعا، ثم عبروا الخطوط الحديدية في المساء إلى الديزاد، وكان هناك حصن تركى بدا مهجوراً، وشرع اللغامون المدربون من العقيليين في زرع الألغام على القضبان، وأعدوا طبقات من القطن المتفجر وعبوات الجلاتين التي فجروها تتابعياً، الأمر الذي أرسل في الوادي أصوات الانفجارات تصم الآذان، وسحابات من الدخان. وانفجر عودة، الذي لم يكن قد رأى المتفجرات من قبل، في ضحك بهيج وارتجل أبياتاً من الشعر بهذه المناسبة. واندفع العقيليون نحو إبلهم، وأثناء امتطائهم لها، قام لورانس بقطع ثلاثة من أسلاك البرق وسحب أعمدتها أرضاً بواسطة ست من الدواب. ثم هرولوا في الظلام إلى أن أصبح السير فائق الصعوبة، فأقاموا معسكرهم على إحدى القمم. وفي الظلام، رقد لورانس ينصت إلى صيحات الجنود في المحطات والمواقع الأمامية على الخط، وإلى بعض الطلقات النارية التي كانوا يواجهونها وسط الظلام إلى من يتخيلون أنهم مغيرون. ولم يجرءوا على إشعال نار أو إرسال إشارات نارية للاتصال بحاملي الأمتعة الذين كانوا قد انفصلوا عن الباقين في الظلمة. وفيما بعد عاد كشافان وقادا لورانس ورجاله إلى المجموعة الرئيسية التي كانت تعسكر آمنة خلف كثيب رملي، وتمكنوا من اختطاف سويعات قليلة من النوم وحينما امتطوا إبلهم كان الظلام مازال دامساً، وتولى عودة قيادتهم عبر التلال والكثبان، وعند الفجر، وجدوا أنفسهم على حافة سهل شاسع وامض يمتد بلا نهاية باتجاه الشرق، ويهبط بشبات حتى يندمج مع سديم السماء الشرقية. كان هذا هو الهول، سندان الرمال والأحجار الشاسع الخالي حتى من شجرة أو شجيرة أو نصل عشب.

وساروا عبر البرية لخمسة أيام في براثن عاصفة رملية ملتهبة امتصت الرطوبة من أجسادهم. إلا أنه لم يكن باستطاعتهم سوى شرب بضع رشفات في اليوم لأن مياههم كانت محدودة ولم تكن ثمة مصادر مائية سوى في وادى السرحان. ومع مرور النهار، كان لورانس يبصر توهجات تندلع فجأة من الفراغ، وأعمدة من البخار تتصاعد كالدخان النارى. فلم تكن الحياة فقط معدومة هناك، بل لم تكن هناك ثمة علامة على وجود حياة. وبينما كانت جماعته تسير بتراخ إلى الأمام في الفراغ، محملة باتساع السماء الرهيب، حاول لورانس، دون جدوى، البحث عن آثار للسحالي أو الفئران أو الحشرات أو الطيور. وحولتهم ضخامة هذا السهل الساكن الصامت إلى مجرد نقط سوداء على حمرته. وبدا للورانس أنهم لا يحرزون أي تقدم، لأن الأفق ظل على نفس البعد أمامهم وخلفهم وعن هذا كتب: «لقد شعرنا بالضآلة فيه. كنا نتقدم عبر سكونه وثباته بجهد غير ذي جدوى» كان الصوت الوحيد هو رجرجة المياه في القرب المصنوعة من جلد الماعز، وصليل الأخرج المسمري ووقع أظلاف الإبل على الحجارة الجافة. وبحلول ظهر اليوم الأول اندفعت من الأفق رياح تغلى محملة بمذاق توابل صحراء النفود التي تقع فيما وراء الرياح. وأحكم العقيليون أغطية رءوسهم حول أفواههم. أما لورانس فقد قرر مواجهة العاصفة حتى النهاية من منطلق العناد المازوكي، وكنتيجة لهذا، تشققت شفتاه بشدة وانبح حلقه من الغبار لدرجة أنه وجد صعوبة في الأكل لمدة الأيام الثلاثة التالية. وواصلوا المسيرة من الفجر حتى الغروب، وشعر عودة بنفسه بأنه غير مستريح في هذا الخواء وقرر عدم مقدرته على السفر أثناء الليل لخاطر احتمال أن يضلوا الطريق ويظلوا يتقلبون في صحراء مجهولة إلى أن يجوتوا من العطش. و سرعان ما اندمجت أرض أحجار الصوان مع منبطحات الملح (القيعان) التي كانت ترسل وميضاً أبيض يغشى البصر في أشعة الشمس، ويتولد عنه إحساس بالألم لدرجة أن لورانس كاد يفقد الوعي عدة مرات. وأخيراً، وفي ٢٤ مايو، أبصر أول حياة حيوانية ذات أهمية منذأن ولج السهول نعامتان تتبختران مسرعتان عبر الأفق. ولدى إحضار أحد العقيليين بيض النعام، توقف هو وعودة وناصر ونسيب البكري ليفطروا به. ثم لحق لورانس بالمجموعة الرئيسية بعد ساعات ليجد خادمه جاسم مفقوداً. كانت ناقته هناك، كاملة، عليها عدل الخرج





المفترضة به من الصحواء. إلا أنه بعد ثلاثة أسابيع من الحادث، يأتي اسم رجل آخر يدعى « جاسم الشامت » في قصة يرويها عن محاولة لحاكاة ساخرة لأسلوب عودة البلاغي الملحمي. وأحداث هذه القصة في الواقع تتخذ من الوجه مسرحاً لها قبل رحلة العقبة. غير أن السؤال الهام هو عما إذا كان «جاسم الشامت» وجاسم الذي يرد في قصة الإنقاذ هما رجل واحد. وأولاً، فإن «الشامت» ليس اسماً لعائلة، بل كنية، والكنية هنا تنطبق على جاسم كما قدمه لورانس. كما يتصادف وجود إشارتين في «أعمدة الحكمة» إلى عربي يدعوه لورانس «الشامت» وذلك فقط، بعد حادثة الهول ـ الإشارة الأولى ترد بعد معسكر أبو لسان بحوالي شهر حين يسأل لورانس الشامت وهو يبحث عن عودة في ميدان المعركة «أين ذهب الفرسان؟». أما الإشارة الثانية فغير مباشرة، فيذكر لورانس في وصفه لغارة المدورة التي حدثت في سبتمبر التالي أن «الصبى الشامت ـ شديد الاندفاع» قد قتل في الهجوم. فإن كان الشامت وصبى لورانس جاسم هما نفس الشخص فإنه يبدو محتملاً أن لورانس أعاد جاسم فعلاً من الصحراء وأنقذ حياته. وفضلاً عن هذا، لا يعني تعبير «أهدرت ساعتين ونصف في البحث عن جاسم» لا يعنى في الاصطلاحات اللغوية الإنجليزية بالضرورة أن المحاولة قد أجهضت، فهويدل فقط على ضيق لورانس لأن جاسم قد أهدر وقتاً وطاقة نتيجة عدم كفاءته. وكثيراً ما تعبر مذكراته طوال المسيرة إلى العقبة عن تلهفه على مواصلة السير. وأخيراً، فإن لورانس كتب أيضاً في مذكراته تعبير «لا يساوى ثمن ناقة» الذي ذكر لاحقاً أنه أتى على لسان عودة والذي كان رده عليه «لا يساوى نصف كراون». وتحمل معها هذه التعليقات الإيحاء بتوجيه اللوم المتعمد لشخص ارتكب عملاً أحمق ـ كأن يذهب للنوم في الصحراء بينما كانت القافلة تتحرك؛ ومن غير المحتمل أن توجه هذه التعليقات إلى ندُّ، سهما كانت درجة سوء طبعه، كان قد فقد لتوه. ويبدو لي أن توازنات الشواهد توحى بأن لورانس قد رجع فعلاً إلى الهول وحده وأنقذ حياة جاسم. وهذا فعل مرموق شجاع من رجل كان يرتعد خوفاً من الألم.

كانت الليلة رهيبة. فلم يكن لدى الجماعة ماء، ولم يكن باستطاعتهم النوم أو صنع الخبز. وبدلاً من ذلك، رقدوا على أرض الصحراء يتقلبون ويتضورون جوعاً وعطشاً. وكتب لورانس في مذكراته «الليلة أسوأ ما خبرت». وحيدما شقشق

الفجر التالي وجدوا أنفسهم في وادى السرحان العظيم وعلموا أنهم قد عبروا الهول: أي أنهم خلفوا وراءهم رعب العطش. وأن المحنة انتهت. وأقاموا المعسكر مع انبلاج الضوء الأول للشمس، وبحلول الساعات الثانية كانوا قد وصلوا إلى بئر أرفاجة ، وهو مجرى ضيق عمقه ١٨ قدماً يحوى مياهاً طينية لونها مثل القشدة الصفراء، عفنة الرائحة، كريهة المذاق. ثم ألقوا بمتاعهم، ورووا إبلهم وقادوها إلى المراعي، وجلسوا ليستمتعوا بفترة راحة كانوا جديرين بها بعد جهد عبورهم «سندان الشيطان». ولم تحض ساعات قليلة على الراحة حتى روعتهم صيحة «غزاة.. غزاة». ورأى لورانس طابوراً من البدو يخب باتجاه الآبار على إبل سريعة، والبنادق في أيديهم. وفي الحال، قام هو وناصر بحشد أفراد القبيلتين الذين كانوا قد انبطحوا على بطونهم وبنادقهم مصوبة خلف أمتعتهم استعداداً للدفاع عن المعسكر. واندفع زعل أبوطيي نحو ناقته وامتطاها بشجاعة باتجاه الدخلاء الذين استداروا وتراجعوا في الصحراء لدى مواجهتهم بالمقاومة المنظمة. إلا أنهم لم يذهبوا بعيداً. فبينما كان لورانس ورجاله يجلسون في المساء حول النار حيث كان عقيلي يدعى عساف يقوم بتقديم القهوة لهم بالدور، انطلق وابل من الرصاص في الظلام أصاب عساف الذي كان واقفاً بجرح قاتل توفي بعده بدقائق. وأخمد رجال له رانس النيران على الفور، وتدحرجوا إلى الكثبان حيث عينوا موقع العدو من ومضات طلقات بنادقهم، وصوبوا نيرانهم المركزة، فأقلع الغزاة، واختفوا في الطلام. وكتب لورانس في مذكراته «أطلقت النيران علينا الليلة، وقتل عقيلي بعد تقديمه القهوة إلى الرجال مباشرة».

ولم تفسد أية حادثة أخرى دخولهم الحبب إلى وادى السرحان. وفي غضون يومين، كانوا قد عثروا على معسكر على أبو فتنة، وهو أحد مشايخ الحويطات، حيث مكثوا أياماً عدة يستمتعون بتناول لحم ضأن الحويطات بأسلوب ملكى. وتركهم عودة هناك ورحل شمالاً ليقابل نورى الشعلان الشيخ الأكبر لقبيلة روالة القوية، والذى كانوا بحاجة إلى معونته الخفية أو المعلنة لو أريد للعملية أن تنجح. وتقدم لورانس وناصر وجماعتهم ببطء في الوادى الذى بدا مقبضاً للورانس، فقد استشعر فيه بشر نشط، بثعابينه ومياه آباره المالحة الكريهة ومستنقعاته الملحية ونخيله المتقزم وشجيراته التي لا تشمر. وكان هذا مشهداً انعكاسياً لحالته





حديث لورانس الازدواجي. فقد كان نسيب تحديداً من نوع العرب الذين يفترض أنهم «متقلبين قصيري النظر» وكانوا محل كراهية لورانس والبريطانيين ؛ فقد كان لورانس والبريطانيون يتماهون مع أكثر العناصر المحافظة في المجتمع العربي، وقد تطرق لورانس في «أعمدة الحكمة» إلى هذا الرأى الاستشراقي التقليدي عن التوافق الجوهرى بين «الجنتلمان» الإنجليزى «الشريف» والبدوى وهذا مصنف حُشد فيه أعضاء العائلة الهاشمية الذين نالوا رضاه رغم أنهم نشأوا في إسطنبول. ومن ثم، أشار إلى عدم إبداء نسيب رضاه عن إنقاذه البطولي لجاسم، على حين تفهم عودة والشريف ناصر -اثنان من جنتلمانات الطبيعة -الموقف تماماً. وحبنما زادت الولائم في وادى سرحان على قدرة الأفراد على التحمل، انسحب نسيب ومساعده زكى الدروبي، على حين كان لورانس وناصر من اللباقة والرقى لدرجة إبدائهما الإجلال لمضيفيهما بأن تحملوا الوليمة حتى النهاية. ويُعرّف نبل المرء في كتابات لورانس بسلوكه على المائدة وعاداته في المأكل. وقيد حاول بمثل هذه الأساليب البلاغية البرهان على وجود صفات مشتركة بين الإنجليز والعرب الأقحاح -أى البدو -أكثر من عرب المدينة «المنحطين» و«الحقراء» و«الخونة» الذين لا يوثق بهم، رغم أن هؤلاء المدينيين كانوا الغالبية العظمي في العالم العربي، ومن ثم، وطبقاً لتعريف آخر، يمكن اعتبار هذه الشريحة العرب «الأقحاح». وبالطبع، فلم يكن العرب «الأقحاح» موجودين، فإن الفكرة كانت ببساطة مفهموماً أيديولوجياً كان ذا نفع عظيم للكلونياليين، إلا أن المفهوم كان ضبابياً؛ فالإشارة للبدو على أنهم العرب «الأقحاح» هو في الواقع أمر ليس أكثر قبولاً من القول إن العائلة الملكية البريطانية هم «البريطانيون الحق»، ومع إغفال ملايين السكان الآخرين الباقين. وعلى أية حال، فلم يحسم لورانس الموقف مع بكري بأسلوب شريف. فذهب أولاً للقاء عوده، وبيّن له أنهم إذا هجموا شمالاً عن طريق تخوم روالة، فستتلقى روالة، لا الحويطات، معظم ثقة البريطانيين ومديحهم وذهبهم. ثم تحدث سراً مع ناصر، وأشعل الغيرة التلقائية بين الهاشميين - الأحفاد المباشرين للرسول ـ وبين عائلة البكرى الذي يدعون النسب المساشر (الزائف كما ألمح لورانس ) لخليفة الرسول أبي بكر الصديق. وانتهى بأن كسب الاثنان معاً، واتفق على أنه بعد أن يتم التجنيد، يركب نسيب إلى جبل الدروز ليمهد الطريق للمسيرة القادمة إلى دمشق. وحاول لورانس أن يتأكد أن نسيب لا يملك المال الذى يكفى لإشعال ثورة مناسبة بأن أقنع عودة وناصر أن يطالبا بالسبعة آلاف جنيه استرليني التي أعطاها إياه فيصل لينفقها في سوريا. وأصبح الآن التوتر الناشئ عن هذا الرياء، ومثابرته على الإبقاء على الخط الذي رسمه لنفسه، والكذب على المتطوعين الجدد يوماً بعد يوم، وتمثيله دور البدوى، يفوق قوة احتماله. وكان رعب لورانس الساحق منذ خروجهم من الوجه قد أزعجه دافعاً إياه إلى التحرك باتجاه الأمور الأكثر إثارة لخاوفة. وكان بطء الحركة في وادى سرحان مصدر عذاب لشخص في مثل طبيعته المازوكية. وأخيراً تحرك شيء داخله فجأة فكتب في مذكراته في ٥ يونيه «لا أستطيع تحمل هذا يوماً آخر... سأتجه شمالاً وأتخلص من الأمر».

ويوحى لفظ «أتخلص» أنه كان يفكر في مهمة انتحارية. ويتوافق رد الفعل هذا مع توجهه إلى «الهروب للأمام» الذي أظهره في شبابه، فقد كان السير وحده، أو في معية آخرين قليلين متوغلاً داخل أراضي تحت السلطة التركية هو المعادل النفسي لغوص لورانس في الجليد في نهر «تشيرويل» المتجمد، وكتب «إن جرحا جسدياً سيكون بمثابة منقذ محبب لتعقيداتي الداخلية». إلا أنه كتب قبل أن يرحل مذكرة مشيرة (ميلودرامية) إلى كيتون ضمن مذكرات كان سيخلفها وراءه، موحياً أن دافعه كان ببساطة هو إحباطه إزاء ما كان يتوقع منه من تجنيد البدو على أساس من الخديعة. وكتب «كليتون.. لقد قررت أن أنطلق وحدى إلى دمشق آملاً أن أقتل وأنا في طريقي؛ فبحق كل الآلهة، حاول أن تنهى هذا العرض قبل أن يتطور. إننا نناديهم أن يحاربوا من أجلنا على أساس من الكذب، ولا أستطيع أنا يتكريه في حالة وفاته. إلا أن ما هو أكثر احتمالاً هو أن المصدر الحقيقي لهذا لتكريمه في حالة وفاته. إلا أن ما هو أكثر احتمالاً هو أن المصدر الحقيقي لهذا الدافع «للهروب للأمام» كان تكوينه النفسي. فلم تكن «تعقيداته الداخلية» هي الاستشهاد الناجم عن «الكذب من أجل القضية» بقدر كونها ضغط الخوف الساحق المستمر الذي أفسد أيامه.

وبالتأكيد ، فقد كان ثمة نهج في تهور لورانس أيضا . فقد حدس أن نسيب





كان عليه أن يكون في الجانب المنتصر. إلا أن دعمه سيكون غير معلن مؤقتاً ؟ وكتب لورانس في مذكراته «إنه مستعد لأن يورط نفسه الآن لأية درجة عدا العداء السافر انتظاراً لحصوله على امداداته من الطعام لهذا العام».

وصل لورانس إلى النبك في ١٧ يونيه بعد أن قطع ٥٦٠ ميلاً في مناطق يحتلها الأعداء. كان قد قام بتفجير جسر ودفع الأتراك إلى تحريك ست كتائب من الجبهة والتقى بكثير من القادة الرئيسيين في المنطقة وعاين ميادين القتال المحتملة. وكان هذا إنجازاً هائلاً، بل أحد أعظم مهام جمع المعلومات خلال الحرب. واستحق عليه أرقى الأوسمة. إلا أن هذه الرحلة إلى الشمال مازال يغلفها عدم اليقين، ويتحمل لورانس كثيرا من اللوم على هذا وذلك لعاداته الراسخة في إحاطة نفسه بالغموض. فقد أشار إلى المهمة في «أعمدة الحكمة» بشكل عارض إذ قال: «كانت النتائج غير مناسبة مع الخاطر ، وكان الفعل غير مبرر فنيا ، مثله مثل الدافع إليه». واقترح ڤيڤيان ريتشاردز هدفاً أدبياً خالصاً لعفوية الإشارة إلى رحلته هذه ؛ فلو أنه فصل وصفها لقلل من شأن حبكة مهمة العقبة والأوجد هبوطاً مفاجئاً في السرد. وقد انتهى عديد من كُتاب سيرته إلى أن القصة كانت ملفقة ؛ كما أخبر نسيب البكرى، الذي تحدث بعد ذلك بأربعين عاماً، سليمان موسى أنه متأكد أن لورانس لم يغادر وادي السرحان أبداً ولا لمدة يوم واتهمه «بالنفاق وتشويه السمعة ونشر الفرقة وعدم الوفاق». إلا أن لهجة نفى البكرى توحى بشدة أن ذاكرته كان يشوبها الغضب لما ذكره لورانس عنه في «أعمدة الحكمة»؛ وأضاف نسبب أنه على حين طالبه عودة وناصر بالسبعة آلاف جنيه التي كان فيصل قد أعطاها إياه بدعوى نفاد نقودهما ، إلا أنه رفض إعادتها . وقال إن ناصر قد ألمح إلى أن لورانس كان وراء طلب النقود، وأنه وعودة تظاهرا أن نسيب قد أعادها، على حين أنه لم يرجع جنيها واحداً. وفي مواجهة إصرار نسيب على أن لورانس لم يغادر المعسكر، فإن أمامنا مذكراته حيث تبدو الكتابة فيها أحياناً كثيرة غير مقرءوة والمداخل غير مفهومة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك المعقول في أنه قام فعلاً بزيارة رأس بعلبك والأماكن الأخرى المذكورة في التقرير. غير أنه يبقى التساؤل عن سبب قول لورانس لروبرت جريفز فيما بعد «لقد أعطيت وصفاً مختصراً عن رحلاتي في نبك في تقريري إلى كليتون. وكان هذا جزءاً من الحقيقة. فقد حدثت أشياء أثناء

ذلك. ولا أريد أن يسمكن أحد من تتبع أثر القصة كلها...» فإذا كانت القصة حقيقية فلماذا لم يرغب لورانس أن يتتبعها أحد؟ وماذا كان يعني بمقولته التي وردت في وقت سابق أن «الدافع كان غير مبرر». ثمة إجابتان محتملتان، أو على الأحرى إجاباتان تكمل إحداهما الأخرى وتمشلان مستويين من نفس لورانس. والإجابة الأولى على مستوى الوعى تتعلق بهدف إشعال فتيلة ثورة عامة بين القبائل تتزامن مع أي غزو بريطاني لفلسطين. وقد أمدت المعلومات التي جمعها لورانس، وخاطر من أجلها بحياته، القيادة العامة بتقرير مفصل بيّن الجموعات الختلفة من القوميين السوريين العرب المستعدين لتوجيه الضربة. وإلى حدما، خصصت فيما بعد أموال وثروات طائلة للعرب على أساس هذا التقرير. إلا أن الشورة السورية لم تتبلور كلياً أو حتى جزئياً حتى الأيام الأخيرة من الحملة. فقد انحر فت الخطة الرئيسية التي فكر فيها لورانس أثناء مسيرته شمالاً، إذ إنه فقد أعصابه حينما حان الوقت، وفشل في دعوته إلى ثورة عامة في سوريا. وقد يكون ما دفعه إلى حذف تفاصيل رحلته شمالاً هو شعوره بالذنب لهذا الفشل والذي عبر عنه في طبعة أكسفورد من «أعمدة الحكمة». أما السبب الآخر فقد يكون قد ظل كامناً في الجزء المعتم من عقله. فلابد وأن الرحلة قد ألهمتها بالفعل مازوكيته، و حاجته إلى تسكين قلقه بالهروب إلى الأمام وهذا واضح من الملاحظة التي أوردها في مذكراته والتي تقول إنه سيذهب شمالاً ليلقى بها جانباً ، ولم يستطع فيما بعد أن ينسى أن الخوف كان دافعه أكثر من الشجاعة الشوفينية التي توقعها الآخرون. و قد تمت مكافأته فيما بعد بو سام الفارس Companionship of the Bath على أساس تقريره، وكاد أيضاً أن يحصل على وسام فيكتوريا (Victoria Cross (V.E لولا وجود ضابط آخر. وكانت فكرة مكافأته على ما اعتقد هو أنه جبن مصدر تسلية مريرة له، فكتب «قليل من التعويض ما هو إلا جبن بالنسبة لهؤلاء الذين يستحقون وسام فيكتوريا، والذي يضعني صيتي بينهم. وبالطبع، فأنا أعرف في نفسي أنني لست شخصاً شجاعاً، وأنا غير آسف. فمعظم الشجعان أشخاص تعوزهم الجاذبية». وخطرت له، فيما بعد، فكرة أن الجبن والشجاعة وجهان لنفس العملة، حين أعلن أن الرجل الذي باستطاعته الهرب هو الحاصل على وسام فيكتوريا. و يلخص خطاب له إلى تشارلوت شو موقفه من الشجاعة: «حينما بمر أحد





جاثمين في ظل الشجيرات المتناثرة، بينما كانت إبلهم وخيولهم مسرجة في حالة تأهب. وفي المساء دخل المعسكر ببطء راكب منهك: لقد استولوا على فويلة وقتلوا الحامية التركية إلى آخر رجل. فقد فتح الحويطيون النيران، بقيادة شيخهم جاسم أبو دميل بمجرد تلقيهم الإشارة هذا الصباح. إلا أن الأتراك تمكنوا من صدهم في البداية. ولأنهم اعتقدوا أن هذه هي مجرد هجمة قبلية، أرسلت الحامية التركية مجموعة لتبع المهاجمين، ووجدوا في طريقهم معسكراً أعزل للحويطات فقاموا بذبح ست نساء وسبعة أطفال وطعن شيخ كبير فقتلوه. وثار غضب الحويطات فاندفعوا من مواقعهم على قمم التلال، وحالوا دون انسحاب الأتراك ألحويطات فاندفعوا من مواقعهم على قمم التلال، وحالوا دون انسحاب الأتراك وحدوه وقاموا بذبحهم جميعاً. وبعد ذلك اتجهوا، وقد تملكهم غضب مجنون، إلى الحصن، واستولوا عليه إثر هجمة شرسة، وأطلقوا الرصاص على كل تركى وجدوه رغم أن قليلاً منهم تمكنوا من الفرار والانسحاب إلى معان. وكانت هذه هي الأخبار التي انتظرها لورانس ورجاله. وفي غضون عشر دقائق كانوا قد امتطوا دوابهم وساروا عبر سهل جفر باتجاه محطة غدير الحج على خط حديد الحجاز في الطريق إلى رأس المر عند أبو اللسان.

وسار طابور رجال حرب العصابات في وسط الغبار إلى أن ظهر أمامهم خط السكة الحديدية وأعمدة البرق التي بدت كأنها طواطم غريبة وسط الخواء وحينما رأت القوات التركية جماعة من الغزاة قادمين فجأة في سكون من وسط السراب، تجمدوا من الهلع وانسحبوا إلى المعاقل وهرول عقيليو لورانس من جسر إلى جسر يزرعون المتفجرات وهم يعلمون أن أصواتها ستصل معان وترسل قوة إغاثة تركية إليهم لكنهم سيكونون، قد اختفوا في هذه الأثناء، في الصحراء كالسحابة وفجر العقيليون عشرة جسور ودمروا عشرات القضبان، وتوغلوا وقت الغسق لمسافة خمسة أميال داخل هضبة شيرة وهم يعتزمون قضاء الليلة مناك إلا أنهم بمجرد أن أوقدوا نيران الطهو وصل ثلاثة فرسان إلى المعسكر بأنباء مؤداها أن فرقة تركية من القوة المائة وثمانية وسبعين قد سارت من معان وأعادت الاستيلاء على فويلة من الحويطات وكانت هذه أنباء سيئة، لأنه إن لم يتسمكن العسرب من شق طريق يصلون منه إلى وادى إثم فلن يتمكنوا من الوصول إلى

وأعطى ناصر الأوامر بالسير فوراً؛ وألقى الأعراب بالأخرج فوق ظهور نياقهم وأخذوا في السير وخبزهم الطازج مازال في أيديهم. وسارت نياقهم على البازلت، وعلى هضبة شيرة المكسوة بنبات الأفستين. ولدى انبلاج الفجر، ترجل لورانس ليتمتع بمشهد سهل جويرة الذي يقع آلاف الأقدام أسفل موقعهم وقد اكتسب لوناً أحمر ذهبياً مع بزوغ الشمس، وكانت تتخلله تشعبات قنوات جرف ويحده الجزء الرئيسي من مرتفعات وادى إثم ووادى روم، تلك المرتفعات التي أعادت تشكيلها عوامل التعرية. وكان جاسم أبو دميك ورجاله من الحويطات مازلوا ملوثين بالدم. من أثر معركتهم مع الفصيلة التركية، وكانوا بانتظارهم قرب أبو لسان بأنباء مؤداها أن الحامية التركية المعسكرة في المنخفض الطبيعي حول العين مازالت نائمة. وبحذر، وباستعمالهم المنحنيات وكفاف الأرض، قام القناصون العرب بمحاصرتهم. وبمجرد تموقعهم فتحوا نيرانهم فجأة، مما جعل الحراس الأتراك يتخذون وضع الاستنفار الكامل. وهرول زعل أبو طيى وفرقة من فرسانه لقطع خطوط البرق إلى معان. وهرع الأتراك وهم يمحون أثر النوم من أعينهم وصوبوا وابلاً من طلقات الأسلحة الصغيرة في التلال. وسرعان ما انطلقت الأدخنة من مدفعهم الجبلي، وانطلقت القذائف من التجويف، وانفجرت على مدى أبعد كثيراً من صفوف العرب. وهرول القناصون العرب، وقد جرحوا، وأطلقوا النيران وهم يتحركون بسرعة أكبر من مقدرة الأتراك، الذي أغشى ضوء الشمس أبصارهم، وشوشت الأشباح تفكيرهم، على اللحاق بهم، وأصبحوا عاجزين عن تقدير المدى. ولم يكن بجعبة رجال المدفعية التركية سوى عشرين طلقة سرعان ما نفدت. وكان لهيب الشمس شيطانياً في هذا اليوم. وشعر العرب أعلى الهضبة وكأن جلودهم تُشوى ببطء بين الصخور التي نزعت أسطحها شرائط من هذه الجلود. ولم تكن ثمة مياه ليرووا ظمأهم المتأجج وبلغت الحرارة بعد الظهيرة مبلغاً زحف لورانس على إثره إلى شق عثر فيه على قطرات من المياه القذرة امتص بعضها من كم قميصه بعد أن بلله. وسرعان ما لحق به ناصر وهو يلهث من بشفتين متشققتين. وسخر منهما عودة، الذي دخل عليهما وهما راقدان وقال «حسنا كيف الحال مع الحويطات؟ لغو فقط دون فعل». وأمّن لورانس على قوله وقال إن الحريطات يكثرون من الطلقات لكنهم لا يصيبون. وشحب وجه عودة من





لحق المئات من قبائل الحويطات والحيوات بقوة الهاشميين الذين ارتفع بذلك عددهم إلى ما يربو على الألف. واستسلمت خضراء فى الصباح دون قتال. وكان قارب مدفعية بريطانى، عرف فيما بعد أنه «سليقوى»، قد رابط فى الخليج فى الفجر وأرسل بعض الطلقات فى التلال. وركب ناصر ولورانس مسرعين خارج إثم عبر وادى عربة العظيم حيث لحوا البحر من خلال ضباب كثيف، إلا أن «سليقوى» كان قد رحل. وكان عليهم أن يحملوا أخبار الانتصار بنفسهم إلى القاهرة على الإبل. ووجدوا مدينة العقبة مدمرة مهجورة وقد حطمها منذ أسبوع قصف قوارب المدفعية البريطانية إلى قطع صغيرة. واستولت الفرقة الهاشمية التى كانت قد سارت ستمائة ميل فى الصحراء الملتهبة لتصل إلى هناك، على غنيمتها دون طلقة واحدة.







وقد أصر أفراد الحويطات الذين قابلتهم في وادى رُم على استحالة هذا الإنجاز، لذا اصطحبت واحداً منهم، صباح بن عيد إلى سيناء لإنجاز هذا العبور معى كى أبرهن لهم أنه لم يكن محالا. وكان جد صباح قد خرج مع لورانس في عديد من غاراته، لكنى اعتقدت أن بدو الأردن قد اعتادوا على السفر في العربات ٤ × ٤، لذا فهم لا يعرفون ما يتأتى للرجال والإبل إنجازه. وخلافاً لهم، كان بدو سيناء مازالوا يركبون إبلهم، وابتعت منهم أربعا من أفضل المطايا التي استطعت الحصول عليها من طرابين بنويبع. ورغم أن خريطة لورانس الخاصة كانت بحوذتي بعد أن قمت بتصويرها من سجلات الجمعية الجغرافية الملكية إلا أن تكرار السفر على قمت بتصويرها من سجلات الجمعية الجغرافية الملكية إلا أن تكرار السفر على نفس خط الرحلة قد برهن على أنه أكثر صعوبة بكثير عما توقعت. فأولاً، كان يفصل العقبة عن سيناء قطاع ضيق من إسرائيل وكانت الحدود بين مصر وإسرائيل عند رأس النقب (أو نقب العقبة في أيام لورانس) مغلقة آنذاك. وكان على أن أجد طريقاً بديلاً أعلى الجرف يقارب الطريق الذي سار فيه لورانس ويؤدى بنا إلى رأس طريقاً بديلاً أعلى الجرف يقارب الطريق الذي سار فيه لورانس ويؤدى بنا إلى رأس

النقب. وأرانى أحد سائقى الإبل، وهو شيخ يدعى فريج، من طرابين، وادى تويبة وهو طريق كثير الالتواءات يمر بين كتلتين مربعتين هائلتين من الحجر الجيرى محاز للطريق الذى سار فيه لورانس إلا أنه كان يبدو فى طابا على الجانب المصرى من الحدود. وكان فريج سيرافقنا كمرشد فى الجزء الأول من الرحلة حيث سينتظرنا رفيق آخر من الحويات عند ثمد وكانت زوجتى ماريا أنطوانيتا رابعتنا، وهى راكبة إبل متمرسة وتتحدث العربية بطلاقة.

وحينما اقترب اليوم المعهود، بدأت أدرك أن المهمة التى ألقيناها على كاهلنا مهمة رهيبة. وكنظرة أولية، بدت رحلة فى الصحراء على ظهور الإبل تستغرق تسعا وأربعين ساعة مجرد لدغة بعوضة مقارنة بالرحلة التى استغرقت ٢٧١ يوما عبرت فيها وزوجتى ٠٠٠٠ ميل من الصحراء على ظهور الإبل. إلا أن المكوث على السرج أعلى الناقة ليلتين كاملتين دون راحة بدا فجأة جهدا يتطلب الكشير رغم قصر زمن الرحلة. وكان دافع لورانس عظيماً بالطبع، فلم يكن فقط قد حقق نصراً مذهلاً، لكنه أيضاً كان قد ترك القوات الهاشمية ولديهم نقص فى المؤن أدى





التفسير الوحيد الذى توصلت إليه هو أن جماعته كانت تدفع الإبل للهرولة إذ إنه بالهرولة السريعة يمكن قطع هذه المسافة فى هذا الوقت بالضبط. إلا أن لورانس قال تحديداً إنهم ساروا بالنياق ولم يهرولوا إذ كتب: «لو أننا دفعناها للسير بسرعة لانهارت من الإنهاك.. لذا اتفقنا على أن ندعها تسير مهما بلغت درجة إغراء الأرض».

وبدا الليل بغير نهاية. وهبت الرياح بقوة أشد برودة، وكاد فريج، الذي كان في السبعين، أن يتجمد على ظهر الناقة. ولم يكن يملك، خلافًا لنا نحن الأصغر سناً، رفاهية فرصة النزول إلى رمل الصحراء ليطرد البرد بالسير . وكاد يدهمنا، ونحن ركوب على السرج، شعور داخلي مرعب بفقدان الصلة بالواقع والانجراف في بُعد كابوسى، أو كابوس النوم العميق والسقوط من أعلى ظهور الإبل على الصخور الحادة. أما حينما كنت أسير، فكان يطاردني خوف آخر كنت أتجاهله أثناء النهار: الخوف من السير خطأ فوق لغم. فقد كان في سيناء ألغام حية، بقايا حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ ، ورغم أن البذو أعلنوا أنهم يعلمون أماكن الألغام ، فلم يكن أحد متأكداً بصفة كلية. وكنت أيضاً أشعر بالثقة وأنا على السرج، أي في مكان يعلو على سطح الصحراء؛ إلا أننى حينما كنت أخطو على قدمي، كانت تنتابني رؤى مخيفة عن انفجارات غير متوقعة وزخات دخان، وأحدنا راقد في برودة الصحراء وساقه أو ساقها قد دمرت، ومرت الساعات ببطء مؤلم ونحن في طريقنا . وكانت ثمد ، التي ادعى لورانس أنه وصلها في منتصف الليل ، مازالت نائية: وفي مخيلتي كانت نائية كالقطب الشمالي ثم انبعثت، في مكان ما من رأسي المنهكة، وفي ساعات الصباح الأولى، احتمالات غير مؤكدة بأن لورانس لم يخبرنا بالحقيقة.

وقبل الفجر بساعة توقفنا وأشعلنا النار لندفئ فريج الذي بدا في ضوء مشعلي شاحباً كالموت، وأخذ الآن يرتعد من البرد بشكل واضح لدرجة خشيت معها أن يوت. وبشهامة عظيمة، ألقى صباح عباءته المبطنة بجلد الغنم حول كتفى الشيخ الناتئتين. إلا أنه استمر يرتعد، وكان علينا أن نرفعه فوق ناقته. ولم تنقذه سوى الشمس التي انبلجت وهي ترسل موجات نابضة من الضوء الذهبي. تكشفت

ضخامة هذه البرية المقفرة. وكنا قد وصلنا لنهاية النفق، إذ إن الليل كان قد حبسنا في حيز قدرته ياردات قليلة مربعة: والآن، أصبحنا فجأة أشبه بالنمل في لا متناهية من الصخر في حمرة الخوخ، تعترض امتدادها نقط قمم حادة كأنياب ناتئة منعزلة، وتنحدر مختفية في منخفض في وادى ثمد. وأدخلت علينا أشعة الشمس الدفء بلطف، ونحن نتتبع مجارى المياه التي جفت، حيث كان ثمة أعشاب لترعاها إبلنا. واختفى شحوب فريج وبدأ تنفسه ينتظم مرة أخرى. وسرعان ما وصلنا إلى الطريق الذي كان يلتف هابطاً في منطقة جافة تهب عليها العواصف الترابية ثم يختفي.

وكانت بئر ثمد حيث ارتوت إبل لورانس، مازالت هناك تقع إلى جوار بناء وحيد في ظل شجرة شوكية. وعلى كتف الوادى، رأيت معسكرات شرطة سيناء التى كانت قد هجرت يوم وصول لورانس عام ١٩١٧. وأنخنا إبلنا وانزلقنا من فوقها. والتف الشيخ فريج في بطانيته ونام في ظل شجيرة. ثم جلسنا في الظل لنعد الشاى. وكانت ساق صباح قد أصيبت بكدمة شديدة من السرج، كما ثقب كعبى حذاء ماريانا أنطوانيتا. كانت الساعة العاشرة صباحاً، وكان هذا يعنى أن لورانس قد وصل قبل ذلك بعشر ساعات. وأضاف هذا ساعات عشر، على الأقل، لرحلتنا: فبدلاً من أن نظل متيقظين مدة ٩٤ ساعة ـ وهي مهمة شاقة في حد ذاتها واجهنا احتمال أن نظل مستيقظين تسعاً وخمسين ساعة، وربما أكثر من هذا واجهنا احتمال أن نظل مستيقظين تسعاً وخمسين ساعة، وربما أكثر من هذا وعرب أ، حيث سيتباطأ خطونا حين يتملكنا التعب. ورأيت استحالة هذا، ومن ثم، قررت وأنا محبط إحباطاً مريراً، أن علينا التوقف عن الاستمرار في الرحلة عند قدره النقطة.

وطرت عائداً إلى لندن؛ وشعرت أن هذه كانت هزيمة خطيرة. فلمدة عشرين عاماً كنت قد اعتدت الرحيل في الصحراء، وقطعت ١٦,٠٠٠ ميل بالناقة. وفي الواقع، فقد كنت أكثر خبرة عما كانه لورانس حينما عبر الصحراء عام ١٩١٧. وكان حينذاك في التاسعة والعشرين من عمره، ولم يكن قد قام برحلة على ظهر ناقة إلا قبل ذلك بتسعة أشهر. فقد كنت على استعداد تقبل أن يكون لورانس قد أسرع عنا بدقائق، غير أنى، وبعد عقدين من ركوب النياق، رفضت تقبل احتمال

أن يصل الفرق إلى عشر ساعات. فحتى لو كان لورانس ورجاله أشداء عنا، وهذه نقطة كنت على استعداد تام للتسليم بها، فكيف تأتى لإبل منهكة السفر بسرعة تفوق سرعة إبلنا إلى هذه الدرجة، وتظل باستطاعتها مواصلة السير؟ فما أثر في كان هو عظم الفرق. فقد كنت أعلم أننا بذلنا وسعنا، ولم نتباطأ، بل تقدمنا بصلابة طوال ما بعد الظهيرة، ثم لليلة كاملة ومعظم الصباح التالى، وقطعنا ستين ميلاً، أى بمعدل ثلاثة إلى أربعة أميال في الساعة وهو معدل جيد بجميع المقاييس. وقد جعلني الفشل في تحقيق المعدل الذي حققه لورانس، أشك في خبرة حياتي بومتها.

وبعد أيام، وبينما كنت أعمل في قاعة الخطوطات بالمتحف البريطاني، قام أحد المساعدين في المكتبة بوضع صندوق أزرق على مكتبى. وكدت أن أقف لأعترض على الفعل باعتباره خطأ. فقد اعتقدت أننى قد طلبت مذكرات لورانس وقت الحرب وكانت مكتوبة في «نوتة» إشارات عسكرية، ومن الواضح أن هذا الصندوق الذي لا يزيد عرضه على عرض الكف كان لا يحويها. وفحصت المحتويات ووجدت مذكرتي جيب من ماركة «ليتس» حجمهما صغير جدا لم أكن قد رأيتهما من قبل. وفي الواقع كانت هذه «الخطوط العريضة» لمذكرات لورانس والتي كان يحملها معه ويسجل فيها المكان الذي قضى فيه كل ليلة أثناء الحملة. وأدركت أنها كانت، عن حق، أكثر المصادر معاصرة بين جميع المصادر الأخرى. وأخذت أقلب الصفحات بتراخ حتى وصلت إلى صفحة ٢ يوليو وهو اليوم الذي دخل فيه لورانس العقبة. وأدهشني ما قرأت:

الجمعة ٦ يوليو:

دخلت العقبة العاشرة صباحاً. قرأت خطاباً من نيوكومب. غادرت بعد الظهيرة. نمت عند رأس نقب العقبة.

السبت ٧ يوليو:

ارتوينا عند ثمد. الغروب (بئر) محمد

الأحد ٨ يوليو:

مررت بنخل (كلمة مطموسة) مديفة (صدر حيتان)

الاثنين:

نمت جيداً بالسويس.

إذاً فلم يقطع لورانس المسافة في تسع وأربعين ساعة. وقد نام في الواقع، عند رأس ممر «نقب العقبة»، لكنه، وكأبعد عن أن يكون قد وصل ثمد في منتصف الليل، كما ادعى، فقد وصل البئر قبيل غروب اليوم التالي، لأن بئر محمد، الذي يظهر على الخريطة، يبعد أميالاً قليلة فقط عن ثمد. ويعني أننا قد وصلنا ثمد أسرع منه؛ وأنه قصى هذه الساعات نائماً على قممة المر. وقصيناها نحن، بحماقة ، في السير الحشيث أثناء الليل في محاولة للحاق بسرعته .فقد أوضح مدخل المذكرات أنه وصل السويس في اليوم الثاني، لا الشالث، بعد خروجه من العقبة. وكانت الساعات التسع وأربعين في «أعمدة الحكمة» مجرد «كذبة». ولم أستطع أن أتبين سبب كذب لورانس في «أعمدة الحكمة»، لأنه لم يكذب على، رؤسائه. وحينما أعدت قراءة التقرير الذي كتبه لكليتون في ١٠ يوليو، أي يوم رجوعه إلى القاهرة لاحظت أنه قال «وصلنا العقبة يوم ٦ يوليو . . وركبت في نفس اليوم متوجهاً إلى السويس مع ٨ رجال، ووصلت «الشط» في التاسع من يوليو». وكان هذا التقرير الذي نشر عام ١٩٣٨ في خطابات جارنيت يحملق في وجهي وفي وجه كل كاتب آخر لسيرة لورانس طوال الوقت. وتطلب ظهور الحقيقة رحلة أليمة على الإبل عبر جنزء من سيناء مع شيخ طاعن في السن على وشك الموت. ولابد أن لورانس قد أدرك أن شخصاً ما سيلاحظ هذا التناقض يوماً ما. وقادني هذا الشك في أن يكون هذا التناقض إرادياً ؛ جزءاً من لعبة «غرابة الأطوار» العظيمة التم ظل يلعبها منذ أن كان طفلاً ، فيحير الآخرين بغلالة من الغموض ، «آملاً أن يتوق الأفراد لمعرفة من يكون هذا الشخص غريب الأطوار». وفكرت: كم كانت حيلته ناجحة ؛ فها نحن الآن، وبعد ثمانين عاماً، مازلنا نحاول يائسين أن نستدل

ولا تقلل مشاكسات لورانس من قدر إنجازه العظيم باستيلائه على العقبة التى كانت الضربة الوحيدة المتفردة العظيمة في حياته رغم أنه لم يكتب له أن يتمتع

بمثل هذا النجاح المذهل مرة أخرى. لقد أسست عملية العقبة وحدها وضعه، فكان عليه أن ينقل الأخبار بنفسه إذ كان من المحتمل عدم تصديقها لو حملها رسول آخر . والأكثر من هذا ، أنه أصبح قادراً على إقناع رؤسائه أنه هو وحده القناة التي لا يمكن الاستغناء عنها لمرور الأسلحة والأموال عبرها إلى العرب. بل لقد أدرك الهاشميون أيضاً أنه لا يمكن الاستغناء عنه. ومن خيلال العقبة، أصبح هو «الشخص الرئيسي في الشورة العربية» على حد قوله. وفي القاهرة، أولم رؤساؤه الولائم احتفاء به، وأرسل كليتون رسالة خاصة إلى مدير الخابرات العامة يقول فيها «لقد وصل الكابتن لورأنس من رحلة شبه أسطورية عبر بلد للأعداء.. فقد أقلع من الوجه يوم ٩ مايو ومعه ٣٦ عربياً ، وسار عن طريق الجرف ونبق وهو يعبر الخطوط الحديدية ويفجرها في طريقه». وبعث روبرتسون بثنائه الخاص. وسرعان ما وجد لورانس، الملازم ثان احتياطي لأعمال الترجمة نفسه ضابطا دائما برتبة ميجور. ومن حسن الحظ أن تلازم وصوله إلى القاهرة مع تعيين الجنرال السب إدموند أللنبي قائداً عاماً. ففي أوائل عام ١٩١٧ كانت قوات مرى قد هجمت مرتين على غزة، وتم صد الهجوم الذي راح ضحيته نحو ستة آلاف نسمة. وكان يؤمل أن يكون أللنبي أشد بأساً. ودخل لورانس، الذي سمح له بلقاء هذا الضابط العظيم إلى مكتبه، حافي القدمين يرتدي زياً عربياً متسخاً. ولعب لعبته التمويهية المعتادة. ثم قام بتسليمه تقريراً مفصلاً بشأن رحلته السرية إلى الشمال. وأدعى أن بإمكانه نشر ما لا يقل عن سبع فرق من المجندين العرب من مواقع رئيسية متنوعة ، يمكنها، بحلول آخر أغسطس، تهديد خطوط اتصالات الجيش التركي في القدس. وكان هذا يعنى ثورة عربية عامة في سوريا، بما في هذا الاستيلاء على دمشق، رغم أن لورانس أكد إمكانية حدوث هذا فقط، إذا استطاعت قوة أللنبي في الحملة المصرية منع القوة التركية من التمركز على خط غزة ـ بئر سبع، وبذلك تحول بينها، وبين إرسال فرق جديدة إلى حوران. وكان هذا اقتراحاً طموحاً أقرب إلى الخيال. على أن أللنبي أخذ يرقب لورانس وهو يتعجب وغير واثق من «القدر الحقيقي، والقدر المدعي في شخصيته». أما لورانس، فقد وجد الجنرال شخصا أبوياً بشكل لافت، يمكن إضافته إلى قائمة الآباء الآخرين الذين قبضي حياته يعددهم؛ تلك القائمة التي ضمت هوجارث، وشملت فيما بعد توماس هاردي

واللورد ترنشارد. ورغم أنه قد شكا فيما بعد أن أعمق رغباته كانت هي الرغبة في الخدمة «العبودية الطواعية» إلا أنه لم يجد أبداً سيداً يمكنه استخدامه كما يجب». لكن أللنبي كان هو الأقرب إلى مفهوم «السيد الذي يتوق إليه». وفي هذا كتب يقول «كم كان الرجل معبوداً لنا. كان ألمعياً ذا خاصية داخلية عظيمة، لا يشوبها شيء، غريزية وعضوية». ولم يكن من السهل تقدير رد فعل أللنبي على شخصية لورانس. فقد كتب فيما بعد أن أللنبي اعتقد أن لورانس كان قائداً حربياً ألمعياً. ونسب إلى أللنبي قوله إن العرب كانوا في الواقع مجرد عامل إلهاء للأتراك، وأنه ثمة ضباط آخرون كان باستطاعتهم إنجاز المهمة بأسلوب أفضل من أسلوب لورانس. وكان هذا بالطبع الحتراضاً لاحقاً على وقوع الحدث. إذ إن لورانس آنذاك مجرد إلهاء للأتراك، فقد كان هذا أفضل مليون مرة من تركهم ينضمون للأعداء. كان أللنبي واقعياً، وكان يعلم أن أي شيء قد يفعله لورانس في سوريا كان من شأنه تقييد الأتراك، حتى لو فشل. غير أن غموض الجنرال المصمت كان سبباً في عدم استطاعة لورانس الحكم على قدر «فهمه» إياه. إلا أن العرض نجح كالعادة، ووعد أللنبي أن يفعل ما باستطاعته من أجل حلفائه العرب.

وفى غضون أيام من النصر، كانت سارية العلم فى أسطول البحر الأحمر، بوريالوس، قد رست فى العقبة فى إشارة على الدعم البريطانى. وبحلول يوم ١٣ كانت السفينة دفرين تفرغ السلاح والمؤن. وكان على قوات فيصل أن تنتقل من الحجاز إلى العقبة، بحيث تنتقل قوات الهجانة عن طريق البر، وتنتقل القوات النظامة، بقيادة جعفر باشا، بحراً من الوجه. وكان على فيصل أن يعمل تحت قيادة أللنبى، وأن تعمل قواته جناحاً أيمن للجيش البريطانى. وسافر لورانس إلى الحجاز حيث قابل فيصل، والتقى بحسين لأول مرة. وفى جدة، تلقى من القاهرة رسالة اعترضت المسار، مفادها أن عودة أبو طيى كان على وشك الهروب إلى الأتراك. ويسترسل كاتب الرسالة بقوله: «أبلغنا العميل ٢ أن عودة، الذى كان ذراع لورانس فى العمليات الأخيرة فى منطقة (معان العقبة) اتصل بالأتراك وقال ذراع لورانس فى العمليات الأخيرة فى منطقة (معان العقبة) اتصل بالأتراك وقال إن من أسباب عصيانه منح نورى الشعلان زعيم روالة الجوائز، وحرمانه هو منها. وأنه على استعداد للرجوع عن تفكيره بشروطه الخاصة. وأن عودة كتب رسالتين

إلى القائد العام للجيش الشامن يطلب منه هدية. وشعر لورانس بالخطر، ومن شم عاد إلى العقبة في اليوم الرابع، وهناك ابتاع ناقة شهيرة تدعى غزالة ركبها مسرعا عبر وادى إثم إلى معسكر عودة في قويرة. فقد كان ولاء الحويطات مازال ذا أهمية حاسمة في الدفاع عن العقبة لأن الأتراك كانوا قد استعادوا أبو لسان وأخذوا يقصفون وادى إثم. وكان من المتوقع أن يقوموا بهجمة مضادة على العقبة في غضون شهرين، وكان الشريف ناصر قد أقام أربع نقاط دفاع أمامية لحماية ممر شطار الهام. وكان وادى موسى عند مدخل بسرا أحد هذه المواقع، والثاني عند دلغة في جبال البلقاء، والثالث عند بترا، أو النقطة الأكثر ارتفاعا أعلى هضبة شيره، والرابع في قويرة بالسهل المنخفض حيث يقع خزان مياه قديم في ظل جرف صخرى منحدر عميق، وكانت هذه المواقع الأمامية حيوية إلى أن يصل الجيش النظامي العربي إلى العقبة، وكان استمرار تلك المواقع يعتمد على الحويطات وعلى عودة بن طيى، واستُقبل لورانس كصديق في مخيم عودة، وحين تناقشا حول حقيقة اتصال عودة بالأتراك أخبره عودة بأنه تظاهر بذلك كي يحصل على الأموال وهي قصة يصعب تصديقها. وحدس لورانس أن عودة كان غاضبا من البريطانيين حيث إنه لم يتلق أية جائزة نظير استيلائه على العقبة، كما أنهم لم يرسلوا له بأية بنادق أو قوات. وخمَّن لورانس أن اتصال عودة بالأتراك كان أكثر جدية مما ادعى. ورغم قوله الرومانسي الغنائي في «أعمدة الحكمة» أن قلب عودة كان «يتوق للعدو المهزوم»، فالحقيقة هي أن الحويطات، شأنها شأن سائر قبائل الحجاز، كانت تعمل من أجل المال، لا الاستقلال، ولم تكن نظرتهم تتعدى حدود التكافل القبلي. وحل لورانس المشكلة بأن وصف لعودة كميات السلاح الهائلة التي كانت ستصل في وقت قريب إلى العقبة، وبين له أن فيصل، الذي كان على وشك الوصول هناك، سيكون «عميق الامتنان» لخدماته. ثم أعطى عودة مقدّم مبلغ كبير كان واثقاً من وصوله إليه لدى قدوم فيصل. وقفل لورانس راجعا إلى العقبة في نفس الليلة آملاً أن تكون محاولته قد ضمنت ولاء الحويطات، على الأقل، لحين وصول الفرق النظامية واحتلالهم الميناء. وصمم أن يحتفظ بسر خيانة عودة لنفسه: لأن البريطانيين ذوى القيم الإقطاعية في رأيه لن يفهموا طبيعة الولاء عند البدو. واعتقد أنهم يريدون أبطالاً مثل أبطال الروايات، ولذا، عمد إلى تقديم عودة لهم كبدوى غاز شجاع، مثلما قدم فيصل كقائد عربى نبيل، بحيث يتلاعب بصورة العرب لدى البريطانيين لصالح العرب. وقد اعترف أن خدمته لسيدين كانت من عوامل ضيقه فكيف يقول إنه واحد من ضباط أللنبى، وكان أللنبى يتوقع منه أن يبذل جهده من أجل البريطانيين. لكنه كان أيضاً مستشار فيصل، وكان فيصل يتوقع منه الصدق والأمانة والكفاءة. ولدى مقارنته الدورين أحدهما بالآخر كتب قائلا «لا أستطيع توضيح كل الموقف العربى لأللنبى، كما أننى لا يكننى أن أكشف كل الخطة البريطانية لفيصل».

وكان لورانس قد أخبر كليتون بصراحة أنه تم الاستيلاء على العقبة بمبادرته هو ، وطلب منه قيادة «عملية القنفذة» أى حملة العرب البريطانية. إلا أن كليتون لم يستطع تلبية طلبه ، لأنه رغم أن لورانس كان قد ترقى إلى رتبة ميجور فقد كان أقل منزلة من الضباط الكبار ، ولا يمكن وضعه في موضع أعلى من أشخاص مثل نيو كومب وجويس . وكان جويس سيقود الحملة رسمياً ، لكن ، بما أن لورانس كان سيظل ضابط اتصال لفيصل ، فكان بإمكانه الاستحواذ على كل السلطة التي يرغب فيها .

وفى ١٨ أغسطس وصل جعفر باشا إلى العقبة مع فرقتين من النظاميين العرب تتكونان بشكل أساسى من مدنيين من مكة وضباط سوريين سابقين فى الجيش التركى. وبعد ستة أيام، أنزلت السفينة هاردنج فيصل مع إمدادات وقوات أخرى. وكان النظاميون، الذين وصل عددهم ألفين، مدعومين بالبعثة الفرنسية من الوجه تحت قيادة الكابتن بيسانى مع بطارية من مدافع الجبل يعمل عليها مدفعيون جزائريون. وكان ناصر قد شغل وقته بتجنيد المحليين الذين اتجهوا بأعداد كبيرة إلى العقبة لمبايعة الهاشميين. وفى نهاية أغسطس، تم إرسال طائرات إلى مطار كونيلا المؤقت فى سيناء، أخذت تقوم بسلسلة من الغارات على معان. ومن أجل بدء الحملة فى سوريا مُنح الهاشميون مبلغ ٠٠٠، ٠٠ جنيه استرلينى ذهبى المنوكس وخمسين طناً من قطن البنادق للتفجيرات وسرباً من السيارات المصفحة.

وكان وصول جعفر باشا مع قواته إلى العقبة ومعه شحنة البنادق من طراز

هامبر التي ولدت شعورا بالاطمئنان يعني أن المدينة أصبحت محصنة ومهيئة لشن غارات الحويطات على خط السكك الحديدية. ولم يتوقع أحد أن تستطيع قوات جعفر صد هجمات الأتراك، إلا أنه كان غير معروف للأعداء، ومن ثم مثلت عاملاً معوقاً. وبنهاية شهر أغسطس، بدا الهجوم التركي على العقبة أمرا غير محتمل إذ إن الأتراك كانوا يواجهون مشكلة وسائل الانتقال؛ فقد كانت إبلهم قليلة وهزيلة، والمراعى فقيرة. وكشفت أوامر من القيادة العثمانية في دمشق، وقعت في أيديهم، أنه قد صدرت الأوامر لحامية معان وعددها ٠٠٠ جندي بقطع الطريق فقط على وحدات فيصل للحيلولة دون وصولها إلى مرتفعات البلقاء الخصيبة التي كانت تمد الجيش التركي في فلسطين بالحبوب وبالأخشاب لاستعمالها وقوداً للقطارات. وأشار كليتون على جويس، الذي أصبح قائداً للعقبة، أن الفعل الهجومي الوحيد، الذي كان بمقدرة الأتراك، هو احتلال وادي موسى قرب بترا بواسطة فرقتي مشاة ووحدة فرسان وبعض المدفعيين الذين يمتطون البغال. واقترح كليتون أن تقوم قوات فيصل غير النظامية بالإغارة على السكك الحديدية جنوب معان وتدميرها قدر استطاعتها كي تبقى القوات التركية في تبوك والمدينة منعزلة عن قاعدتها . كما أن تدمير الخط كان من شأنه إعاقة الأتراك عن القيام بهجمة رئيسية وذلك بإذابة قواتهم. وتم التخطيط لعدة عمليات لقطع خط السكك الحديدية في سبتمبر، واختار لورانس «مدورة» هدفاً له، وهي محطة جنوب معان كانت الوحيدة التي بها مياه على امتداد طويل. وكتب رسالة سريعة إلى كليتون قائلاً: «ثمة سبع محطات هنا دون مياه، وإنني آمل أن نتمكن من فعل شيء بالمدافع الستوكس والبنادق اللويس يعوق الخط إعاقة خطيرة. فإن نحن أحدثنا قطعاً كبيراً سأبذل جهدى للإبقاء عليه، إذ إن الحاجة إلى إغلاق الوجه كلية أصبحت ملحة». وفي ٧ سبتمبر خرج من العقبة مع اثنين من مدربي البنادق وهما السرجنت يلز والعريف بروكس وشيخين من بني عطية ، وهي قبيلة بدوية تسكن منطقة المدورة. وكانت خطته تجنيد ٠٠٠ من بدو الحويطات في قويرة، ثم التوجه إلى المدورة والاستبيلاء على المحطة. وكان للحويطات أجور شهرين متأخرين، وكانوا في شجار دائم ولم يقم عودة، الذي كان يحاول فرض سلطته على القبيلة كلها، بفعل شيء يذكر لتهدئة الموقف. وبدلاً من هذا، سار لورانس خمسة أميال باتجاه الجنوب الشرقى عبر سهل القويرة إلى وادى رُم حيث كتب أن هناك ثمة ينابيع جيدة، وبعض المراعى، وبعض مناظر الصخور الرملية الجميلة.

كان وادى رُم فى الواقع من أجمل المشاهد البديعة فى كل الجزيرة العربية. فقد كان متاهة من الأحجار الرملية التى بدت سيرورة تطورها كلها واضحة للعيان. كانت ثمة طرق عريضة تكتنفها الأشجارونتوءات من الصخر الأحمر بدت وكأنها جزء من كيان حى. ولم يتوقف أبداً شعور لورانس فى كل مرة زار فيها ذلك الوادى بالنشوة إزاء تلك الحصون الصخرية وقد أخذت شكل الأسياخ واللفافات وتشققت وتجعدت بفعل الأملاح والرياح والرمال فأصبحت تكوينات لا يقوى أى عقل يهذى بالانفعال على إبداعها هذيان مُروع مجسد فى الصخر والحجارة. إنه المشهد الطبيعى للعقل اللاواعى. وأصبح وادى رُم، بالنسبة للورانس، ممراً إلى الكون قد يسبح فيه يوماً إلى فضاء النوم الأبدى المغرى الذى تضيئه الشمس إذ كتب يقول: «كان عقلى دوماً ينحرف عن الطريق المباشر كى أتحرر وأجلو حواسى ليلاً فى رُم وأتجول على مطيتى فى واديه الذى يضيئه الفجر قاصداً السهول ليلاً فى رُم وأتجول على مطيتى فى واديه الذى يضيئه الفجر قاصداً السهول الوضاءة، أو أسير فى جنوبه عند غروب الشمس إلى هذا المربع المتألق الذى تحول توقعاتى بينى وبين الوصول إليه. كنت أتساءل هل أواصل السير ممتطياً هذه المرة إلى ما وراء خزيل، وأعرف كل شيء؟»

بيد أنه كانت في الوقت الراهن ثمة حرب تم الانتصار فيها، وكان هناك خط حديدى يجب تدميره، وامتطى لورانس دابة من أسوار الوادى المهيبة حتى المدرج الطبيعى العظيم في الصخور أسفل جبل رم. كان هذا مخبأ مثالياً وقاعدة لعمليات العصابات فقد كانت تحميه صخور ناصعة من جهات ثلاث، ولم يكن بإمكان من يصعد الوادى رؤيته إلى أن يصل إليه فعلاً. كان هناك نبع طبيعى يدعى شلالة على جانب التل على ارتفاع يتطلب خمس عشرة دقيقة من التسلق، وهو يعرف اليوم باسم «نبع لورانس». وكانت الحويطات تنصب خيامها في مأوى من الجدران الصخرية غرب بقايا معبد نبطى. وعسكرت جماعة لورانس هناك بعد هبوط الظلام، واستقبلوا زواراً من مختلف عشائر الحويطات، وكانوا جميعاً مستاءين لما رأوا من محاولة إعلاء الهاشمين من شأن أبي طيى. ولم يكن بين البدو من يغار رأوا من محاولة إعلاء الهاشميين من شأن أبي طيى. ولم يكن بين البدو من يغار

على سلامة صيته مثل بدو الحويطات. وقد ذكر لورانس أن من بين كل أربعة أو خمسة كان هناك واحد يعتبر نفسه شيخاً. وأظهرت عشيرة الدمانية، بقيادة الشيخ «جاسم أبو دميك» (الحارب الهمام الذي قاد معركة فويلة) تمردها العلني وعرف لورانس أنه ليس بمستطيع استمالة جاسم، ومن ثم، أعلن غاضبا أنه سيجند أفراداً من أية عشيرة أخرى باستثناء الدمانية لشن غارة مدوية. واندفع جاسم إلى الخارج هادراً وأعلن أنه سيلحق بصفوف الأتراك.

وحينما شعر لورانس أنه يفتقد سلطة التعامل مع هذا العصيان بنفسه، عاد إلى العقبة واستشار فيصل، وركب عائداً إلى رُم ومعه الشريف عبد الله بن حمزة كى يهدئ المشاكل. وتمكن عبد الله من كسب بعض الدمنيين، إلا أن جاسم نفسه ظل متحدياً لأسباب ليس أقلها أن «زعل أبو طيى»، الذى كان لورانس يعتبره «أفضل المغيرين على الإطلاق» كان من المقرر أن يرافق جماعة الإغارة مع خمسة وعشرين من طويحة. ولم تكن أية عشيرة من عشائر الحويطات لتقبل بسلطة زعل، كما أن كل قبيلة على حدة رفضت الحديث إلى الأخرى. وبما أن عبد الله كان قد رجع إلى العقبة، وكان الشريف الآخر مع المجموعة، وناصر الحارثي الذى فقد بصره في اليوم الأول لخروجهم، فكان لورانس هو الشخص الوحيد الذي يملك الحياد الكافى ليتولى قيادة الغارة، وكان عليه، أن يتخلى لأول مرة عن عادته في العمل من خلال شريف، وأن يتولى القيادة بنفسه.

وعلى هذا غادر لورانس رُم فجر ١٦ سبتمبر ومعه مائة وستة عشر بدويا، واثنان من العسكريين البريطانيين يحمى كلاً منهما اثنان من العبيد من حراس فيصل الشخصيين الذين كانوا على استعداد للموت دفاعاً عنهما. وقد قام برعاية هذين الجنديين البريطانيين بعناية بالغة، أولاً للحاجة الماسة إلى مهارتيهما، وثانيا، للأثر السلبى لفقدانهما على العرب، وثالثاً، لأنه كان من طبيعة لورانس رعاية الآخرين. وقد قال بروكس عنه «كان دائماً شديد الاهتمام بنا ويحرص على التأكد من قدرتنا على تحمل الحرارة الفائقة». وسافرت المجموعة بطول «القاعة» وهي رقعة شاسعة من السبخة تفصل بين رُم وهضبة شيرة، وقد جعل منها قاعها الطيني المسطح طريقاً طبيعياً. كانت كتل الحجر الرملي كثيرة العقد وبلغت أقصى ارتفاع المسطح طريقاً طبيعياً.

لها في جبل رُم ثم تهبط تدريجياً حتى يقل ارتفاع الكتل الخارجية ليصل إلى ما يقارب طول الرجل العادى. وتراجع الحبحر الرملى ليفسح الطريق لمنحدرات صخور جيرية بللورية. وسارت القافلة باتجاه هضبة مدببة القمة منحدرة الجنبات حيث كانت الحافة تتدلى على شكل خرج بين مسندى كُتُب وتشير إلى مدخل سبخة طينية أخرى أمضوا فيها ليلتهم. وفي اليوم التالى عبروا منطقة أكثر وحشة: مرتفعات صخور جيرية تُلطف من حدتها عُقد من الطرفاء (أشجار نحيلة الأعضاء).. وفي المساء وصلوا إلى بئر مدورة التي تقع في وادى بين كتلتين مربعتين هائلتين من الحجر الجيرى يقع على مسافة أكثر من ثلاثة أميال عن الحطة حيث يوجد اليوم قليل من أشجار النخيل التي توقف نموها مشيرة إلى وجود مياه، حيث يوجد اليوم قليل من أشجار النخيل التي توقف نموها مشيرة إلى وجود مياه، مياه وفيرة إلا أن الأتراك لوثوها عن قصد بإلقاء جثث إبل ميتة فيها. وكان لحمها المنتفخ واضحا ومقززاً للورانس وجماعته، إلا أنهم رغم ذلك قاموا بملء قربهم الأنها كانت المياه الوحيدة المتاحة وأصيب يلز وبروكس عقب هذا بنوبة إسهال لأنها كانت المياه الوحيدة المتاحة وأصيب يلز وبروكس عقب هذا بنوبة إسهال حادة.

وعند مغيب الشمس، تسلل لورانس وزعل والعسكريان البريطانيان على الأقدام إلى حافة الصخرة الأخيرة التى تطل على المحطة حيث كان الأتراك قد أقاموا متاريس حراسة حجرية من الصخر الرمادى الرقيق. ولا تزال تلك المتاريس قائمة. ولدى وصولى في أحد الليالي زحفت صاعداً إلى القمة ذاتها لأطل على نفس أبنية المحطة التى تقع على الخط الحديدى الشبحى التى نزعت منها القضبان وعربات النوم وجمعت في أكوام. إلا أن الخط كان قد ظل مشبتاً في ١٧ سبتمبر عام النوم وجمعة في أكوام. إلا أن الخط كان قد ظل مشبتاً في ١٧ سبتمبر عام المحطة ورأى نوافذها مضاءة بنيران الطهو، وعلى مجموعة من الخيام يسكنها حوالى مائتين من الأتراك. وكتب لورانس لاحقاً أن المحطة كانت تبعد عن القمة بحوالى ١٠٠ ياردة، أي أنها أبعد من مدى مدافع من طراز ستوكس. وقرر أن يزحفوا إلى مكان قريب من العدو لدرجة أنه كان باستطاعتهم سماعهم يتحدثون ورأوا بوضوح وجه أحد الضباط الأصغر سناً الذي ترك المعسكر ليقضي حاجته ثم أشعل سيجارة بعود من

الثقاب. ثم انسحبوا إلى معقلهم فى الجبل، وبحثوا هامسين أمر الهجوم: فقد كان عدد أفراد الحامية مائتين مقارنة برجالهم المائة وستة عشر، وشعر لورانس أن أبنية الخطة كانت أقوى من طلقات مدافع المورتار. وقرر ألا يجازف بقصف المحطة بل يعمد إلى تلغيم الخط بدلاً من هذا.

إذاً نظرنا إلى القرار بعد ثمانين عاماً، لوجدنا أن دوافع لورانس لإفشال الهجوم غير مبررة. ففي صباح اليوم التالي لوصولي، قمت بقياس المسافة بين قمة التل وأبنية المحطة ووجدتها أقل من الياردات الثلاثمائة التي ادعاها، وعلى أية حال فقد كان من المحتمل أن تكون مدافع ستوكس فاعلة من هذا البعد. أما كون أبنية المحطة شديدة الصلابة، فقد فحصتها عن قرب ووجدت أنها كانت قد شيدت من نفس كتل البازلت التي بنيت بها كل المحطات الأخرى، ولابد وأن لورانس كان على علم بهذه الحقيقة. بيد أن العقبة الرئيسية كانت فرقة العرب وانقسامهم. ورغم أن لورانس ألمح فقط إلى هذا في طبعة ١٩٣٥ من «أعمدة الحكمة» حيث قال «لم نكن أسرة سعيدة» فقد كان أكثر تحديداً في نص طبعة أكسفورد حيث بين أن فكرة الثأر والحقد كانت قد تملكت من الحويطات لدرجة أن كل بدوى كان يخشي أن يشي به الآخر أوأن يطلق عليه الرصاص من الخلف. وقد كانت عدم ثقته بالحويطات هي التي جعلته يعدل عن الهجوم. فلم يكن تلغيم القطار أكثر سهولة فقط من ناحية التحكم فيه، لكنه أيضاً كان عملاً محبباً إلى العرب حيث كانت أعمال النهب ميسرة. وقد سجل لورانس فيما بعد أن العرب كانوا يتحمسون لنسف القاطرات ميسرة. وقد سجل لورانس فيما بعد أن العرب كانوا يتحمسون لنسف القاطرات أكثر من حماسهم لأى شيء آخر.

وقرب المدورة ناموا جيداً، وفي الصباح، تحركوا عبر سهل كان قاحلاً حينذاك، أما الآن فقد اخضوضر بمشروعات زراعية. ووصلوا إلى حزام من التلال المنخفضة حيث كان خط السكة الحديد ينحني شرقاً كي يتخطى مشطاً مدرجاً لصخرة منحدرة. واعتقد لورانس أن هذا موقع مثالي للتلغيم. فقد كان على القطار أن يبطىء كي يدور حول المنحني. كما أن التدريجات توفر مواقع رائعة لمدافع ستوكس إلا أنها كانت أكثر ارتفاعاً من أن تصيبها البنادق الآلية من طراز لويس، لكن بما أنها كانت تواجه الشمال تحديداً، فقد كانت تطل مباشرة على القضبان

وكان يمكن لها أن تكون قاعدة رائعة لقصف صف الجنود. ثم قاموا بإخفاء بنادقهم بين الصخور في أعلى الوادى، وحملوا أسلحتهم ومعداتهم إلى القمة الصخرية. وعلى بعد ثلاثمائة ياردة كانت المعادن (القضبان) تعبر أسلاك أرضية ذات قوسين، واختارها لورانس موقعاً لمفرقعاته. وكان في المرات السابقة قد استعمل مفاتيح ضغط للإشعال، أما هذه المرة فقد جرب استعمال شحنة كهربائية تلحق بكابل وكابس ويتم إطلاقها باليد. وبدلاً من دفنها تحت الأقواس (القناطر) وضع أرطاله الخمسين من الجيلاتين المتفجر في الرمل على السطح حتى يحطم الانفجار باتجاه أسفل الجسر وبعض العربات أياً كان ما سيحدث للقطار. أما الكابل، فقد برهن على كونه مشكلة: فقد كان بمجرد دفن جزء منه يقفز جزء آخر من تحت الرمل. وأخيراً كان على لورانس أن يجذبه إلى أسفل بجلاميد صخر ثقيلة، ثم قام بتسوية الرمال بعناية لإخفاء الآثار. لكن لسوء الحظ لم يكن بالإمكان رؤية الحفرة السفلية (القناة) من موقع إطلاق النيران، لذا قرر لورانس أن عليه الوقوف في منتصف (القناة) من موقع إطلاق النيران، لذا قرر لورانس أن عليه الوقوف في منتصف المسافة بين مسار السكك الحديدية والمفجّر (مفتاح التفجير) كي يعطى الإشارات لسالم أحد عبيد فيصل الذي تطوع بالقيام بمهمة ضغط الكابس. وكان هذا لسالم أحد عبيد فيصل الذي تطوع بالقيام بمهمة ضغط الكابس. وكان هذا يعني أن لورانس سيكون على مرأى من الجنود في القطار.

وبمجرد أن تمت التجهيزات للكمين بدأت الأمور فجأة تسيرسيراً خاطئاً. فقد تسلق البدو المكلفون بحراسة الإبل أعلى التل «ليستنشقوا النسيم» وكان بالإمكان رؤيتهم بوضوح من كل من محطة المدورة على بعد تسعة أميال إلى الجنوب. وصاح فيهم الشمال، ومحطة حلة عمرو على بعد أربعة أميال إلى الجنوب. وصاح فيهم لورانس ليهبطوا، إلا أن الأتراك كانوا قد شاهدوهم وفتح موقع أمامى النيران عليهم من مسافة ميلين ونصف. غير أن مغيب الشمس أنقذ العرب ونامت جماعة لورانس وهم واثقون أن الأتراك لن يحضروا للبحث عنهم فى الظلام. إلا أنه بعد فجر اليوم التالى بقليل شوهدت فرقة من أربعين تركياً تتقدم على الخط من حلة فجر اليوم التالى بقليل شوهدت فرقة من أربعين تركياً تتقدم على الخط من حلة عمار. وأرسل لورانس ثلاثين من الحويطات للاشتباك معهم وإبعادهم، إلا أنه مع حلول الظهيرة، غادرت محطة مدورة قوة أكبر كثيراً قوامها حوالى مائة جندى حلول الظهيرة، غادرت محطة مدورة قوة أكبر كثيراً قوامها حوالى مائة جندى تقدمت نحو الجنوب على خط السكك الحديدية. وقرر لورانس أن ينسحب ويترك الألغام إلى أن تحين فرصة أخرى. وفي هذه اللحظة صاح حارس من أعلى التل أن

هناك قطاراً يقف في محطة حلة عمار. واندفع لورانس إلى أعلى للمشاهدة ، وحينما وصل هناك بدأت القاطرة في التحرك ببطء باتجاههم. وصاح هو وزعل في البدو أن يحتلوا مواقعهم، وهرول القبليون والبريطانيان من مكان معسكرهم إلى «المصطبة» التلية. واتخذ يلز وبروكس موقعهيما على «الرف» بينما تفرق البدو من حاملي البنادق بأسلوب مروحي في التصدعات والكوات على طول مسار القطار وأثناء تقدم القطار رأى لورانس أنه يتألف من قاطرتين، لا قاطرة واحدة، وحوالي اثنتي عشرة عربة مغلقة مكدسة بالقوات التركية ، التي كانت تتوقع هجوماً، لذا أخذ رجالها في إطلاق النيران عشوائياً في الصحراء من فتحات ضيقة و «صناجر» على ظهر القطار. ودهش لورانس لرؤيته قاطرتين، وقرر بشكل فجائه. أن يفجر اللغم تحت القاطرة الشانية كي لاتقوى على جر العربات إن تعطلت القاطرة الأولى. وفي اللحظة التي عبرت فيها القاطرة الأولى القناة السفلية رفع لورانس يده، وأعمل الكابس. فصدر صوت رعدى واندفع دخان أرجواني داكن وأبخرة لمسافة مائة قدم إلى أعلى من خلال كتل من الحديد المحطمة التي كانت تتجه نحوهم، بما في ذلك عجلة قطار كاملة مرت من جانب رأس لورانس محدثة أزيزا واندفعت في الصحراء يصاحبها رنين. وفجرّت القناة الأرضية، وتعطلت القاطرة الأولى وتحطمت الثانية إلى أشلاء صغيرة. وعلى الفور فتح السرجنت يلز وطاقمه العربي نيران بنادقهم في قصف مميت توغل إلى أسطح العربات فأصابت الأتراك وصرعتهم مثل القناني الخشبية وحطمت الألواح الخشبية وحولتها إلى وابل من القطع الصغيرة. وطبقاً للعريف بروكس فقد تمشى لورانس بهدوء عائدا إلى موقع البنادق على التل «متجاهلاً القصف النارى تجاهلاً تاماً بحيث جعلنا نشعر أن الأمر كله لا يعدو أن يكون نزهة». ومن على «المصطبة» رأى لورانس والبريطانيان البدو وقد تحردوا من كل ملابسهم عدا سراويلهم الواسعة وهم يقفزون من حفرهم ويندفعون نحو القطار. وكانت هذه حركة غير مخطط لها، إلا أن أوان إيقافها كان قد فات. وكنان الأتراك يتدافعون خارج الأبواب من الجانب الشرقي ليحتموا بالجسور ويسددوا النيران إلى البدو. ولما كانوا محتشدين جنبا إلى جنب أصبحوا هدفأ سهلاً لمدافع المورتار وقذفهم العريف بروكس بقنبلتين قتلت الثانية حوالي عشرة. وتملك الرعب الأحياء منهم فأخذوا في الهرب عبر الصحراء معرضين أنفسهم مرة أخرى لرصاص بنادق اللويس التى أطلقت على جموع المنسحبين حتى سالت دماؤهم على الرمال وتناثرت أشلاؤهم على الأرض، وانقشع الدخان والغبار وسكنت المدافع التركية معلنة انتهاء المعركة. وحينما نظر لورانس إلى ساعته ذهل لأن هذا الاشتباك استغرق عشر دقائق فقط.

وهرول إلى الخط الحديدي ليفحص حجم الدمار ووجد البدو وقد تملكهم جنون الاستحواذ، فاندفعوا يشقون أبواب العربات ويحطمون البضائع ويتصايحون ويطلقون النار بدون تعقل ويندفعون داخل القطار ثم يخرجون محملين بالبالات والسجاجيد. وكانوا في حالة فقدوا فيها التحكم لدرجة أنهم تظاهروا بأنهم لا يعرفون لورانس وحاولوا ثلاث مرات انتزاع غطاء رأسه وخنجره إلا أنهم أجبروا على الابتعاد بالقوة. وجد لورانس القاطرة الأولى وقد مالت على جانبها ففجر أسطوانتها بشحنة من المتفجرات كي لا تستعمل بعد ذلك أبداً ومع هذا كتب إلى القيادة يقول: «إنني مازلت أخشى أنها قد تكون قابلة للإصلاح. فلم تكن الظروف تساعد على الأداء الجيد نظراً لمسئوليتي عن عديد من الأسرى والنساء» ولحق لورانس بالنهابين واختار لنفسه سجادة صلاة جميلة من بلوخستان. وكان البدو، الذين أصبح من الحال السيطرة عليهم، يمسكون بأية ناقبة متجاهلين مالكها، ويحمّلونها بالغنائم ويرحلون. ولما اقتربت الحاميات التركية من المحطتين فر البدو إلى الصحراء. وفجأة وجد لورانس ويلز وبروكس، اللذين كانا قد عادا إلى التل لاسترجاع البنادق والكابل، أنفسهم بمفردهم. ومن ثم، كانوا على وشك أن يتركوا البنادق، حينما اندفع زعل بن طيى وابن عمه حويمل عائدين على نياقهما وساعداهم في تحميلها. وأشعل يلز وزعل ناراً مستخدمين طواحين الأسلحة الآلية والذخيرة الزائدة، ووضعوا عليها عشرين قذيفة مورتار مفكوكة وهربوا. ويبنما كان الأتراك يتقدمون نحو القطار قابلهم وابل من النيران من القنابل المتفجرة والخراطيش.

وتجمع البدو في منطقة أكثر أمنا. وكما جاء في كتابات لورانس، فقد كانوا على وشك الانسحاب حينما اكتشف أن عبداً يدعى سالم، الذي قام بتفجير العبوة، كان مفقوداً. وطلب متطوعين ليعودوا للبحث عنه وعن باقى الأدوات المفقودة. ووافق زعل وعشرة من رجال الطويحة على القيام بالمهمة. وعادوا على إبلهم إلى الخط الحديدى ليجدوا أتراكا كثيرين وسط الدمار. وحين تحققوا أن سالم لابد وأن يكون قد مات حيث إن الأتراك لم يأخذوا أى أسرى من العرب، توجهوا إلى موقع معسكرهم وأجبروا، تحت وابل من النار، أن يتركوا الأدوات. ورجعوا فوق القمم تحت غطاء من طلقات بندقية لويس الذى كان السيرجنت يلز يتولاها. ثم انسحبوا إلى بئر المدورة حيث ارتووا وركبوا إبلهم واتجهوا مباشرة إلى وادى رم ووصلوا هناك مساء اليوم التالى. وكانت خسائرهم قتيلاً واحداً، وجريحين، وخسائر الأتراك سبعين قتيلاً وستين جريحاً وتسعين أسيراً.

وكانت غارة المدورة أحد أنجح هجمات لورانس على الخطوط الحديدية وأكثرها إثارة. وكتب كليتون رسالة إلى أللنبي يقول فيها «أرجو لفت انتباهكم إلى ما أظهره الميجور لورانس من بسالة، وإلى الأسلوب الناجح الذي تحكم به في قوته الصغيرة. وأود أيضاً أن ألفت انتباهكم إلى الأداء الجيد والمشابرة التي أبداهما السيبرجنت يلز من القوات الجوية الملكية والعريف بروكس من قوات العمل الملكية اللذان كانا حديثي العهد نسبياً بالعمل... إن نجاح هذه العملية لابد وأن يكون له آثار . . خارج نطاق أهمية العملية ذاتها ، إذ إنها سترفع من معنويات العرب وسيتم تناقلها بالطبع، الأمر الذي سيزيد من قدرتها». ويقع اليوم التل الذي ثبت لورانس عليه مدافعه وبنادقه من طرازي الستوكس واللويس على الحدود بين الأردن والسعودية، وباستطاعة الفرد تسلقه مع مخاطرة استثارة عداء حرس الحدود، ويمكن أن يرقد على الرف الحجري في «صنجر» حجري، والذي قد يكون من بقايا المعركة، ويطل على نفس مشهد مسار القطارات الذي شاهده السيرجنت يلز من منظاره يوم ١٩ سبتمبر ١٩١٧ . وسيرى أيضاً على بعد ٠٠٠ ياردة ، حطام عربة قطار ملقاة على جانبها، تلك التي فجرها لورانس، وسيتحقق أنها عربة مفتوحة ، رغم أن لورانس حدد في جميع تقاريره أن القاطرة كانت تجر عشر عربات مغلقة، وسيبحث الفرد، دون جدوى، عن الجسر الذي وضع عليه لورانس عبوته . إذ لم يعد موجوداً ، ولكن إذا كان يتمتع بالصبر لقطع المسافة من التل حتى السد، فسيجده مدفوناً في الرمال، وسيجد كسارات قناة ذات قوسين، قد تكون القناة التي فجرها لورانس في هذا اليوم من شهر سبتمبر منذ ثمانين عاماً في

غضون عشر دقائق حيث قتل هو ورجاله سبعين من الأتراك. ومن الصعوبة تقدير رد فعل لورانس على هذا القتل. فقد كتب خطاباً في ٢٥ سبتمبر إلى الميجور فرانك ستيرلنج، وكان زميلاً في القاهرة على وشك أن يعين في الجبهة العربية، يصف فيه البهجة بلغة صبى مغامر من الكشافة ، تلك اللغة التي لابد أنه رآها مناسبة لضابط محتوف: «آمل أن تجد هذا مسلياً ، كما هو بالفعل. إنه عرض هواة لاه من الطراز الأول. إنك ستجد التجربة فردوساً، حيث لا يوجد أي عائد، أو أوامر ، أو رؤساء ، أو أطباء ، أو وجبات ، أو شراب » . فقد كان لورانس دائماً خبيراً في الصخب المتبجح والاستعراض، لكن كانت ثمة روح حساسة تحت السطح. فإن صورة مختلفة تماماً تظهر في خطاب كتبه قبل هذا بيوم واحد إلى إدوارد ليدز: آمل حينما ينتهى هذا الكابوس أن أستيقظ وأحيا مرة أخرى . . فلن أتحمل العيش حتى نهاية هذه اللعبة. فإنى (أشعر) أنى في سبيلي إلى فقد أعصابي، كما أن مزاجي يتهلهل. إن هذا قتل. . . وقتل الأتراك هذا مرعب . فحينما تشن الهجمة ، لتجدهم في النهاية أشلاء متناثرة، والبعض منهم أحياء . . وتعلم أنك قد فعلت الشيء نفسه بمئات آخرين، وعليك أن تفعله بمئات أخرى إن استطعت». ولا يمكن الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه، عما إذا كان اعتبار أحد هذين الخطابين، أو كليهما موضحاً لشخصية لورانس «الحقيقي»، أو أن الاثنين ببساطة انعكاس لشخصيتي ْ متلقيها المتناقضتين.



## حمد بن باقر : شركسى من القنيطرة عملية اليرموك وحادث درعا أكتوبر ١٩١٨ إلى يناير ١٩١٨

## 17

| امتطيت جملاً يدعى                  |
|------------------------------------|
| شايلان صباح أول أبريل ـ وكان       |
| جمل سباق شهيراً من الحويطات ـ      |
| أسفل سلسلة باغودات [هيكل متعدد     |
| الأدوار] أم صلاب راعية رُم، وعبر   |
| السبخة التي تسمى بالقاعة باتجاه    |
| صدع وادى حفيرة. كنت أحمل           |
| «أعمدة الحكمة» في الخرج، ولو صدق   |
| لورانس، فلابد وأن أجد في نهاية     |
| الوادي طريقاً شديد الانحدار يصل بي |
| على ارتفاع ألفى قدم إلى قمة هضبة   |
| شيراه.                             |

وشعرت بحرارة الجوقبل بزوغ الشمس بوقت طويل، وقبيل الفجر كانت السنة من الظلال الليمونية والبرتقالية تلعق عبر اللون البنى للتلال، وتتخيرها مثل تخير المرء كعكاً محلى بالسكر، وتلمع أشعتها على مرآة ملاحات القاعة. وكان الضباب الذى تبخر من مراعى نباتات الرمث والرطام السميكة يغلف وادى حفيرة نفسه. وصلت أسفل الممر عند الظهيرة، وتسلقت بطن واد كان ينحنى بلطف باتجاه قمة صغيرة في بياض الثلج على ارتفاع آلاف الأقدام. وأخذ الوادى يضيق وتنحنى جوانبه أكثر حتى أنى كنت أسحب الجمل من لجام رأسه في صدع يضيق وتنحنى جوانبه أكثر حتى أنى كنت أسحب الجمل من لجام رأسه في صدع من الصخور يتسع فقط لمرورنا. وترنحت محاولاً شق طريقي، وفجأة ضاقت الجدران لدرجة أن احتك أحد «جراكن المياه» على ظهر «شايلان» وتقب وبدأت المياه تقطر منه مما أثار غضبى المجنون. وكانت الشكوك قد ساورتنى منذ ولجت الوادى. فيلا يمكن، بالتأكيد، أن يكون هذا هو الطريق الذى سلكه لورانس في صحبة جيش كامل من العرب، وكتيبة مدافع آلية هندية ومئات من الإبل لأنهم

كانوا، ببساطة، لن يتمكنوا من المرور. خشيت أن يضيق الصدع بحيث لا أستطيع أن أدير الجمل لنعود أدراجنا. إلا أننى، ولسبب ما، ثابرت ببطء فى القيظ الشديد الذى كان يتردد بين جنبات الصدع الذى وجدته ينتهى فجأة أسفل صخرة شديدة الارتفاع. فلم يكن هذا بالتأكيد، الطريق الذى سلكه لورانس. ولعنت نفسى وأنا أدير الجمل وأفلت راجعاً. بيد أن قصفاً رعدياً وحشياً فاجأنى، وللحظة تجمدت فى مكانى، فقد كان ثمة هواء بارد يتدفق، ثم هطلت أمطار أخذت تشقب رمال الوادى. وتملكنى الرعب. فلو أن الأمطار كانت غزيرة على الهضبة فستنهمر مياهها فى الوادى وتحبسنى هنا بين الجدران.. ونظرت حولى. وفكرت فى ترك الجمل والتسلق إلى أقصى ارتفاع ممكن. ثم توقفت الأمطار بعد ثوان، فحمدت الله، واندفعت مهرولاً إلى أسفل الطريق على قدمى، وأنا أسحب شايلان الحرون خلفى.

وأدركت أن لورانس لابد وأن اتبع كتف الوادى. إلا أن المسير هناك لم يكن أكثر يسراً. فلم يكن ثمة ممر واضح. وكنت كثيراً ما أتعثر في الكتل الصخرية، ثم

سقطت وجرحت قدماي. كنت أسير متذبذباً، نصف منزلق على حصى مفكك، وأحفظ توازني على نتوءات لا يتعدى عرض كل منها اثنتي عشرة بوصة، ووجدت طريقاً إلى ممر مائي غريب مهدم من الحجارة الأرجوانية والفلسبار ( سليكات الألمونيوم البيضاء. وحدث أن اقتربت من حافة هاوية لدرجة أن شايلان، الذي كان يشب و يجفل، كاد يدفعني إلى أعماقها. وشككت مرة أخرى في أن يكون جيش لورانس قد سلك هذا الطريق. ورغم أنه قد كتب في تقريره أنه فقد جملين سقطا على جانب التل، ذات مرة أثناء تسلقه فقد ذكر أيضا أنه سار، في مناسبة أخرى، في الممر دون أن ينزل عن ناقته إلا في موقع أو موقعين عسيرين. وارتعدت من مجرد فكرة امتطاء الناقة على هذه الكتل الصخرية الحادة والممرات شديدة الانحدار. إلا أنه كان من الواضح لي أن هذا الطريق هو نفس الطريق المهدم المتعرج لأننى، حينما حملقت خلفى، أسفل مئات الأقدام، استطعت رؤية شارع حفيرة الذي تغطيه الأعشاب، والذي ينتهي بتل مخبر وطي، وبدا وأنه بقع في مركز الوادي وتظلله كلة «رُم» الشفافة كما وصفها لورانس تحديدا. وكان تسلق التل صعوداً وأنا أسحب الجمل خلفي أحد أكثر التجارب التي خبرتها إرهاقا. وحينما وصلت إلى القمة ، كانت الشمس على وشك الغروب. واستغرق مني الصعود ست ساعات. ولم يكن بمقدوري أن أصدق أن لورانس قد تمكن أبدا من امتطاء ناقته صعوداً وهبوطاً على جانب هذا التل شديد الانحدار دون أن ينزل عن السرج، إلا أنني فكرت أنه، رغم سنوات خبرتي، فقد كان لورانس يفضلني في السفر بالإبل.

وقد رأى لورانس فى حفيرة معبراً من بلاد العرب إلى سوريا، بين الحرارة والبرودة، بين أشجار الطرفاء والأسفنتين. وفى الواقع، كانت الهضبة عالما مختلفا عما رقع «رُم» الرملية، كانت منطقة مستنقعات صفراء متموجة دون شكل مميز تصل إلى المدى البعيد. وفى صدع، يقع بعد الموجة الأولى، التقيت بمجموعة من خيام البدو، وبينما كنت أسير إلى جانبها، عوت الكلاب فى وجهى، وخرج إلى بدوى فى دشداشة سوداء، ودعانى إلى قضاء الليلة هناك. ثم أرانى كيف أنيخ جملى، بينما ساعدنى خمسة أو ستة من البدو، يرتدون الثياب المهلهلة، على إنزال حمولة الجمل. ثم رحبوا بى داخل الخيمة حيث كانوا قد أشعلوا نارا من

أخشاب الرمث في مربع في الوسط. وأفسحوا لي مكاناً بينهم. ثم قاموا بذبح شاة بعد الظلام، وجلسنا إلى جوار النار لساعات نحتسى الشاي والقهوة، ونتحدث حتى جاءوا باللحوم على صينية قطرها ياردة ، وكان عليها عُجز الشاه وضلوعها ، ووضع الرأس في وسط الصينية وقد بدا فكاه وكأنما تحمدت عليهما ابتسامة شيطانية. وذكرتني هذه بصينية الأكل الكبيرة التي وصفها لورانس وكأنها حوض استحمام غير عميق، وقال إن عرضها كان خمسة أقدام وتستند إلى رجل واحدة. وكانت تلك هي صينية عودة بن طيى. وكان مضيفي من الحويطات، وسألته عن صينية عودة العملاقة. فأخبروني أنه لدى احتلال الجيش الأردني جفر في الثلاثينيات من القبرن العشرين، تم نهب كشير من ممتلكات عودة وربما يكونون استولوا على الصينية من بين أشياء أخرى. وأخبرني مضيفي محمد بن سالم، الذى كان قد عمل في شرطة الهجانة في الصحراء، أنه قد رأى وهو صبى، صينية محفورة ، في جفر ، إلا «أن عرضها لم يكن خمسة أقدام ، بل كانت في الحجم المعتاد». وشككت في أن تكون القصة هي إحدى «مبالغات» لورانس. فقد كتب في مدخل مذكراته الأصلية «كان عرض الآنية ثلاثة أقدام»، ثم شطبها وكتب «خمسة أقدام. وبعد ذلك قرأت في تقرير ألوا موسيل الذي كان قد تناول الطعام مع عودة عام ١٩١٠ ووصف الآنية، وأعتقد أنها كانت هي ذاتها، بأنها كانت من الحجم المعتاد، أي حوالي ثلاثة أقدام عرضاً. فلو أن لورانس قد بالغ في شأن تافه كهذا، فهل بالغ في وصفه لمر الحفيرة؟ وسألت الحويطات عن رأيهم، فضحك الرجل الأكبر سناً، وأخبرني محمد قائلاً، كانت حفيرة مختلفة في زمن لورانس. لم تكن ثمة طرق أو سيارات، وكان المر يقع على الطريق الرئيسي من الحجاز إلى معان، وكانت تمر فيه مئات الإبل كل يوم. واعتاد الحويطيون المحليون الحفاظ عليه وتنظيفه وإزالة الأحجار التي تسقطها الأمطار على التلال. أما الآن، فكل فرد يملك سيارة. وهناك طرق تؤدى إلى نقب الشطار. ولا يستعمل الممر الآن سوى الرعاة، ولا أحد يهتم بنظافته. لهذا وجدت صعوبة في السير فيه. أما في الماضي، فقد كان مثل طرق السيارات ، وكان بإمكانك ركوب ناقتك ذهاباً وإياباً».

وفى هذه الليلة، خلدت إلى النوم فى الخيمة وأنا أشعر بالرضا إذ إن الحويطات قد قاموا بتبرير تجربة لورانس وتجربتي.

وكان مضيفى من عشيرة الدمانية من الحويطات ـ وهم قوم الشيخ جاسم أبو دميك ، الذى هدد قبل «المدورة» بأنه سيلحق بالأتراك ، لكنه لم ينفذ وعيده ؛ ولدى عودة لورانس إلى رُم عمل على إرضاء جاسم واقتصر على استئجار رجال من الدمنيين فقط للغارة التالية على الخط الحديدى عند الكيلو ٥٨٥ جنوب معان . وكان قد سلك ممر الحفيرة لأول مرة أول أكتوبر عام ١٩١٧ أثناء مسيرته للقيام بهذه الهجمة . واستغرقت العملية ستة أيام . وأخيراً ، وبعد انتظار عدة أيام ، كان لورانس قد لغم قطاراً وحطمه عند إمشاش الحسمة ، وادعى أنه أصيب في فخذه برصاص ضابط تركى . وفي الأشهر التالية ، حطم لغاموه المدربون سبع عشرة قاطرة ، وأعاقوا الخط إعاقة خطيرة ، بالضبط كما كان قد حدد . إلا أنه طار في منتصف أكتوبر إلى الإسماعيلية لمقابلة أللنبي مرة ثانية .

وكان أللنبي يخطط لهجوم كبير على خط غزة ـ بئر سبع في نوفمبر . وكان لورانس قد وعده في شهر يوليو بإشعال ثورة عارمة في سوريا كي يؤمن الجناح البريطاني، إلا أنه، وبعد ثلاثة أشهر، كان يبغض القيام بمثل هذه الخطوة التي لا رجعة فيها؛ فقد أصبح التقرير المفصل الذي كان قد قدم إلى كليتون بعد الاستيلاء على العقبة مجرد «تاريخ قديم» حيث إنه رغم إنجازه هدفه المباشر، أي الدعم البريطاني الكبير للثورة العربية، إلا أنه سرعان ما أدرك عدم استطاعته التنفيذ، حيث إنه في حالة فشل هجوم اللنبي، أو الفشل في الوصول إلى يافا والقدس، سيصبح المتمردون العرب معزولين وسيقتلهم الأتراك. فلم يكن عرب سوريا بدوا رحلاً، بل فلاحين مزارعين، يحيون في قرى مأهولة، وليس باستطاعتهم الاختفاء في الصحراء مثل رعاة الإبل، أي أنهم كانوا سلاحاً يستعمل مرة واحدة، ويهدر تماماً إن انطلق قبل الوقت المناسب. وقد رأى أللنبي أنه بالإمكان التضحية بالعرب، إلا أن هذا لم يكن رأى لورانس الذي رغب بشدة أن تنجح الثورة العربية. ومن ثم، قرر أن يكرس جهده لتنفيذ اقتراح كان في الأصل جزءاً صغيراً من خطته الرئيسية - أي الهجوم على الجسر الواقع في أقصى الغرب في وادى اليرموك، عند جسر الحمى، وكان عبارة عن بنية معقدة من الصلب تمتد أعلى وهد مطمور يحرسه حوالي ستة رجال. وقد رأى أن تدمير هذا الجسر سيعطل الخط الحديدي لمدة أسبوعين. فإِن تمكن العرب من تفجير الجسر في تزامن تام لخطة مطاردة أللنبي للأتراك، فسيقطع بذلك كلية الخط الرئيسي الذى سيستخدمونه في تراجعهم إلى دمشق، ويجبرون على الانسحاب سيراً على الأقدام، وقد تكون تلك هي اللحظة المناسبة كي يشور الفلاحون على الأتراك ويعوقون تراجعهم. ووافق أللنبي على الخطة، وطلب من لورانس قطع الخط يوم ٥ نوفمبر، أو في أي يوم من الأيام الثلاثة التالية.

كانت خطة لورانس هي أن يتبع في عملية اليرموك الحركة التدريجية المُلفتة التي اتبعها في العقبة بنجاح عظيم. فقرر أن يسير مع خمسين رجلاً يُفضل أن يكونوا من حويطات عودة، أي البدو الوحيدين الذين كان يعتقد أنهم يملكون الشراسة الكافية للاستيلاء على الكوبري بهجمة أمامية. كما اعتزم السير في طريق مواز للصحراء من الرم إلى الأزرق، أو الواحة التي تقع في الصحراء السورية والتي كان قد التقي فيها بنوري الشعلان؛ وبعد أن يستأجر مجموعة بدو من قبائل بني صخر وبني حسن وبدو ورجال السرحان، يندفع مسرعاً في الأراضي السورية المزروعة ويهاجم الكوبري. أي أنه خطط للعملية لتكون صورة من عملية العقبة بالقدر الذي تتيجه الظروف، كما أن هناك دعماً للبدو هذه المرة من فرقة من المدفعيين الهنود بقيادة حسن شاه، مدربين على ركوب الإبل بعد أن قضوا شهوراً عدة يلغمون سكك حديد الحجاز، كان سيرافق لورانس في هذه المهمة الملازم وود من سلاح المهندسين الملكي، الذي أوكل إليه زرع اللغم في حالة إصابة له رانس ؟ كهما كان مقرراً أن يرافقه في جيزء من الرحلة رجل البنوك الويلزي السابق لويد چورج الذي أدمن لورانس حديثه. ويقود الفريق الشريف على بن حسين الحارثي أو «اللورد الشاب» ذو الشجاعة وحسن المظهر، بدلاً من ناصر ذي الشخصية الكاريز مية الذي كان ينفذ مهمة أخرى.

ولا يكاد يوجد ثمة شك في أن الشريف كان موضع جاذبية للورانس الذي كتب عنه «لا أحد يستطيع أن يراه دون أن يرغب في رؤيته مرة أخرى، خاصة حينما يبتسم بشفتيه وعينيه معاً، وهو أمر كان نادراً. لقد كان جماله سلاحاً أدرك هو أهميته». ويعتقد البعض أن S.A الذي أهدى إليه لورانس الكتاب كان الشريف على وليس سالم أحمد. وكان مثل داهوم «ذا جمال جسدى رائع»،

وعلى حين كان الصبى السورى «مصارعاً رائعاً» كان على، على حد قول لورانس، قوياً كالثور، باستطاعته أن يجثو على ركبتيه ثم يقف على قدميه وهو يحمل رجلاً فى كل من يديه. وقد ادعى لورانس أن علياً لم يكن «بإمكانه فقط اللحاق بناقة تجرى على بعد نصف ميل منه، بل والقفز أيضاً على سرجها»، ولم يكن يصطحب أحداً فى عملياته لا يستطيع حمل بندقيته بيد واحدة. كما كتب أيضاً عنه «ليس بالإمكان سبر أغوار الشريف، وهو أيضاً شخص عنيد مغرور، لا يبالى بالقول أو الفعل؛ ويحوز الإعجاب (إن هو أراد) فى المناسبات العامة؛ كما أنه على قدر جيد من التعليم. أما طموحه المحلى، فكان التفوق على بدو الصحراء فى الحرب والرياضة». وباختصار، فإن الشريف نسخة من عودة أبو طيى، لكن أكثر إثارة للرغبة، وأصغر سناً. وكان لورانس يدعو الشريف بمودة «علياً الصغير». وقال عنه إنه كان لديه على الأقل، عشيق واحد من الصبية؛ من بنى صخر فى السابعة عشرة من عمره يدعى تركى «.. كان الحيوان فى داخل كل منهما ينادى الآخر وهما يتجولان معاً متمتعين بالتلامس والصمت».

غادر لورانس العقبة يوم ٢٤ أكتوبر مع لويد، ووود، وجندى من الفرسان يدعى ثورن، وفرقة من جنود البنادق الآلية من الهنود؛ وقضوا ليلتهم فى رُم حيث لحق بهم الشريف على، وأمير جزائرى يدعى عبد القادر، كان فيصل يعرفه، وكان يمتلك عدة قرى للمنفيين الجزائيين على شاطئ اليرموك. واعتقد لورانس أن فلاحى عبد القادر قد يكونون عظيمى النفع كما أنهم قد يستطيعون شن الهجوم على الأتراك دون أن يتسببوا فى ثورة عامة، الأمر الذى كان يحرص على تحاشيه، نظرا لكونهم أجانب ومحل بغض من العرب. وكان لورانس قد تلقى برقية من الكولونيل برموند، من البعثة الفرنسية، يحذره فيها من عبد القادر كجاسوس للأتراك. ولم ير لورانس داعياً للشك فيه، وعزا الأمر إلى عدم ثقة متبادلة حيث للأتراك. ولم ير لورانس داعياً للشك فيه، وعزا الأمر إلى عدم ثقة متبادلة حيث كان جد عبد القادر قد قاد المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين وكان هذا لا يقلل من قدره إطلاقاً فى نظر لورانس. وفى صباح ٢٦ أكتوبر تسلقت قوة الإغارة مم حفيرة وعبر الرجال الخط الحديدى يوم ٢٧ دون حادث يذكر، ووصلوا جفر فى اليوم التالى.

ومن هذه النقطة أصبح حسن الحظ الذى رافق لورانس فى العقبة أشد وضوحاً لغيابه هنا. فأولاً، لم يستطع إقناع حويطات طويحة الذين التقى بهم فى جفر بالاشتراك فى عملية الإغارة؛ فحتى رجل الغزوات الشهير على أبو طبى عاش مستسلماً بعد هجمة المدورة. فاضطر لورانس لاستئجار خمسة عشر من بنى صخر، وثلاثين من السرحيين فى الأزرق، ولم يكن أحد منهم يبدى حماساً حقيقياً للهجمة. بل أجبره السرحيون على الاعتقاد بأن هدفه، أى مهاجمة الكوبرى الواقع فى الحمى، لا يمكن تحقيقه نظراً لازدحام جبال إبرد القريبة بالحطابين الذين كانوا يعملون مع الأتراك. ومن ثم، اضطر إلى تغيير خططه، ووافق بغير حماس، على مهاجمة تل الشهاب، أى أقرب كوبرى جغرافياً، من الأزرق. وكان هذا هدفاً محفوفاً بالخاطر إذ إنه كان عليه المرور فى أرض مزروعة آهلة بالسكان يصعب على محفوفاً بالخاطر إذ إنه كان عليه المرور فى أرض مزروعة آهلة بالسكان يصعب على الإبل السير فيها لأنها أرض رطبة، قد تحول أيضاً دون التراجع السريع، وفى يوم على نوفمبر، اختفى عبد القادر ورجاله من الأزرق. ودهش لورانس لهذا وساوره القلق، ورغم أنه كتب فيما بعد أنه شك فى أن يكون الجزائرى قد ذهب إلى درعا ليحذر ورغم أنه كتب فيما بعد أنه شك فى أن يكون الجزائرى قد ذهب إلى مجرد الجبن حيث الأتراك من الهجمة المرتقبة، إلا أنه أرجع انسحابه فى حينه إلى مجرد الجبن حيث كتب لجويس فيما بعد «قول دون فعل. . فلم أفعل أنا أو على ما يسيئه».

كانت نقطة بداية الهجمة نبعاً عند أبو صوانة، حيث وصل الفريق فور رحيل مجموعة من الفرسان الشراكسة كان الأتراك قد أرسلوهم لاستطلاع المنطقة. ثم رحلوا يوم ٧ وانتظروا في السهل شرق السكك الحديدية ساعتين؛ وبعد الظلام، عبروا الخط وساروا بإبلهم غرباً ونزلوا منخفضاً ضحلاً في غدير الأبياد حيث اختطفوا سويعات من النوم بين إبلهم المحملة، قبل شروق الشمس. ولم يكونوا ليستطيعوا التحرك قبل الغسق حتى لا يكتشفهم أحد. وكان عليهم بعد ذلك التسلل لمسافة أربعين ميلاً إلى الكوبري ويفجرونه، ثم العودة متسللين عبر الخط الحديدي مع فجر اليوم التالي. وكان الليل يستمر ١٣ ساعة، أي أنهم كان لديهم ثلاث عشرة ساعة من الظلام يكملون فيها العملية. وشعر لورانس أن فرقة البنادق الآلية الهندية لن تتمكن من قطع الأميال الشمانية في غضون هذه المدة. لذا، انتقى من بينهم ستة من أفضل ممتطي الإبل بقيادة حسن شاه لمرافقته ومعهم بندقية آلية واحدة من طراز فيكرز. فقد اعتقد أن بإمكان عشرين رجلا فقط

السيطرة على الكوبرى، وكان من المكن أن يفعل الهنود هذا لولا قلة عددهم. ورغم شكوكه في السرحيين، كان بنو صخر موضع ثقته تحت قيادة شيخهم فهد، ومن ثم عينهم كفرقة العاصفة في العملية. ومن أجل تيسير عملية التدمير، أعاد وود تعبئة الجيلاتين المتفجر في حمولات زنة كل منها ثلاثون رطلاً ليسهل التعامل معها في الظلمة على سفح التل شديد الانحدار.

وامتطى الجميع إبلهم عند الغروب وساروا يلفهم الصمت من المنطقة التي رقدوا بها إلى تل الأشهب متبعين طريق الحج القديم. ولم يكونوا في حالة مزاجية حسنة بل إن لورانس نفسه تملكه إحساس سيئ إزاء الغارة، وكان قد أتعسه فرار عبد القادر، وكان يائساً من نجاح الشورة العربية، أما طريق الذهاب فكان زلقاً بالنسبة للإبل؛ وتطلب الأمر صعوداً وهبوطاً على مرتفعات صخرية مليئة بالكسارات، والسير في حقول زراعية محروثة، أو مروج مليئة بمصائد الأرانب. وساد التوتر بين الرجال. ثم التقوا بأحد التجار وأسرته ومعهم حميرهم، الذين أجبروا على احتجازهم تحت حراسة حتى الفجر. وبعد ذلك، أطلق عليهم أحد المزارعين بندقيته مرة تلو الأخرى لاعتقاده أنهم مغيرون يقصدون مزرعته وظل يصرخ في الظلام. وبمجرد تحكنهم من الفرار فاجأهم جمل ضال وكلب ينبح. وفجأة بدأ الرذاذ يسقط وأصبحت الأرض زلقة من الخطر السير عليها لدرجة أن الإبل أخذت في الانزلاق وسقط منها اثنان أو ثلاثة على الأرض. ثم توقفت الأمطار ومروا أسفل خط للبرق حيث سمعوا صوت المياه المتساقطة على تل الشهاب. ثم أناخوا إبلهم في صمت، وساعد وود في تجميع البندقية الآلية، على حين نقل لورانس ومجموعته الجيلاتين أسفل منحدر موحل باتجاه الكوبري. ثم سُمعت فجأة قرقعة قطار بمر ، ورقد لورانس منبطحاً على بطنه ، ولح ، لبرهة ، جنوداً في أزيائهم الرسمية قبل أن يعاود زحفه مع فريقه نحو الكوبري. وزحفوا كالأفاعي في الوحل حتى قاربوا الأجزاء المعدنية وأبصروا حارسا واحداً بدا واضحاً في ضوء نار مشتعلة في الناحية المقابلة على بعد ستين ياردة. وزحف لورانس وفهد آفلين كي يقودا الرجال من حملة المفرقعات، إلا أنه وقبل وصولهم إليهم أسقط واحد من السرحيين بندقيته فأحدثت دوياً ورنيناً اخترق الظلام تماماً كأنه طلقة نارية. وتجمد لورانس. وصاح الحارس التركي متحدياً وسار مع دورية باتجاه الضوضاء وهو يصيح على باقي

الحراس الذين اندفعوا خارج خيمتهم وأخذوا في إطلاق النار في الظلام. ورد بنو صخر الطلقات إلا أن رجال البنادق الآلية كانوا مازالو مشغولين بتجميع البندقية ولم يلحقوا بالآخرين، أثناء إطلاق النيران. وخشى السرحيون الذين كانوا يحملون الجيلاتين من انفجاره إذا أصابته طلقة فألقوا به في الوهد. وتملك المجموعة الخوف، فاندفع السرحيون باتجاه إبلهم، وتبعهم لورانس والهنود وبنو صخر مسرعين. وكان إطلاق النيران قد نبه القرية، وبدأت الأنوار تشتعل لتضيء الريف المظلم. وحينما قابل السرحيون مجموعة من الفلاحين سرقوهم مما زاد الشعور بالخطر. ولمسافة أميال عديدة، صعد القرويون إلى أسطح منازلهم وأخذوا في إطلاق الرصاص على مجموعة لورانس، بينما هاجمتهم مجموعة من راكبي الخيول من الجانب. وكانت الأرض زلقة تتأرجح عليها الإبل وهي تحاول تخليص أظلافها، ومن ثم، احتل لورانس وعلى مكانيهما خلفها وهما يحاولان دفعها إلى الأمام. ثم تحرك أعضاء المجموعة مسرعين وقد تملكهم شيطان الخوف. وسرعان ما أصبحت الطلقات خلفهم. ومع انبلاج الضوء، كانوا قد وصلوا إلى الخط الحديدي جوعي ومنهكين. وسمع لورانس أصوات مدافع أللنبي الشقيلة تترامي في الفضاء من ناحية فلسطن واعتبر الصوت بمثابة لوم على فشله. فلو نجحت هجمة أللنبي سيكون لدى الأتراك خطأ خالصاً للانحساب بطول الخط الحديدي. ولو أنه نجح في قطع الخط الحديدي ما وُجد سبيل لهروب رجل أو بندقية أو عربة، ولفتح السبيل لثورة عربية عامة في سوريا. ورغم أنه لجح في تلغيم قطار جمال باشا قرب منيفر.

وفى اليوم التالى، عرف أنه قد فقد كل الفرص العظيمة التي كان يأمل فيها. فقفل عائداً إلى قلعة الأزرق يائسا، ووصلها يوم ٢٢ نوفمبر.

أما قلعة الأزرق فقد كانت قائمة منذ أيام الرومان على شاطئ بحيرة متسعة ضحلة تتجمع فيها مياه وادى سرحان العظيم بعد سقوط المطر. وحتى ستينيات القرن العشرين على الأقل، كانت القلعة تقع في واحة فريدة في الصحراء السورية وكانت منطقة غابات ومستنقعات تسكنها جميع أنواع الطيور المائية والفهود والضباع والخنازير البرية وحتى الجاموس. وكانت ذات يوم تجتذب الصيادين من جميع أنحاء البلاد العربية. ولابد أن القلعة البازلتية السوداء، في زمن لورانس،

كانت تبعد أميالاً عبر الرمال والحقول البركانية المتراكمة. أما اليوم، فقد تبددت تقريباً في شوارع فقيرة بها مباني سكنية من الطوب الأسمنتي الخفيف، ومحطات وقود، وأسلاك شائكة. واختفى منها السحر الذي يصفه لورانس ومعه مياه البحيرة التي سحبت إلى عمان. وصلت الأزرق في سيارة أجرة صفراء مع صديق لى من القوات الأردنية الخاصة سابقا، ويدعى محمد الحبابة ثم سرنا معا إلى القلعة و وجدناها في حالة جيدة من الداخل بشكل أدهشنا. وكان راعيها، شيخ درزي بدا لنا معتوهاً، وكان مولعاً بإقحام كلمات إنجليزية بذيئة في حديثه. ثم أرانا صورة لوالده الذي كان ضابطاً درزياً ادعى أنه عمل مع لورانس، رغم أن الدروز عامة لم يلتحقوا بصفوف الثورة إلا بعد سقوط دمشق. وتجول معنا ونحن نسير من جدار إلى جدار متتبعين وصف لورانس في نسخته من «أعمدة الحكمة» التي كانت قد سقط عنها غلافها، وكانت أكثر الخاصيات تمييزا للقلعة هي أبوابها الحجرية .. وهي ألواح عملاقة من البازلت سمك كل منها قدم وتزن أطنانا وقد ثبتت بمهارة على مفصلات «مشحمة» بحيث يمكن لرجل واحد فتحها وإغلاقها بسهولة. وكتب لورانس أن الباب الرئيسي كان مسدوداً أثناء إقامته، وكان هناك حارس متمركز عند البوابة الخلفية مهمته إغلاقها بعد غروب الشمس وكان صوت الإغلاق يتردد في أنحاء القلعة. وشاهدنا المسجد الذي كان يستعمل حظيرة للأغنام حتى قام حسن شاه، قائد فرقة المدفعية الهندية، بتنظيف وتطهيره. وفحصنا البرج الجانبي الذي اختاره الشريف على جناحاً له لدرجة أننا تعرفنا على الشق الجداري (الذي تم إصلاحه، وكان لورانس قد أحدثه لإدخال الإبل في الليل). وأعلى غرفة الحراسة، كانت الغرفة التي احتلها لورانس وهي عُليّة متسعة ذات نوافذ منخفضة تنفذ منها أشعة الضوء تتخللها ذرات الغبار. ووجدت الجزء الذي يصف فيه لورانس تجمع رجاله في الليالي الباردة حيث كانوا يوقدون النار ويجتمعون متشحين بعباءاتهم يتلون الشعر والقصص، بينما تدور عليهم أقداح القهوة. وفي تلك الليالي، وبينما كانت الرياح تصطدم بجدران القلعة، كانت تُسمع أصوات نحيب وتنهدات شبحية من الشرفات المفرّجة، وكان البدو يعزونها إلى كلاب بني هلال (الأنسخاص الأسطوريين الذين شيدوا القلعة) ـ التي كانت تجوب الأبراج الستة سعياً وراء أثر لأسيادهم الذين فقدوهم.

وادعى لورانس، لدى وصوله عائداً إلى قلعة الأزرق يوم ١٢ نوفمبر، أنه أصيب بما لا يقل عن خمسة جروح من طلقات في هجمته على منيفر، كما كسرت أصبع قدمه وتم تجبيرها بشريحة سقطت من غلاية القطار المتفجر. وكانت هذه هي الحركة الأولى من كونشرتو عقابه لذاته علنياً لفشله في اليرموك. ومثلت الفترة ما بين ١٤ نوفمبر وبين عودته العلنية إلى الأزرق يوم ٢٢ نوفمبر إحدى هبوطاته السرية إلى العالم السفلي حيث لا يوجد شيء يقيني بشأنها. وطبقاً للورانس نفسه، فقد عاني أثناء هذا الأسبوع أكثر خبراته مهانة وانسحاقاً أي: القبض عليه وتعذيبه واغتصاب الجنود الأتراك له في درعا. وفي نص عام ١٩٣٥ من «أعمدة الحكمة» تتميز تلك النقلة الفجائية من الشعور إلى اللاشعور، ومن المحدد إلى العام، بانقطاع التتابعية الزمنية. فيحدد لورانس حتى يوم ١٤ نوفمبر تاريخ الأحداث على كل صفحة، أما في الصفحات الأربع التالية، فنجد أنه يخبر القارئ أن الشهر هو نوفمبر عام ١٩١٧ . وتستمر الفجوة حتى عشرين نوفمبر حين يظهر ثانية في درعا بعد أن أسقط ستة أيام في هذه الأثناء. فأين كان لورانس خلال هذه الأيام الستة؟ تقول قصته إنه ظل في الأزرق لبعض الوقت وكان وقتاً كافياً ليشرف على إصلاح القلعة ويستقبل وفود الزوار والمؤيدين. كان أحد هؤلاء الزوار هو طلال الحرايضن من طفس، وكبان قبوياً بين الفلاحين، وخبارجاً على القانون رُصد مبلغ من المال لمن يأتي برأسه. وأبلغ لورانس طلال برغبته في رؤية حوران الستكشاف إمكانية ثورة في المستقبل. وركبا معاً مع حرس تم تعيينهم خصيصاً لهم مكون من شيخ كبير يدعى فارس وصبى يدعى حليم. وسافرت المجموعة بالخيل وزاروا أم الجمال، وأم طيبي، وغزالة، والشيخ مسكين والشيخ سعد، وطفس، وتل أرار، ومزرب، وعشمان ودرعا، ولسبب ما عادوا إلى الأزرق وهي مسافة تقدر بـ ١٧٠ ميلاً.

وكانت درعا، عاصمة حوران، نقطة مركزية على الخط الحديدى، لأن الخطوط من الحجاز إلى دمشق ومن حيفا فى فلسطين إلى دمشق تتقاطع هناك. وكان على من يريد إنجاز أى تقدم إلى دمشق أن يأخذ درعا فى حسبانه. وقرر لورانس التسلل إلى المدينة متخفياً كى يقدّر نقاط قوتها وضعفها من أجل هجوم مستقبلى. ولم يستطع طلال مرافقته لأن وجهه كان معروفاً للأتراك، لذا ترك لورانس الخيل مع

حليم وارتدى زى الصبى الريفي وسار مع فارس وهو «فلاح غير ذى أهمية». وقرب المطار، نادى عليهما رقيب تركى وأمسك بذراع لورانس بقسوة وأخبره قائلا: «البك يويدك» بينما تجاهل فارس. ثم سار بلورانس إلى ضابط وقدم له «تقريراً طويلا». وحييما سأله الضابط عن اسمه أخبره لورانس «أحمد بن باقر»: شركسي من القنيطرة. واتهم الضابط لورانس بأنه هارب من الخدمة العسكرية، فأجابه بأن الشركسيين لا يخضعون لقوانين التجنيد. وكان هذا غير صحيح، فرد عليه الضابط بأنه كاذب وأصدر تعليماته إلى الرقيب بتسجيله في القسم الذي ينتمي إليه «حتى يستدعيه البك». وتم إرسال لورانس إلى الثكنات، وبعد حلول الظلام ساربه ثلاثة حراس عبر الخط الحديدي إلى منزل الحاكم المؤلف من طابقين. وكان ناهي بك، وهو شخص ضخم الجسم، أجعد الشعر، يجلس على سريره حينما أدخل عليه لورانس، فتفحص جسده وأحاطه بذراعيه وحاول سحبه إلى سريره. وحينما قاومه لورانس استدعى حرسه الذين قيدوه وجردوه من ملابسه. ثم حملق مشدوهاً في الجراح التي كانت قد أصباته مؤخراً من جراء الطلقات. وعندها حاول التركي لمس أعضائه قام لورانس برفسه في حنية فخذه مما جعله يترنح إلى الخلف وهو يئن من الألم. ومن ثم، أمر الحراس بتقييده وأخذ يصفعه على وجهه «بالشبشب». بعد ذلك عض رقبته حتى سالت الدماء، ثم قبله، وسحب حربة من أحد حراسه حيث قام بنزع شريحة من لحم ضلعه، وعمد إلى غرس الحربة في لحمه بأن أخذ يلويها ثم بلل أصابعه بالدم الذي سال على بطن لورانس. ثم نطق لورانس يائساً بشيء ما فأجابه «ناهي» إجابة غامضة: «عليك أن تعرف أنني أعلم، ومن الأيسر لك أن تفعل ما أريده». ورفع لورانس ذقنه في إشارة على الرفض، فأمر البك الرقيب أن يسحبه إلى الخارج و «يعلمه كل شيء».

وأرقده الحراس على مقعد خشبى، ثم أحضر أحدهم «كرباجاً شركسياً». وهو «سوط من الجلد الأسود اللون، مستدير ودقيق الطرف بحيث يصل إلى سمك الإصبع عند القبضة (المغلفة بالفضة)، أما نهايته الصلبة فهى فى سمك القلم الرصاص». وقام العريف بجلده بوحشية. وكان للألم وقع الصدمة على لورانس الذى قرر أن يعد الضربات إلى أن فقد القدرة على العد بعد الضربة العشرين وأخذ يتلوى، بيد أن قبضة الأتراك عليه كانت قوية، وكان راكعاً على الأرض وقد

أمسكوا برسغيمه. وحينما أصاب الرقيب التعب، توالى الآخرون على جلده، وكانوا يقومون باغتصابه فيما بين نوبات الجلد، وكثيراً ما كانوا يديرون رأسه كي ينظر إلى جروحه وفي هذا قال: «ومع كل جلدة كانت تقفز إلى سطح جلدى حافة بيضاء مثل خط السكك الحديدية، ثم يقتم لونها ببطء إلى أن تصبح قرمزية». وأخيرا أخذ لورانس يزعق بالعربية. وحينما أنهك تماماً توقفوا. ووجد نفسه يرقد على ظهره على الأرض. ثم لكزه الرقيب بحذائه العسكرى ذي النعل المزود بالمسامير فتهشمت أضلعه، وأمره بالوقوف، بيد أن لورانس تبسم بخمول «فقد تخللت كياني حرارة شهية، ربما كانت جنسية». وجلده الرقيب جلدتين بالكرباج على خصيتيه، فأغمى عليه، وحينما استرد وعيه وجد أحد الحراس يغتصبه، بينما كان الآخرون يباعدون ما بين ساقيه. ثم نادي عليهم البك فحملوا لورانس إليه. إلا أنه حينما رآه يبكي ويطلب الرأفة عافه لما رأى من دمائه السائلة وجراحه الكثيرة. ثم حمله الحراس إلى كوخ ذى سطح منحدر خلف مبنى الحكومة حيث غسلوا جراحه وضمدوها. وهمس إليه أحد الحراس بلهجة درزية أن باب الغرفة التالية ليس موصداً. وفي الصباح، اكتشف لورانس أن الغرفة كانت مستوصفاً. ووجد طاقماً من الملابس الرديئة معلقاً على الباب، فارتداها وتسلق من النافذة وترنح إلى الشارع، وتمكن من الوصول إلى نزيب في الموعد الذي حدده لحليم حيث امتطيا الخيل وقفلا عائدين إلى الأزرق. ولم يتعرضا في طريق عودتهما إلى ما هو غير متوقع سوى هجوم من قبيلة أولاد على الذين لم يكونوا قد انضموا بعد إلى صفوف الهاشميين، إلا أنهم سمحوا لهما بمواصلة الرحلة دون أذي. وكتب لورانس أن التقدير الذي لقيه من هؤلاء المهاجمين الذين عاملوه كشخص يستحق التكريم أتاح له الفرصة، مؤقتاً، أن يتحمل العبء الذي أكده مرور الأيام، أي «كيف أننى فقدت في تلك الليلة في درعا حصن سلامة شخصيتي إلى الأبد». ووصل لورانس إلى الأزرق يوم ٢٢ نوفمبر، أي عقب يومين من محنته، وفي اليوم التالي، ودع الشريف عليّ وداعاً حاراً، وقبل أحدهما الآخر، وتبادلا الملابس، تماماً مثلما فعل مع داهوم، ثم ركب متجها إلى العقبة ووصلها يوم ٢٥ نوفمبر بعد أن قطع ، ، ٣ ميل على ظهر الناقة في ثلاثة أيام فقط.

شك فيه، أنه لو كان قد تم القبض عليه، وتعذيبه، ثم السماح له بالهرب، فلابد وأنه كان سيبعث تقريراً بهذا إلى الاستخبارات العسكرية، خاصة إذا كان الأتراك قد تعرفوا عليه، كما ادعى لاحقا. إلا أن هذا الحدث، مثله مثل الأحداث الغامضة الأخرى في حياته كإطلاقه النار على حامد المراكشي مثلا، ليس له ذكر في التقارير الرسمية. كما أنه ليس ثمة شهود، أو مداخل لها علاقة بالحدث في مذكراته، أو أى تقارير توثقه من أى نوع. كما أن الجنود الذين كانوا متموقعين في درعا، وكان معظمهم عرباً في خدمة العشمانيين، لم يسمعوا أية إشاعة عن الحادث. أي أنه لو أن لورانس لم يذكرها بنفسه لظلت غير معروفة كلية. ولم تظهر مسرحية درعا حتى عام ١٩١٩ أثناء كتابته «أعمدة الحكمة». واستعمل لورانس القصة في خطاب له إلى فرانك ستيرلنج، وهو زميل سابق له في عملية «القنفذة» وكان يعمل حينذاك كبير المسئولين السياسيين في القاهرة، للإساءة إلى محمد سعيد الأمير الجزائري، وذلك بإلقائه الشبهات على شقيقه عبد القادر الذي ادعى أنه لحق بصفوف الأتراك، وأحبط عملية كوبرى اليرموك، وتسبب في القبض على لورانس في درعا بأن أعطى أوصافه للبك الذي كان اسمه الحقيقي «حاجم» وليس «ناهي» كما هو مذكور في «أعمدة الحكمة». وأخبر لورانس ستيرلنج في خطابه، أن حاجم، الذي كان لوطياً، اشتهاه وأنه حينما صد محاولاته، وضعه حرس البك في «المستشفى». وقال إنه هرب قبل الفجر حيث لم تكن إصاباته بالقدر الذي تخيله. وادعى لورانس أيضاً أن البك منع تسرب أنباء القبض عليه لأنه «وحلّها». وأنه قد عاد إلى الأزرق وهو «شديد الغضب من عبد القادر الذي علم خيانته من البك وحراسه». وقد أضيف هذا السطر في الخطاب الأصلى كلاحقة في منتصف الجملة ؛ كما لو أن لورانس قد تذكر فجأة أن ستيرلنج قد يتساءل عن كيفية معرفته على وجه اليقين أن الوصف الذي أعطاه عبد القادر هو ما أدى إلى اكتشافه. إلا أنه لا يشير إلى كيفية معرفته أن حاجم قد «منع تسرب أنباء» الحادث. علاوة على هذا، فإن هذه القصة تختلف عن روايته لها في «أعمدة الحكمة» حيث لم يذكر أنه قد تم التعرف بوضوح على لورانس؛ رغم غموض ما يوحى به قول البك «يجب أن تفهم أنني أعلم». وينتهي لورانس إلى أنه كان «من الواضح أنها رمية دون قصد». وهكذا يفصل أي رابطة بهذا القول مع أي وصف قد يكون عبد القادر

قد أمده به أو لا يكون. ويتأكد هذا من قول لورانس إن رفيقه حليم الذي دخل درعا تلك الليلة بحشاً عنه عرف أن شخصية لورانس لم تكتشف نتيجة لغياب الشائعات. وليس لدينا سوى ما قاله لورانس إن عبد القادر هو من «وشي به» للأتراك. كما أن قصة الخيانة ظهرت متأخرة جداً عن وقوع الحادث. فقد كتب لورانس إلى جويس في ١٣ نوفمبر أن الجزائرى قد هرب «بدافع من الخوف»، ولم يذهب إلى الأتراك، بل إنه مازال يقيم في صلخد بين الدروز وهم مجموعة صديقة. فإن كان الأمر كذلك، فمن غير الحسمل أن يكون عبد القادر هو من أفسد غارة اليرموك التي كانت قد حدثت بالفعل، كما لا يوجد أي دليل قائم بذاته على أنه حدث وأن انضم عبد القادر لصفوف الأتراك أبداً. فقد كان بالتأكيد ضد الفرنسيين والمسيحيين (الغربيين)، إلا أنه كان قومياً عربياً متعصباً ؛ وقد يكون الأتراك قد حاولوا اجتذابه إلى صفوفهم ، إلا أن تأكيد لورانس بشأن انضمامه إليهم فعلاً أمر غير يقيني. وقد أعلن عبد القادر وشقيقه محمد سعيد، في نهاية العمليات، قيام حكومة باسم الهاشميين وحينما اعترض لورانس حاولا قتله في مبنى بلدية دمشق. وأمر لورانس بالقبض عليهما وكان يعتزم إعدامهما رمياً بالرصاص، إلا أن فيصل أصدر عفواً عنهما عقب وصوله. أما عبد القادر، فقد قتله حراس فيصل في نوفمبر عام ١٩١٧ ، واستمر شقيقه محمد سعيد ، الذي كان يدعو لوحدة العالم الإسلامي، يسبب المشاكل للهاشميين. وكان الخطاب الذي أرسله لورانس إلى ستيرلنج قد أرسل في محاولة لتقديم دليل يبرر إلقاء القبض على سعيد. وكتب لورانس «إنني شديد الندم على منح محمد سعيد كل هذا القدر من حرية التصرف. فقد طلب فيصل اعتقاله مراراً. إنه هو الداعي الحق الوحيد إلى الوحدة الإسلامية في دمشق. ونظراً لجنونه، فإن باستطاعته ارتكاب أية جريمة ضدنا». ومن ثم، بمكن القول إن كشف لورانس الأول لقصة تعذيبه في درعا كان ذا هدف سياسي واضح.

على كل حال سافرت إلى درعا من عمان فى سيارة عادية مع اثنين من السوريين وصديقى ستيفن هوايت. واكتشفنا أن محطة درعا مازالت قائمة، وهى مبنى كبير ناتئ من الصوان مثل جبل الثلج من طابقين وسط سوق يعج بالجماهير المتزاحمة. وكان كل فناء السكة الحديدية فى الواقع من بقايا الحرب العالمية الأولى. كانت

ثمة قاطرة يعلوها الصدأ واقفة، وهي تتحلل بشكل كاد أن يُرى، على قضيب إلى جانب سقيفة المعدات. وتسقلت داخل القاطرة لأجد لوحة محفوراً عليها: -A. Bor على . sig. Berlin - Tegel 1914 ومن الواضح أنها كانت إحدى القاطرات التي تم شحنها بحراً من أوربا عند بداية الحرب. كانت هناك قاطرات أخرى من نماذج مختلفة على نفس درجة التردى، وجدران أقيمت وملئت ببقايا مماثلة؛ عربات مقفولة، وخزانات مياه، وعربات حراسة، حتى عربات مسافرين جميلة التأسيس أصبحت تستعمل كمراحيض. وقدمنا أنفسنا لمدير المحطة الذي كان منهمكاً في لعب الورق مع مجموعة من العاملين. قال إنه يعلم عن «لورانس العرب» إلا أنه ليست لدية أية فكرة عن المكان الذي تم تعذيبه فيه أو حتى عما إذا كانت القصة حقيقية. وقال إن الخط الحديدي مازال يعمل فقد كان هناك قطاران يعملان أسبوعياً ما بين عمان ودمشق.

كان بحوزتنا «أعمدة الحكمة»، وحاولنا أن نعيد تشكيل تحركات لورانس فى درعا يوم ٢٠ نوفمبر عام ١٩١٧ أى قبل ثمانين عاماً. كان مبنى الحكومة عام ١٩١٧ مقاماً جنوب خط السكك الحديدية فى مدينة درعا حيث ألقى القبض على لورانس. وللوهلة الأولى يبدو منطقياً أن محنته حدثت هنا. فرغم أنه لا يقول هذا تحديداً، فقد نقل لورانس بعد ضربه إلى كوخ منحدر السطح خلف مبنى الحكم كى تغسل جراحه وتضمد. كما يذكر أنه اصطحب عبر شريط السكة الحديدية كى يصل إلى منزل البك الذى لابد وأن يعنى أنه يقع على الجانب الشمالى من خط السكك الحديدية ومن ثم لا يمكن أن يكون مبنى الحكم الرسمى. وعبرنا الخط بجوار سقيفة القاطرات التى كان من الواضح نقطة عبور للمحلين. وقمنا بإحصاء مستة قضبان كما وصفها لورانس تحديداً. ثم استدرنا شمالاً من فتحة مريحة فى الجدار إلى شارع به نخيل بدا منهكاً، ثم يميناً إلى ميدان حيث كان ثمة مبنى مكون من طابقين، وبدا أن المبنى، الذى كان كبيراً ومنعزلاً، ينتمى إلى تلك الفترة. ولاحظت أن بعضاً من مساحة الدور السفلى تحتلها منازل ومحلات لها أبوابها ولاحظت أن بعضاً من مساحة الدور السفلى تحتلها منازل ومحلات لها أبوابها الخاصة. ويتسق هذا مع وصف لورانس فى طبعة أكسفورد حيث يذكر أن منزل البك كان يتكون من طابقين مع وجود محل أسفله. فهل اكتشفنا المكان الذى مر البك كان يتكون من طابقين مع وجود محل أسفله. فهل اكتشفنا المكان الذى مر البك كان يتكون من طابقين مع وجود محل أسفله. فهل اكتشفنا المكان الذى مر

به لورانس بأكثر خبرات حياته أثراً ساحقاً ؟ وحتى مع مرور ثمانين عاماً ، فقد بدت التفاصيل دقيقة بشكل ملفت . إلا أنه من الممكن أن يكون لورانس قد ألم بشكل المدينة الجغرافي في سبتمبر عام ١٩١٨ ، لا في نوفمبر ١٩١٧ ، إذ إنه مكث هناك بعد سقوطها في أيدى القوات البريطانية والعربية . بيد أن فحص الوصف الذي أعطانا إياه للمكان يثير بعض التساؤلات الحرجة .

أولا: يكتب لورانس في رواية عام ١٩٣٥ أنه دخل المدينة مع رجل يدعي المرس كان قد تم اختياره تحديداً للتعرف على منطقة حوران. بيد أنه يذكر في طبعة أكسفورد أن اسم رفيقه كان مجبل ـ وهو من بياشر Biashr كان قد استأجره منذ أشهر سابقة. فلماذا إذن وجد من الضروري تغيير اسم الرجل وإخفاء هذه الحقيقة؟ ولماذا غير اسم البك من حاجم إلى ناهي؟ ويذكر لنا لورانس أسباباً منوعة لتغييره الأسماء في «أعمدة الحكمة»، إلا أن أكثرها إقناعاً هو السبب الذي ذكره لهيوبرت يونج لتغييره اسمه عند نقطة معينة في النص إلى «سابين». وحينما أبدى يونج معارضته قائلاً: «قد يقال إنك وضعتني تحت اسم مستعار لعلمك أنك تكذب بشأني» أجابه لورانس «لكن هذا بالضبط هو ما جعلني أستخدم اسماً مزيفا». وثانيا: إن كثيرا من تفاصيل الجلد لا يمكن تصديقها. فلا يمكن أن نصدق أن يكون للكرباج طرفاً أشد دقة من القلم الرصاص. وإن كان لم يتم التعرف على لورانس فكيف تأتى للجندي أن يعرف أن البك يريده؟ وماذا كانت فحوى «التقرير الطويل» الذي أبلغه الجندي لرئيسه باللغة التركية عن رجل التقطه من الشارع ولم يكن يعرف اسمه أو شيئاً عنه؟ وقد يكون أيضاً من المحتمل أن يُظن أن لورانس وهو يرتدى الزى المحلى كان يبدو شركسياً خاصة إذا شوهد عن بعد؟ لكن ما احتمال الاعتقاد بأنه شركسي بعد تجريده من ملابسه؟

قد تكون اعتراضاتي اعتراضات متحذلقة لاتقدم البرهان على أن لورانس قد اخترع حادث درعا، مع أنها توحى في مجموعها بوجود تيار معين من عدم الصدق على الأقل، في قصته.

وفى قسم الخطوطات فى المتحف البريطاني أوليت اهتمامى لمذكرات الجيب التي ألقت بعض الضوء على رحلة سيناء آملاً أن تحل هذه جزءاً من لغز درعا. وأثناء

بحثى عن مدخل يوم ٢٠ نوفمبر أدهشنى أن اكتشفت أن الصفحة قد نزعت. وكان هذا الافتا للنظر الأنها كانت الصفحة الوحيدة غير الموجودة فى كل من مجموعتى مذكرات عام ١٩١٧ و ١٩١٨. وفى أسفل الصفحة السابقة ليوم ١٤ نوفمبسر كان مدخل لورانس كالآتى: «قصر الأزرق»، ثم أضاف بقلم رصاص مختلف «إلى حوران». ويوحى هذا أنه كان فى الأزرق ليلة الرابع عشر ثم رحل إلى حوران ـ ومن المستحيل معرفة متى حدث هذا بسبب الصفحة المفقودة ـ ثم الاحظت أن الصفحات قد رقمت بخط لورانس، إلا أن هذا قد تم بعد نزع الصفحة الأن الأرقام كانت متتابعة. ويوحى هذا بشدة، إضافة إلى «حوران» التى كتبت فى آخر الصفحة السابقة، أن لورانس نفسه هو الذى انتزع الصفحة. فما دافعه المكن لنزع هذه الصفحة من المذكرات بهذا الأسلوب؟ وخطرت لى فورا إجابتان:

الأولى أن لورانس شعر بالاشمئزاز والخزى مما حدث في درعا لدرجة لم يحتمل معها قراءة افتتاحيات مذكراته. والثانية، هي أنه قد تعمد مداراة شيء ما. وفي الحالة الأولى ـ هكذا فكرت ـ إذا كان لورانس قد شعر بالاشمئزاز والخزى من المعاملة التي لقيها على أيدى الأتراك، فلم يكن بحاجة لأن يذكرها في مداخل مذكراته على الإطلاق. وبما أنه كان معتاداً على أن يدخل اسم المكان الذي قضى مذكراته على الإطلاق. وبما أنه كان معتاداً على أن يدخل اسم المكان الذي قضى فيه ليلته، فمن المنطقي إذا أن الصفحة المفقودة كانت تحوى أسماء الأماكن التي زارها مع طلال، والأمر هكذا، فكان من المتوقع أن يكتب ببساطة «درعا»: ليلة ٢٠ نوفمبر، ولم يكن يوجد في هذه الحالة ما يثير اشمئزازه فيما بُعد. وساءلت نفسي نوفمبر، ولم يكن يوجد في هذه الحالة ما يثير اشمئزازه فيما بُعد. والنهاية الأكثر منطقية أيضاً، لماذا ألقي لورانس الضوء على ماحدث إن كان قد رغب حتماً في نسيان الحادث؟ فلو أنه صمت بشأنه لم يكن لأحد أن يعرف أبداً. والنهاية الأكثر منطقية هي أنه لم يكن في الأماكن التي ادعى وجوده فيها فيما بين ١٤ و ٢٦ نوفمبر، وأنه قد نزع الصفحة ليخفي الحقيقة. وكان من المفترض أن بالصفحة المفقودة مداخل قد نزع الصفحة ليخفي الحقيقة. وكان من المفترض أن بالصفحة المفقودة مداخل أخرى. والسؤال الآن: هل غادر الأزرق أصلاً؟

وكانت الرحلة إلى درعا ذهاباً وإياباً ستستغرق خمسة أيام على الأقل، أو خمسة أيام ونصف، مع الأخذ في الاعتبار وقتاً للضيافة لدى عائلة طلال، ويوماً

كاملا في درعا. وكان هذا يعني أن لورانس لابد وأنه غادر الأزرق يوم ١٧ نوفمبر على أقل تقدير. وبما أنه عاد فعلاً إلى الأزرق من مهمة اليرموك/منيفريوم ١٢ نوفمبر، فإن هذا يعنى أن إقامته استمرت خمس ليال. إلا أنه بالرجوع إلى وصفه لوقته في الأزرق في «أعمدة الحكمة» وجدت إشارات قوية إلى وجوده هناك مدة أطول. فقد «رتب إقامته» في برج البوابة الجنوبي، كما كتب، ومكث كي يستريح « لأيام قلائل » لحين يبدأ الزوار في التوافد . وحينما مرت هذه «الأيام القلائل » بدأ الزوار يتوافدون «طوال اليوم وكل يوم»: و«جلسنا نستمتع ببقايا الخريف. . في أيامه المشمسة والممطرة التي يستدير العالم فيها كلية للأمطار». وكان الزوار يتحولون «ببطء شديد» لتأييد قضية الهاشميين. «وكنا في هذه الليالي البطيئة في مأمن من العالم». وتوضح هذه الإشارات، إذ تأملناها معاً، أن لورانس أمضى في الأزرق أسبوعا على الأقل . وقد يكون قد أمضى وقتاً أطول. كما أنه جاء في خطاب له أرسله إلى والديه يوم ١٤ ديسمبر مايلي: «كتبت إليكما آخر مرة من [الأزرق] في حوالي الوقت الذي قمنا فيه بتفجير قطار جمال باشا (أي في الرابع عشر من نوفمبر ) ، وتركناه يتسلل هرباً منا . ثم مكثت بعد هذا حوالي عشرة أيام ، بعدها ذهبت إلى العقبة في ثلاثة أيام؛ سرعة جيدة. أخبر اآرني أنه لا يوجد بين خيوله العجوزة حصان يمكنه السير بسرعة جملي العجوز». فإذا كان بالفعل قد ظل في العقبة من الثاني عشر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر، فإن مجموع الأيام تصبح أحد عشر يوما بالتمام والكمال. واعتقدت أن استطلاع لورانس لحوران لابد وأنه كان ذا أهمية كبرى إذ إن حوران كانت ستكون مسرح المعركة الأخيرة. فمن المستغرب إذاً ألا يعرف أحد من رؤسائه شيئاً عن هذا. وعلاوة على هذا، يورد تقريراً جغرافياً كتبه لورانس نفسه في ١٥ ديسمبر ليخدم عمليات السيارات المصفحة في المستقبل، جميع المواقع التي شاهدها أثناء عملية اليرموك/منيفر، لكنه لا يورد أياً من تلك الأماكن التي يفترض أنه زارها مع طلال باستثناء إشارة مقتضبة إلى وادى ميدان والتي قد يكون حصل عليها عن طريق أي شخص. بيد أن الفصل الأخير من الدراما، أي مسيرته على الناقة لمسافة ٢٠٠ متراً إلى العقبة، هو الذي يلقى بأعتم ظلال الشك على حادثة درعا. فطبقاً لشهادته، يكون لورانس قد وصل إلى الأزرق يوم ١٢ نوفمبر مصاباً بجروح من أثر خمس طلقات وإصبع قدم مكسورة، وجلد بقسوة فى درعا بعد هذا بأسبوع واحد. وتحوى سجلات المنشآت العقابية تقارير عديدة عن رجال تهاووا بسكتات قلبية بعد الجلدة الشلاثين أو الأربعين. ولابد وأن لورانس، الذى فقد القدرة على العد بعد الجلدة العشرين، قد تلقى مثل هذا العدد من الجلدات. كما أنه قد ضرب على وجهه «بالشبشب»، وقام البك بعضه، ونخس جسده بحربة، ورُفس رفسة أصابت ضلعه، واغتصب مرارا، وتلقى جلدات شريرة على حنية فخذه الأعلى مما كان كفيلاً، بلا شك، أن يتسبب فى تضخم خصيته بدرجة لا تمكنه من امتطاء الناقة. فكيف يتأتى لرجل ضرب بهذه القسوة أن ينجز خلال ثلاثة أيام أبرز رحلات حياته على ظهر الجمل ليقطع ستة وثمانين ميلاً فى اليوم؟ من الواضح أن هذا ليس ممكناً. فإما أن لورانس قد بالغ بشأن رحلته على الجمل، أو أنه بالغ بخصوص المعاملة التى لقيها على أيدى الأتراك، أو أن حادثة درعا لم تحدث على الإطلاق.

وقد أخير الكابتن ل. ه. جيلمان، الذي اشترك في مهمة «القنفذة» جون ماك، مؤرخ لورانس، أن لورانس لم يذكر له أو لأي ضابط آخر عمل في بلاد العرب كلمة واحدة عن الحادث؛ إلا أنه لايساوره الشك حول وقوع الحادث وفي هذا قال: «لقد كان لورانس على قدر من الشهامة والشرف يمنعه من اختراع مثل هذه التجربة، فلا يوجد ما يبررها سوى أنها حدثت بالفعل». وردد جيرمي ويلسون، مؤرخ لورانس الرسمي كلمات جيلمان وذكر «إن من يشككون في وقوع الحادث في هذا الوقت يتهمون لورانس بكذبة مبالغ فيها وغير ذات جدوى» بيد أنه من سوء الحظ، فإن الواقع الموثق يؤكد أن لورانس كان يبالغ، وأحياناً يروى أكاذيب لا جدوى منها. فقد ذكر قبل الحرب «أجراس الجمال» بدلاً من «أجراس البغال» دون أن يكون لهذا جدوى (ولا يعقل احتمال نسيان الأمر أو اختلاطه عند شخص له ذاكرة لورانس الفوتوغرافية). كما كان ادعاؤه عبور سيناء في تسع وأربعين ساعة كذباً بالتأكيد. أما جدوى هذا من عدمه فأمر خاضع لنقاش. وتوضح قصة سيرويها فيما بعد لجون بروس يبن فيها حاجته لأن يجلد ، روهي قصة ظل ير ددها ثلاثة عشر عاماً) قدرته على اختراع بنية معقدة والإبقاء عليها. ولم يفكر كل من ويلسون وماك في مناقشة كذب لورانس على بروس، إلا أنه من المفارقات أن يقرر كلاهما أنهما لم يجدا شاهداً على كذب لورانس؛ وكأن الكذب على شخص من

الطبقة العاملة على قدر قليل من التعليم لا يحتسب كذباً. وبالتأكيد، فإنه كثيراً ما كان شهماً وشريفاً، فقد حاول طوال حياته أن يحيا وفقاً للصورة التي كونشها والدته سارا عنه كفارس «أبيض نقى» إلا أن بعض الأحاسيس أقوى من الرغبات الصادقة. وقد رأى برنارد شو فيه «ممثلاً» وذكر أنه «لا يحرص على الحقيقة بدرجة رهيبة». على حين قال رونالد ستورز الذي عرفه معرفة حميمة إن نقائصه كانت معروفة لزملائه (ولنا أن نفترض أنها لم تكن معروفة لجيلمان!!) إلا أنه كان يُتغاضى عنها لأن ألمعيته كانت توازنها . ويبدو لي هذا أمراً عادياً جداً . ففي نهاية الأمر، لا يوجد منا من هو «فارس أبيض نقى»، ولا من هو شريف وصادق كلية. فلأن نسوقع هذا من لورانس فإننا نصنع منه «الرجل الخارق»، وهي فكرة كان هو سيسخر منها. فحتى أخيل كان معرضا للإصابة من كعبه: فلماذا نتوقع أن يكون لورانس أفضل من أخيل؟ وقد يكون دافعه القسرى للمبالغة هو الجانب الظلى للرجل «الشريف» في نواحي أخرى. فقد اعترف ليدل هارت، الذي اعتبره عبقرية عسكرية ، أنه كان ساذجاً حينما بالغ في تصديقه شهادات لورانس . وقد انتقد لورانس هارت بالفعل لأنه كان يتقبل كل ما كان يقوله دون مساءلة، مثلما سخر من الآخرين الذين امتدحوا صفاته الحسنة دون أن «يضيفوا إلى مديحهم قليلاً من الملح». وإضافة إلى هذا، يؤكد اعترافه نزوعه إلى المبالغة. فقد اعترف في مقدمة «أعمدة الحكمة» أنه كثيراً ما أخفى الحقائق في تقاريره الرسمية، كما أنه اعترف في مناسبات أخرى أنه ذو موهبة في الخداع. فالذين ينكرون أنه قد كذب يناقضون كلماته هو نفسه ويدعّون له شخصية قد دحضها هو ؛ فقد كان ضابط مخابرات موهوباً ، أي عضواً في مهنة تتعامل بطبيعتها في الكذب والدعاية وأنصاف الحقائق. وقد عبر الكثيرون عن عدم تصديقهم أن تكون «مبالغات» لورانس قد خدعت زملاءه وكان من بينهم أناس على أعلى مستوى عقلى ؛ رغم أن لورانس نفسه، وهو موظف مستحدث في قسم الخرائط، قد تفاخر بغبطة أن مثل هؤلاء الرجال تخدعهم بسهولة المعرفة النخبوية القصرية التي كان يستعرضها بثقة. والعظماء والأقوياء، مثلهم مثل الآخرين، يصدقون ما يريدون تصديقه، ولم يحدث أيضا أن كانوا أنفسهم نماذج للصدق دائماً ؛ فمثلاً ، اكتُشف أن ريتشارد ماينرتزهاجن قد زور عمداً مداخل مذكراته الشخصية. وكان ريتشارد ضابطاً

كبيراً محترماً في الإدارة المركزية للمخابرات، ونسب إليه أنه اخترع الحيلة التي أدت إلى أن يعتقد الأتراك أن أللنبي كان متجها إلى غزة بدلا من بئر سبع، فكذبه الذكي على الأتراك أمر مقبول، أما أن يكذب على قومه فأمر غير مسموح به، ومن الواضح أن لورانس كان على ثقة تامة من أنه سيصدق لدرجة أنه كان مستعدا «للمبالغة» حتى في حالة وجود شهود على العكس، وحينما طلب منه هيوبرت يونج تغيير ما كتبه عنه على أساس أن القصة الحقيقية قد تُعرف يوما ما، أجابه لورانس ببساطة «لا، لن تظهر».

فإذا كان حادث درعا قد اختُرع، على ذلك النحو فإن «الهدف» من اختراعه لا يعزى إلى العقل الواعي بل إلى اللاوعي. فقد كان لورانس مازوكيا ذا طبيعة مثلية، وكان قلد حلم منذ طفولته أن يسيطر عليله رجال أخرون، خاصة من بين العسكريين. وكما كتب مراراً، فقد كان انحطاط تلك الحباة يلقى منه قبولا. وأنه كان يصبح «حيواناً» في صفوف الجيش؛ يطعم ويسقى ويكون تحت الطلب دائما ليستعمله الآخرون. وقد يكون من الأهمية بمكان، أن كانت عناوين صفحات لورانس لحادث درعا في طبعة ١٩٣٥ من «أعمدة الحكمة» محاكاة ساخرة لتدريبات المجند في الجيش. فعنوان الصفحة التي يصف فيها إلقاء الأتراك القبض عليه مثلاً هو «مجند تركي». كما أن للصفحات التالية التي تصف محنته عناوين مثل «تدريبات مجند» و «دروس أخرى» وأخيراً «الإغماء». وحاول لورانس وهو في سن السابعة عشرة تحقيق هذه الفانتازيا بأن التحق بحامية المدفعية الملكية ، وفي عام ١٩١٢ اتسعت الفانتازيا في قصة إلقاء القبض عليه في خلفاتي على أنه هارب من الخدمة واحتمال ضربه من قبل الأتراك. ومن الأهمية أيضا أن لورانس يذكر حادث خلفاتي ويربطه بتعذيبه واغتصابه المزعوم في درعا، لأن مفتاح درعا قد يكون هناك وقد تكون درعا تضخيما لما حدث في خلفاتي حيث عاشه لورانس وضخمه في خياله على مر السنين. كما أن لموضعة حادث درعا بعد فمشله في اليرموك مباشرة أهمية أيضا. فقد كان لورانس يرتعد من الفشل طوال حياته، وكان يشعر بالخزى من خذلانه اللنبي الذي كان ينظر إليه كأب. ومن اللافت للاهتمام أيضاً أنه حين يصف لقاءه مع اللنبي بعد هذا باسابيع قليلة يستدعى فانتازيا وقوفه أمام «البك» فيكتب قائلا: «لقد كان من المستغرب أن أقف أمام البرج مع (أللنبي) أستمع إلى إعلانه وأنا أفكر كيف وقفت قبل هذا بأيام قليلة أمام البك أستمع إلى كلماته. من النادر أن ندفع ثمن مخاوفنا بهذه الحدة وهذه السرعة. فلو أنني لم أنكمش ذعرا في أكتوبر، من الثورة العامة، لكنا قد وصلنا الآن، ليس فقط إلى القدس، بل إلى حيفا وحلب. إلا أنني بفشلي قد قيدت الإنجليز الذين لا يعلمون، وسببت الخزى للعرب دون أن يعلموا». إن الخزى الذي ألحقه بنفسه باختراعه المأزق المأساوى في درعا، قد يكون تكفيراً عن الفشل الذي جره على نفسه للختراعه المأزق المأساوى في درعا، قد يكون تكفيراً عن الفشل الذي سوريا كما وعد أللنبي في البداية، ويمكننا تتبع نفس النموذج في حادتثين، على الأقل، من أحداث حياته؛ هجمة البدوى عليه خلال سيره في سوريا عام ١٩٠٩، وإطلاقه النار على حامد المراكشي. وقد سارت الحادثتان وفق تتابعية في الفشل وإطلاقه النار على حامد المراكشي. وقد سارت الحادثيان وفق تتابعية في الفشل الورانس المبكرة، حين كان يعتقد أن الضرب الذي يتلقاه من والدته تكفيراً عن أفكاره «غير اللائقة». وقد لا تكون مصادفة أن يستعمل نفس التعبيرات بالتحديد لدى إعلانه عن حادث درعا مثل «دائرة اتساقي مع نفسي»... هذه الكلمات التعملها أثناء حديثه عن تهديد والدته النفسي.

لم يقصد لورانس أبداً أن يكون كتابه «أعمدة الحكمة» وثيقة تاريخية خالصة ؛ فقد أبلغ، فيما بعد، تشارلوت شو أنه كان «استعراضاً عن نفسى حتى فبراير عام ١٩٢٥. فسيعرفنى من يقرؤه أكثر مما أعرف نفسى». ووصف نفسه الحقيقية بأنها «حيوان» وأن الكتاب ما هو إلا نفسه (مغلفة) في جلد أجرب مجفف تم حشوه وأصبح واضحاً أمام الناس كي يحملقوا فيه، أي أن الكتاب، بمعنى آخر، هو اعتراف علنى بكل ما كبته، وبهواجسه المسيطرة، ورغباته التي لم يتمكن من التعبير عنها لأي أحد من قبل. ويوضح وصف واقعة ضربه في درعا انبهار غير طبيعي بالمعاناة الجسدية ؟: فسرده المفصل للون جروحه وقوامها ووصفه الدقيق الخدد لآلة تعذيبه «الكرباج الشركسي» هو أحلام يقظة نمطية مازوكية كما كتب عنها لين كوان «تصبح الآلة، في الفانشازيا المازوكية، محملة بتفاصيل مميزة تحمل معها مشاعر الانجذاب التي تتصف (بالروحانية، والرهبة المقدسة، والجمال والقبح والخوف) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا والخوف) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا والخوف) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا والخوف ) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا والخوف ) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا والخوف ) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا والخوف ) التي تخلق وتحتفظ بالإحساس المناسب فقط...» «فحتى في فانتازيا

الضرب الأكثر شيوعاً فإننا نستمع إلى ترنيمة «الشمراخ المقدس» وهو يهوى ويمزق ظهر المتوسل».. فمما لا شك فيه أن لورانس كان يسعى للإذلال العلني إذ إنه كتب فيما بعد « . . . أريد أن ألوث نفسى من الخارج حتى يعكس مظهرى القذارة التي يخفيها. » وفي مقاطع أخرى من الكتاب، تظهر حاجته لعرض معاناته، خاصة حينما يبالغ في عدد الإصابات والجروح نتيجة الطلقات، فقد ادعى أن بجسده أكثر من ستين ندبة من إصابات لحقت به وهو يعمل. إلا أن جيه. ت. لو كمان قد برهن نهائياً على عدم وجود سوى ندبات قليلة على بدنه بعد الحرب؛ وكما يبين لوكمان، فالإصابة بستين جرحاً في عالم ليس به مضادات حيوية يتطلب أن يكون الفرد ذا قوى خارقة وعلى قدر من الحظ لا يصدق. كما أوضح لو كمان أن شهادة ريتشارد ماينر تزهاجن ، الذي ادعى أنه رأى الندبات على ظهر لورانس أثناء استحمامه عام ١٩١٩ ، كانت ملفقة. ولم يقل لورانس، على أية حال إنه ضرب على ظهره. وفي حالة تصديقنا لوصفه للجروح التي أصابته نتبين أنه جُلد فقط على الردفين، ومن الحال أن يرى إنسان ظهره سوى بمساعدة مرآة. وقد أوضح لوكمان أنه رغم إصابة لورانس بندبات في مقدمة ومؤخرة جسده، فيحتمل أن تلك لندبات حدثت في فترة ما بعد الحرب وأنها كانت من فعله هو. ولن نعرف أبداً إن كان الأتراك قد ألقوا القبض على لورانس وعذبوه، إلا أن وزن الشواهد ـ الصفحة المنزوعة، قطع تتابعية التأريخ، الفترة الطويلة التي يبدو أنه قضاها في الأزرق، غياب الندوب المتعلقة بالحادث\_ توحى لي، على الأقل، أن حادث درعا كان حقيقياً فقط بمعنى أنه كشف طواعية عن لورانس غير المرئى الذي يتخفي في الظلال. وكان الحادث، كذروة عاطفية «لأعمدة الحكمة» التعبير النهائي لاستعراضيته المقلوبة فقد أخبر تشارلوت شووهو يشعر بالخنجل «لا يجوز أن أخبرك؛ فإن الرجال المهذبين لا يتحدثون عن مثل هذه المواضيع. وقد أردت أن أتحدث عنها في كتابي. وقضيت أياماً في صراع مع احترامي لذاتي». ربما كان ما كتبه هو إعلانه النهائي للعالم عن قناعته ـ التي لازمته منذ الطفولة ـ أنه كان «نحساً ومنبوذاً» وأخيراً، وبعد سنوات من العزلة والتعالى، وجد تي. إي. لورانس فرصة ليقول للأجيال التالية «هذا هو توماس لورانس.. هذا هو أنا».

وكتب لورانس أنه شغل نفسه، لدى عودته إلى العقبة، باستئجار حراس

شخصيين، موحياً أن هذا كان النتيجة المباشرة لتعذيبه في درعا. فقد كان هناك ثمن لرأسه وكان يحتاج «أفواد أشداء لامتطاء الدواب، وتحمل العيش» ليقسموا على إله لاء له شخصياً. وكتب قائلاً: إنه كون جيشا خاصا كبيرا من تسعين من المرتزقة والقتلة والخارجين على القانون وأفراد العصابات من ثلاثين عشيرة مختلفة في سوريا وشمال الجزيرة، وكان لكثير منهم عداوات ثأرية مع بعضهم البعض، وأنه لولا قبضة لورانس القوية لوقعت حوادث قتل بينهم كل يوم. ولأن خروجاته على الإبل كانت ضارية وأليمة ، فقد انتقى كل رجاله من راكبي الإبل ، وكان كل منهم يمتطى ناقته الخاصة المنتقاة. وكانوا يركبون طوال النهار والليل طبقا لنزوات له انس، ويقاتلون كالشياطين، وكان يدفع لكل منهم ستة جنيهات في الشهر، أي الأجر المتعارف عليه للرجل والناقة. إلا أنهم كانوا يكسبون أكثر من الجمالين الآخرين لأنهم لم يحضروا نياقهم التي لم تكن لتحتمل رحلات لورانس الشاقة. وكان لورانس يمدهم بالإبل من مجموعته الخاصة المنتقاة؛ وكانت فرقة حراسته تتكلف ثلاثة أضعاف أية فرقة أخرى في الجيش، إلا أنها كانت تؤدى ثلاثة أضعاف مهام الوحدات الأخرى. وكان هؤلاء الصبية يرتدون الملابس ذات الألوان الفاقعة عن قصد كي تناقض اللون الأبيض الصافي الذي كان يرتديه لورانس، وكانت تربطهم، كمجموعة، رابطة شرف، كونتها المتاعب والمعاناة المستركة التي تحملوها نتيجة والائهم له. وقال إنهم كانوا يجدون متعة في الخضوع، ويستمتعون بإذلال أجسادهم ليأكدوا على حرية أرواحهم وهذه عاطفة تستدعي معها، بشكل يشير الشكوك، رغبة لورانس المازوكية في إهانة نفسه. وقد لقى ثلثي هذا العدد حتفهم في خدمته بشهامة . وكان من رجاله خمسون من العقيليين.

ولا توجد صورة أكثر جاذبية في «أعمدة الحكمة» من صورة لورانس وهو في ثيابه الشريفية البيضاء على رأس أتباعه التسعين من القتلة، والذين أقسموا جميعا أن يخدموه حتى الموت، وقد فعل الكثير منهم هذا. وقد استشهد مؤرخ لورانس الرسمى باستئجاره لحرسه على أنه الدعم المتفرد الأعظم الذي يؤيد حادثة درعا فقال: «أما فيما يتعلق بتوقيت الحادث، فمن الجدير بالذكر، أنه بمجرد عودته إلى العقبة قام باستئجار حرس شخصى». ومرة أخرى، يبرز الشاهد، الذي هو من سجلات لورانس، هذه. فإنه في الواقع قد استأجر حرسا شخصيا في وقت مبكر

يعود إلى مايو عام ١٩١٧، إذ إنه كان قد أخبر «فرج وداعود» أنه لا يحتاج إلى خدم، بل إلى محاربين. وفي أكتوبر، قبل هجمة اليرموك، قال إنه قد قرر أن يمنح بعضاً من «حرسه القديم» راحة ، وقام باستنجار ستة أشخاص جدد . وكتب في طبعة أكسفورد «كان الاختيار الحذر لحرسي الخاص من بين استعداداتي». أما حراسه الجدد فكانوا؛ محمود ومصطفى وعزيز وشواق، وسالم وعبد الرحمن. وقام بفصل اثنين من الحرس القديم هما محمد وعلى، اللذان كانا بصحبته منذ الوجه، إلا أنه أبقى على الآخرين بمن فيهم فرج وداعود (أي على وعشمان) وأحمد وكريم ورحيل ومطر خضر ومجبل، وعددهم جميعاً أربعة عشر. ثم انتقى عواد وضاهر ليصبح المجموع ستة عشر . والآن ، فقد حدث أن عدّد لورانس أسماء حرسه في مفكرته كي يتابع أجورهم ابتداء من مارس عام ١٩١٨. ورغم أن الأسماء والأرقام تختلف اختلافا طفيفاً من مارس إلى سبتمبر ، فلا يوجد أبدا أكثر من سبعة عشر اسماً على القائمة دفعة واحدة، ويصل المتوسط طوال المدة إلى أربعة عشر \_ تماما نفس العدد الذي سجله على أنه يشكل حرسه في أكتوبر عام ١٩١٧ قبل حادث درعا المزعوم. ويحتمل أنه قام بتغيير العاملين، لا العدد، إلا أن كثيرا من الأسماء تتكرر مرة بعد مرة، ويمكن تتبع عدد منهم إلى حرسه الممكن مثل أحمد، ورحيل، ومصطفى، ومحمود، وعبد الرحمن، وخضر، ومجبل، وسالم، وعواد، وضاهر، ومطر. وتظهر جميع هذه الأسماء في قوائم مارس وسبتمبر. واختفى على وعثمان من القوائم، وهما النموذجان المفترضان لفرج وداعود واللذان لم يكونا في خدمة لورانس عام ١٩١٨ على الإطلاق. ومن الصحيح أيضاً أن بعض هذه الأسماء شائعة بين العرب، لكن حتى إن اختلف الأشخاص، فهذا لا يغير حقيقة أن قوة حرس لورانس الشخصي ظلت دون تغيير جيوهري فيمما بين أكتوبر ١٩١٧ وسبتمبر ١٩١٨ ، أي قبل وبعد تعذيبه المفترض في درعا. ويبين هذا، بما لا يدع مجالاً للشك، أنهم لم يؤجروا كنتيجة مباشرة لأي حادث في نوفمبر ١٩١٧. وبالتأكيد، فإنهم لم يؤجروا لأول مرة في يناير عام ١٩١٧. ولم يضم الحرس أبدا تسعين رجلاً ، حتى في حالة احتساب كل الأسماء ، لكن كان متوسط العدد حوالي ١٤ شخصاً بشكل ثابت. وعلى سبيل المصادفة، تُبين صورة فوتوغرافية، التقطت للورانس وحرسه في صيف عام ١٩١٨. خمسة عشر رجلاً فقط. وقد ذكر

هيوبرت يونج، الضابط الذي كان يتحدث العربية والذي عمل مع لورانس عام ١٩١٨، أن حرسه كان يتكون من حوالي ٢٠ شخصاً. على أن أصل هؤلاء الأفراد، لا يدل على أنهم كانوا حشداً من قطاع الطرق من جميع قبائل سوريا وبلاد العرب. فقد كان محمود «صبيا فظا من فلاحي اليرموك»، وكان مطر «صبياً طفيلياً» من بني حسن ، وكان مجبل «فلاحاً لا أهمية له ، شيخاً في مثل عمر والد لورانس، وسالم راعي إبل من قبيلة الشرارات المحتقرة، وكان عبد الرحمن عبداً تم إعتاقه، وعزير «فلاحاً له فم مثل الأرنب» من طفس، ومصطفى صبياً أصم، وزيد، شخصا غير كفء وفصله لورانس لأنه عجز عن تسويج الجمل بطريقة صحيحة، وكان رحيل فلاحاً من حوران انفجر باكياً حينما اشتدت وطأة الأمور. ويمكن أن تنطبق تلك الأوصاف التي وصف بها رجاله على قائد حرسه فقط عبد الله النهابي أو (عبد الله الحرامي) الذي كان خارجاً على القانون. ولم يكن منهم من ينتمي إلى قبائل العرب الرئيسية (وقد أخبر لورانس الشعلانيين أنه كان من التواضع بحيث لا يمكن أن يقتني حرساً من الووالة) ، كما كان معه قليل من العقيلين. أما معظمهم فكانوا فلاحين سوريين لم يكن بوسعهم الحصول على عمل آخر نظراً لكبر سنهم أو ضعفهم أو عدم كفاءتهم. وليس من بينهم اسم يظهر في مارس ١٩١٨ ولا يظهر في قائمة سبتمبر. ويحتمل أن يكون واحداً أو اثنين منهم قد قتلوا بيد أن عدد من قتل لا يمكن أن يصل إلى ستين، حيث لم يتعد المجموع الكلي للحرس السبعة عشر ، وقد عاش معظمهم إن لم يكن جميعهم بعد ذلك .

وقد ظهرت بعض الادعاءات العنيدة التي تؤيد ما قيل عن آثار المعاملة التي لقيها لورانس في درعا. فقد كتب جيرمي ويلسون يقول إنه «بعد الاغتصاب الشاذ له، أصبح إتمام أي زواج بغيضاً كلية على نفسه. فقد ترك الحادث في نفسه بغضاً شديداً للاتصال الجسدي، الأمر الذي لاحظه كثير من أصدقائه». كما قيل أيضاً إن التجربة البشعة أدت إلى انحراف شخصيته، فسيطر عليه هاجس النظافة والاستحمام، وربما تكون قد حولته إلى المازوكي الكامل الذي أصبحه فيما بعد. بيد أن هذه الخاصيات جميعها كانت واضحة لديه منذ طفولته. وقد ذكر هو نفسه في كتاباته أن نفوره من التلامس الجسدي كان نتيجة الصراع الذي عاناه في صباه المبكر ومع أمه غالباً. وقد أظهر في سن مبكرة سلوكاً مازوكياً في الحرمان الذي

كان يفرضه على نفسه، فكثيراً ما كان يبدى في خطاباته إلى أهله اهتماماً مبالغا فيه بالنظافة والاستحمام. ودائماً ما كان يفضل الرجال على النساء. وتبين القراءة العابرة «لأعمدة الحكمة» قبو لا لا يمكن إخطاؤه لفكرة الجنس المثلي، ورفضا ونفورا من الجنس الغيرى. فحتى في الصفحة الثانية من النص، امتدح لورانس الشباب الذين ير فضون «لحم النساء اللزج الأحمر» ليطفئوا احتياجات بعضهم بعضاعن طريق أجسادهم النظيفة، وهذه وسيلة باردة سيسرة تبدو بالمقارنة وسيلة لا جنسية ، بل حتى نقية » والأيديولوجية هنا واضحة . ومن الصعب جداً أن نفهم كيف، وبأى منطق أعوج، تؤدى خبرة الاغتصاب الشاذ إلى عزوف عن الجنسانية الغيرية وتقبل واضح «لنقاء» الهنسانية المثلية، إلا إذا كان لدى لورانس استعداد مسبق لها. أما عن كون أن التجربة قد «أدت إلى انحراف شخصيته إلى الأبد»، فإن آرني، شقيق لورانس الأصغر كتب عنه «إنه كان دائماً شخصاً ذا قدرة غير عادية على التحكم وتقمص الأوضاع المختلفة . . وقد استمر كل هذا بعد الحرب، هذا بالإضافة أنه نما لديه حماس هائل لأي شيء فكاهي. ومن الواضح أنه قمد مر بصعوبات هائلة وتحكم فيسها بأن رأى الجانب الفكاهي منها». فإن كان هذا لا ينطبق على رجل قد حطمت روحه خبرات الحرب البشعة، فإن لورانس حينما لحق بأللنبي في ديسمبر عام ١٩١٧ عند بوابة يافا في القدس لدى دخوله المنتصر إلى المدينة، أي بعد شهر من التعذيب المفترض في درعا، لم يبد كرجل تحطمت روحه من جراء التجارب. إذ إن إيه. ب. وافل، الذي سار إلى جواره في الموكب كتب يقول: «كان مرحاً في هذا اليوم، وكان يسخر من زيه المستعار، وأيضاً من المنصب المستعار الذي أوكل إليه بمناسبة الاحتفال وكان هذا ضابط أركان بيرتي كليتون. وكالعادة، لم يقل الكثير عن نفسه، وكاد لا يشير حتى إلى هذه الرحلة العظيمة إلى جسر وادى اليرموك و فشله المؤسف، وكان قد عاد منها لتوه».





## أسوأ مادة تصلح للتشكيل

طفیلة وتل الشهم ینایر ـ أبریل ۱۹۱۸

## 

وصل لورانس إلى القيادة العامة وهو يتوقع لوماً على فشله في عملية جسر اليرموك ليجد أن أللنبي قد تحرك قدماً. فقد كان قد تم قطع خط غزة ـ بئر سبع وسقطت القدس، وكانت أفكار السير إدموند تدور حول البحر الميت بالفعل وحينما استجمعت الجيوش المصرية الإنجليزية قوتها ووسائل تنقلاتها وإمداداتها في مطلع فبراير عام ١٩١٨ كان قد خطط لإطلاق القوات على أريحا.

لقد كانت قاعدة الهاشميين في العقبة، آنذاك، خلف صفوفه. ففي حالة تمكن العرب من الاستيلاء على طفيلة في مرتفعات البلقاء حيث يزرع القمح على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، يصبح بإمكانهم اللحاق ثانية بالجناح البريطاني الأيمن. واعتقد لورانس أنه سيكون بإمكانهم التحرك حتى أبعد من هذا، أى إلى أقصى شمال البحر الميت، طالما كان بوسع أللنبي دفع الإمدادات إليهم عن طريق أريحا بعد سقوطها. وعندئذ، تتحرك القاعدة العربية من العقبة إلى أريحا التي يدافع عنها الجيش العربي في الشمال بقيادة جعفر باشا وكان قد أصبح قوامه من عندي. وقد أدهشت فرق جعفر باشا، وكان ينظر إليهم على أنهم يعوزهم التنظيم والكفاءة، الجميع بمثابرتهم حينما قام الأتراك بشن هجومهم القوى على المتراء الموقع الأمامي للهاشميين في أكتوبر عام ١٩١٧ بوادي موسى بالقرب من البتراء بقوة قوامها لواء كامل. وكان عدد الفرق النظامية حينذاك ٥٠٠ فرداً؛ فرقتان من الهجانة، وفرقتان من المشاة من راكبي البغال بقيادة مولود المخلص ذي الكفاءة

الوحشية. بيد أنهم برهنوا بما لا يدع مجالاً للشك على إمكان القوات العربية الاحتفاظ بالموقع في مواجهة أعداد أكبر. فقد دحروا العدو بحسم لدرجة أن الأتراك لم يهاجموا قوة محصنة من النظاميين العرب مرة أخرى.

ولم يكن الاستيلاء على طفيلة بالأمر الصعب. فقد تم الاستيلاء عليها بعد أن ظهر الشريف ناصر وعودة أبو طيى على أعقابها في فجر ١٦ يناير عام ١٩١٨ بعد رحلة دامت طوال الليل مع بعض الفرسان من الطويحيين وبنى صخر، وأخذوها دون أية مقاومة. ولم تكن المقاومة الوحيدة التي واجهوها من الحامية التركية بل من الفلاحين المحاسيين المحلين الذين كان شيخهم من معارضي الهاشميين. إلا أنه حينما سار أبو طيى وصاح «أيها الكلاب، ألا تعرفون عودة أبو طيى»، استسلم الفلاحون على الفور. وفي المساء ازداد عدد العرب بانضمام عدد من منافسي عودة. وهم عشيرة ابن جازى من الحويطات الذين كانوا قد نبذوا الأتراك من أجل الهاشميين. ثم وصل لورانس بعد أربعة أيام مع الشريف زيد وجعفر باشا وعائلة زيد والعقيليين، وبيشة وعتيبة، وقوة صغيرة من النظاميين

ومعهم مدفعا جبل. وكانوا قد تركوا قوتهم الرئيسية في الشوبك لأن مئونتها كانت قد نفدت. ثم بعث عودة وعشيرته إلى جفر كي يجنعوا المنازعات بين القوة وجماعة ابن جازى الذين كانوا قد ظلوا هناك تحت قيادة رئيسيهما الشابين متعب وعناد. وكتب لورانس في تقرير له بتاريخ ٢٢ يناير أنه كان لدى الهاشميين حوالى ٠٠٥ رجل في المدينة إلا أن الفلاحين المحليين كانوا منقسمين بشدة وكانوا يخشون بعضهم بعضاً ويخشون الهاشميين. ويستدل على أن الاستيلاء على طفيلة كان يعتبر خطوة في الطريق إلى مؤاب ثما كتبه بأن «الأمور لن تستقيم في الطفيلة إلا بعد الاستيلاء على الكرك ، ولن تستقيم في الكرك إلا بعد الاستيلاء على مأدبا». ثم سار زيد إلى شرطة المدينة وقام بتعيين حاكم لها وبعد ذلك أرسل فرقة فرسان استطلاعبة إلى الشمال في طريق الكرك لاستطلاع مدى قوة الأتراك. فرقة فرسان استطلاعبة إلى الشمال في طريق الكرك لاستطلاع مدى قوة الأتراك. محموعة طوارئ من جنوده في قبضة مجموعة استطلاع تركية في صدع سيل الحايسة ـ ذلك الوادى العظيم الذي يفصل بين إيدوم ومؤاب ـ وكانت المجموعة التركية تسبق ثلاثة فرق من الفرسان، ومعها مدفعان هو تزر. واعتقد لورانس، ضد التركية تسبق ثلاثة فرق من الفرسان، ومعها مدفعان هو تزر. واعتقد لورانس، ضد كل تفكير منطقي، أن الأتراك كانوا في طريقهم إلى العودة.

وقال لورانس إنه شعر بالإحباط لعودة الأتراك المفاجئة، مما جعله يقرر كسر قاعدته ويحارب معركة ضارية يلتحم فيها مع الأتراك لأول مرة. وطبقا لوضعه، كان سير الاشتباك محاكاة ساخرة للمعارك النظامية الكلاسيكية في كتب كلوزفيتز وفوش. فبدأت المعركة بوحدة خيالة صغيرة من الفلاحين والبدو ومعهم بندقيتان آليتان، وقاموا بمطاردة وحدة الاستطلاع التركية إلى الهضبة الواقعة شمال طفيلة، ومن ثم إلى سيل الحايسة حيث التقوا مباشرة بالقطاع الرئيسي من أفراد القوات التركية الذين كانوا قد أقاموا لتوهم معسكراتهم، ففتحوا عليهم النيران من الهوتزر والبنادق الآلية. وفقد العرب بنادقهم، وتراجعوا إلى الهضبة واحتموا بصخرة ارتفاعها أربعة أقدام لكي يتفادوا سيل الطلقات الموجهة من واحتموا بصخرة ارتفاعها أربعة أقدام لكي يتفادوا سيل الطلقات الموجهة من خمس عشرة بندقية على الأقل صوبت إليهم من الخطوط التركية. وعند هذه النقطة ظهر لورانس الذي كان يسير حافياً وبدون سلاح عبر الهضبة وسط رصاص النقطة ظهر لورانس الذي كان يسير حافياً وبدون سلاح عبر الهضبة وسط رصاص الأتراك الذي لم يكن المدفعيون الأتراك قد تمكنوا من تصويبه بدقة بعد، وكان قد

فحص في طريقه بهدوء السطح الخارجي لطلقات لم تنفجر ليعرف نوع المدافع التي يستخدمونها. ولما وجد الموقع ميئوسا منه، أمر المدفعيين العرب بالانسحاب إلى صخرة على بعد ثلاثة كيلو مترات إلى الخلف، وكان قد زودها بعشرين رجلاً من حرس الشريف زيد. ثم استعار بعض خيالة ابن جازي ليقفوا في وضع انتظار لمدة عشر أو خمس عشرة دقيقة كي يغطوا عملية الانسحاب. ثم هرول عائداً بخطى حثيثة حيث لحق به الفرسان المنسحبون والتقطه قائدهم متعب. وكانت قوة زيد قد عبرت الوهدة؛ أما القوات العربية المساعدة بأكملها فتركزت على «تل الاحتياطي» التابع له حيث سيطرت على المنطقة، وكان بحوزتهم مدافع الجبل والسادق الآلية، لدرجة أنه أجبر الأتراك على وقف تقدمهم. وفي هذا كتب لورانس يقول إن ميدان المعركة كان إسفيني الشكل بحيث شكل «تل الاحتياطي» جانبه المفلطح، وكانت التلال الشرقية والغربية تتجمع عند حافة جرف حايسة على بعد ثلاثة أميال إلى الأمام. أما القيادة العامة التركية والاحتياطي فكانت تقع فيما وراء رأس الإسفين حيث نُشرت قوات المشاة والبنادق والمدافع الآلية بطول القوائم المركزية للتسلال يميناً ويساراً. ورأى العرب أن الحل الوحسد هو الانزلاق على الجنبات تحت غطاء التلال والإمساك بالأتراك عن طريق حركة كماشة. وبناء على هذا، تم إرسال راسم ساردست، ضابط المدفعية، حول ظهر التل الشرقي ومعه ثمانون من الخيالة، بينما أرسل لورانس دعماً من المستأجرين الجدد (فلاحون من قرية مجاورة تدعى عيمة) كي يزحفوا غرباً حول التل. وقبيل الساعة الرابعة عصرا فاجأ رجال عيمة القوات على التل من الخلف وأجبروا الجنود على الاندفاع من ارتفاع ٢٠٠ قدم والهرب واستولوا على البنادق الآلية. وفي نفس الوقت تقريبا هجم راسم وفرسانه على الجناح الأيسر للعدو بينما اندفع جميع العرب الذين كابوا على «تل الاحتياط» أماما. وهرع الأتراك مغادرين ميدان القتال وتركوا وراءهم بنادقهم الآلية ومدافع الهوتزر. واعتلى القائد العثماني حامد فخري جواده كي يعيد تنظيم قواته إلا أن العرب أصابوه بطلقة مميتة. كان أحدهم قد سمعه يقول إنه لم يشاهد طوال الأربعين عاما التي قضاها في الجندية قوات غير نظامية تقاتل بهذا الشكل. وكانت تلك آخر قشة بالنسبة للأتراك الذين فقدوا معنوياتهم، إذ انسحبوا مذعورين إلى سيل الحايسة والعرب يطاردونهم. وطبقا

لتقرير لاحق تمكن خمسون منهم فقط من الوصول إلى الكرك، وكان هذا نصراً ساحقا؛ فمن بين الجنود الأتراك الستمائة الذين خرجوا من الكرك قبل يومين من المعركة، قتل مائتان بمن فيهم القائد، وأسر مائتان وخمسون. واستولى العرب على مدفعى جبل قذافين من نوع سكودا، وعشرين بندقية آلية ومائتى حصان وبغل وقد سمى هذا «نصراً حربياً رائعاً» في التقرير الرسمى عن الحرب الذي اعتمد على قصة لورانس نفسه للسجلات الحربية، مثله مثل كل تقرير أوربي آخر. بيد أن لورانس كتب فيما بعد أن تقريره كان محاكاة ساخرة إرادية قصد بها السخرية من اعتقاد رؤسائه في المبادئ الجامدة للمفكرين العسكريين من أمثال كلوزفيتز وفوش. وكتب أيضاً أن «النكتة» الكبرى هي أنهم بدلاً من التعرف على السخرية في تقريره دون وجود شاهد على ما يحدث، فلابد وأن يكون لدينا في (سجلات) تقريره دون وجود شاهد على ما يحدث، فلابد وأن يكون لدينا في (سجلات) الجيش اعترافات كلها بهجة». وفي «أعمدة الحكمة»، قال إنه هو، وهو وحده، من الجيش اعترافات كلها بهجة». وفي «أعمدة الحكمة»، قال إنه هو، وهو وحده، من كان قد قرر خوض معركة المواجهة في طفيلة. إلا أنه سخر أيضاً من تقريره عن الاشتباك. ووجدت نفسي أتعجب بشأن دوره الحقيقي في هذا النجاح الأسطوري.

سافرت إلى طفيلة مع صديقى محمد الحبابة الذى كان يعمل سابقاً فى القوات الخاصة، لأشاهد بنفسى ميدان المعركة. ووجدت المدينة أجمل كثيراً مما تخيلت. كان الجزء القديم منها هو حى المحايسين، وهوحى سكنى شديد الازدحام تتجمع منازله الحجرية حول قلعة صغيرة مربعة تقع على نتوء على شكل يد مقلاة يطل على سيل أزارقة العميق. وعبر الصدع إلى الجنوب كانت قرية بصيرة، وإلى الشمال كانت الهضبة العظيمة أو موقع المعركة نفسها. وكان بالإمكان رؤية وادى البحر الميت المتألق إلى الغرب مباشرة بالنظر بطول شق سيل.

ذهبنا أولاً إلى مكتب السياحة ، وكان الموظف لطيفاً وطلب لنا الشاى . إلا أنه لم يتمكن من إخبارنا عن مكان وقوع معركة طفيلة . ثم قال : «وعلى أية حال ، فلم يكن للورانس علاقة بالمعركة ، لأنه كان مجرد جاسوس إنجليزى» . وشكرناه وذهبنا بالسيارة إلى أقدم مبنى في المدينة ، وهو الحصن العثماني ، وقررنا أن هذا هو المكان الذي علينا أن نبدأ منه لأنه كان موضحاً بخريطة المعركة التي صورتها من سجل

الحرب الرسمى. ومن هناك، تعرفت بسهولة على موقع «تل الاحتياطي» الخاص يله رانس. وقاد محمد السيارة حول المر الضيق إلى سفح الجرف الجيرى المنحدر حيث تركنا سيارتنا وتسلقنا أعلى المرتفعات. كانت ثمة أشجار صنوبر حلبي وأشجار أرز قد زرعت حديثاً على السطح. وقرب القمة شاهدت قوالب بناء بين الأحجار التي وصفها لورانس بأنها بيزنطية . وكان الاسم المحلى «لتل الاحتياطي» هو «خربة نوخة». وعلى طول محور التل كانت ثمة حفر، ربما كانت مواضع بنادق المعركة نفسها . كان المشهد أيضاً عبارة عن أرض بور متموجة مغطاة بعشب ماعز أصفروتجمعات حجارة سوداء وكتل صخرية، ولم تكن هناك شجرة واحدة. وكان بإمكاني رؤية التل الغربي بوضوح أسفل موقعي إلى اليسسار، حيث كان موضع البنادق الآلية التركية، والذي استولى عليه رجال العايمة من الخلف. إلا أن بقية ميدان المعركة لم يكن كما توقعت. فقد كنت قد تخيلت، من الخريطة، ومن وصف لورانس، سهلاً مشلشاً تحده الجبال من الجانبين. وبدلاً من ذلك شاهدت منحدرا تليأ متموجأ عليه حقول وجذامة تميل يمينا نحو قاعدة كتف جبل كبير على شكل هضبة حادة القمة منحدرة الجنبات يوجد عند قاعدتها طريق الكرك ـ طفيلة. وكانت الحافة القصية للهضبة، موقع القيادة العامة التركية، تظهر على الخريطة كما لو كانت في مجال الرؤية. إلا أنها كانت تحجبها في الواقع أرض مر تفعة تقع أمامي مباشرة. إذاً، فقد تمت الهجمة الأخيرة من «تل الاحتياط» بالهبوط على منحدر إلى أرض لا تصلها الطلقات ثم الصعود أعلى تل آخر قبل الهجوم على الأتراك. وهذا يختلف عن قول لورانس بأن الهجوم تم بالاندفاع أسفل التل. وفحص محمد الخريطة بعناية ثم دقق النظر إلى الأرض، ولفت نظرى إلى ملحوظة تقول إن الخريطة صممت على أساس «صورة جوية من زاوية مائلة». ومن المحتمل أن تكون هذه هي نفس الصورة التي وردت في التقرير والتي التقطت عام ١٩٢٩ والتي تم فيها رؤية ميدان المعركة من منظور المدينة. وفي الواقع، فقد كُتب التقرير الرسمى في نفس العام، إذ إنني رجعت فيما بعد إلى خطابين من لورانس إلى كاتب التقرير الميجور آرشيبولد بيك مؤرخين عام ١٩٢٩ جاء فيهما «تريدني أن أراجع هذا الأمر الآن على أساس صورة هوائية للمكان ومن خلال ذكريات عمرها الآن اثنا عشر عاماً! ألا يعتبر هذا مبالغة لأمر كان في مقصده... نكتة ؟..

إن الأمر برمته عبثي». ورغم أن لورانس كتب فيما بعد أن «خريطة بيك تتطابق مع ذكرياته» إلا أنه كان من الواضح ثمة فروق جوهرية بين الخريطة والأرض. وبدأنا السيسر أسفل سفح التل ونحن نخطو باتجاه الجنزء الغربي حيث قابل لورانس المحايسين وابن جازي وأمرهم بالانسحاب. وبينما كنت أسير، كنت أكاد أسمع أزيز الطلقات. إلى جانبي وكذا رعد وجلبة القذائف المتساقطة ورنين متفجرات الكورديت وقعقعة البنادق الآلية. وبينما كنت مستغرقاً في حلمي سمعت من يقول «السلام عليكم». ورأيت راعياً شيخاً، رجلاً أسمر البشرة، له وجه كجلد «الرقة» المعالج، يرتدي عباءة متسخة من جلد الغنم، وغطاء رأس مهلهالاً، ويجرجر قدميه فوق مرعى حجري وأمامه قطيع من حوالي تسعين من الأغنام البنية والبيضاء. وسأله محمد إن كان يعرف أي شيء عن معركة لورانس في طفيلة فرد الرجل «لا. بيد أنه كانت ثمة حرب هنا لأننا نجد قذائف ورصاصات أحياناً». واستغرق وصولنا إلى الطرف الغربي لسلسلة التلال، حيث تموضعت البنادق التركية، ساعتين وكان هذا يتوافق مع قول لورانس إن المسافة كانت حوالي ميلن تقريباً . وتسلقنا إلى القمة على التربة الحروثة اللينة ، ورأينا من هناك صدعاً عميقاً في الأرض حفرته المياه في الزمن القديم كان يتغلغل داخل الهرهد. وفكرت أن هذا لابد وأن يكون الممر السرى الذي تسلل منه رجال العايمة من خلف الأتراك وحسموا بهذا مصير المعركة بالكامل. وكان لورانس قد كتب إلى الميجور بيك «إن المجهود التركي الرئيسي كان بطول سلسلة التلال، وقد أزاله فيما بعد، رجال العايمة».

فمن الواضح إذاً أن هجمة رجال العايمة كانت هى التى حسمت المعركة. أما إن كان لورانس هو من دفع بهم للهجوم أم لا، فأمر مازال محل نقاش. وقد قال صبحى العمارى، وهو ضابط عربى نظامى اشترك فى المعركة وكان قائداً لفرقة البنادق الآلية، فيما تذكره عن المعركة أن فلاحى العايمة تجمعوا على تل يدعى خربة السباعة على بعد كيلو متر يمين الجناح التركى، وطبقاً لصبحى، كان الموقع التركى خارج مدى قذائف «تل الاحتياطى». وهذا صحيح فيما يبدو. لأنه رغم أن لورانس أخبر بيك أنه قد ضبط مهداف مدافع الفيكرز ليصل مدى الطلقات إلى المرانس أخبر بيك أنه قد ضبط مهداف مدافع الفيكرز ليصل مدى الطلقات إلى المرادة كى تحصد المنسحبين، إلى أن مدى الفيكرز هو ٢٩٠٠ ياردة فقط

وهو الحد الأقصى لهذا السلاح. وكما أوضح ريتشارد ألدينجتون، فلم يكن أحد في ذلك الزمن يفكر في التبارز بالبنادق الآلية من مسافة قدرها ٢٠٠٠ ياردة. وخطرت لصبحي فجأة فكرة تحريك بندقيتين آليتين إلى التل الغربي كي تصبحا في المدى المطلوب. فهرول هو ورجاله عبر الأرض التي لا تصلها رصاصات بنادق الحصن وزحفوا إلى قاع السلسلة التلية حيث لحق بهم تلقائياً فلاحو العايمة. وتسلق رجال المدفعية الآلية المنحدر وفتحوا النيران على الأتراك من مدي قريب جداً، وسرعان ما لحقت بهم مجموعة مندفعة من رجال العايمة. وأصيبت الوحدة التركية الأكشر قرباً من العرب بإصابات بالغة، وأمر القائد التركي رجاله أن يستديروا ويواجهوا الفلاحين. وهنا حدث أمر غير متوقع. فلدى وقوف الأتراك للاستدراة اعتقد رجال العايمة أنهم على وشك التقهقهر وقاموا بهجمة عفوية وهم يصيحون ويتضاحكون. وترك الأتراك، الذين أصابهم الذهول، بنادقهم، ولاذوا بالفرار، وانتشر هلعهم إلى باقى الوحدات التي تبعت الآخرين. وعرف صبحي، فيما بعد، من أحد الأسرى، أن معظم الضباط الأتراك، في تلك اللحظة تحديداً، كانوا قد انسحبوا من الصفوف لحضور مجموعة الأوامر مع القائد، وهكذا لم يكن ثمة أحد ليجمع شمل الجنود وهم يتقهقرون. ولهذا، فحينما عمت الفوضي أمر حامد فخري ضباطه أن يلتقط كل منهم بندقية ويعود إلى الصف، كما سجل ذلك لورانس، إلا أن الوقت كان قد فات.

وأخبرنى المؤرخ العربى سليمان موسى أنه كان قد تحدث مع عدد ممن اشتركوا في المعركة وتذكر معظمهم أنهم شاهدوا لورانس في ميدان القتال . . إلا أنهم أجمعوا أن الاشتباك كان مصادفة عفوية ، كما يوحى تقرير صبحى . وقد ألمح لورانس نفسه إلى هذا حينما أخبر ليدل هارت أن «رجال العابمة أتوا من الغرب» رتقع قريتهم على بعد بعض أميال من ميدان المعركة ) «وقد تكون للجغرافيا دور هام في تقرير شكل المعركة لا يقل عن دور الاستراتيجية ». وماذا عن ادعاءات لورانس الأخرى ؟ فقد قال إنه قرر أن يحارب معركة يلتحم فيها الجيشان لغضبه من غباء الأتراك الذين عادوا مرة أخرى ، ومن ثم ، أرسل البنادق الآلية إلى الأمام لمساعدة الفلاحين وتخير «تل الاحتياطي» كخط دفاع أخير ، وأمر القوة الأمامية بالعودة إلى التل ، وحث زيد على أن يحرك مجموعته الرئيسية إلى هناك . إلا أن

الشواهد تدل على أنه من قرر مواجهة الأتراك على الهضبة لم يكن لورانس أو زيد، بل فلاحي المحايسين من طفيلة الذين كرهوا أن يعود الأتراك إلى قريتهم. وقد اضطر لورانس أمام فعل عشرات قليلة من الرجال أن يتخذ موقفا. ولا يوجد من الأسباب ما يدل على أنه لم يكن هو من أرسل البنادق الآلية لدعمهم بمبادرة شخصية منه، أو على أنه لم يختر «تل الاحتياطي». بيد أنه لم يكن هو من نصح زيد بالتحرك أو من أمر القوة الأمامية بالانسحاب. ولكن الواضح أنه لعب دوراً هاماً في المعركة. فلماذا إذاً السخرية من الذات واستعماله «بهارات» الأمشال والأقوال المأثورة من كتب السجلات العسكرية في تقريره؟ فما هي «النكتة»؟ والإجابة هي أن لورانس تحقق من استحالة إضفاء شكل منطقى على سلسلة من الأحداث اعتمدت على الصدفة، التي تحسم معظم الاشتباكات الحربية، والتعبير عنها في شكل تقرير قصير. فكتب إلى الميجوربيك عام ١٩٢٩ قائلاً: استشهدت في التقرير بتعبيرات معادة سخيفة من فوش وغيره من الماربين الدمويين. وكنت أعمد في وصف كل حركة إلى محاكاة ساخرة لما كانوا يوصون به، إلا أنني بالغت لدرجة تجعل التقرير عبشياً. وقد كتبت التقرير عن المعركة بنفس اللهجة، أي أنه كان محاكاة ساخرة لرسالة عسكرية حقة. إلا أن هيئة الأركان في فلسطين أخذته مأخذ الجد. آمل ألا تقع في خطئهم.»!

وعقب المعركة بأيام قليلة ذهب لورانس إلى البحر الميت عن طريق الجرف كى يحث قوة من البدو بقيادة الشريف عبد الله الفاعر على تدمير المراكب التركية الراسية فى الميناء عند المزرعة، والتى كانت تنقل الإمدادات إلى الأتراك فى أريحا. وتم الهجوم يوم ٢٨ يناير، وأحرقت سقائف المؤن، وأغرقت سبعة قوارب بعد أن خربت، وبذلك تعطل الإبحار فى البحر الميت. وأثار احتمال توالد قصص عن هذا الحادث لورانس، فأعلن لروبرت جريفز بزهو «أنها كانت واحدة من مناسبتين فى التاريخ الحربى الذى هاجم فيها رجال على مطاياهم أسطولاً فى البحر وأغرقوه. وقد زكيت نفسى بعدها بزهو باعتبارى ضابطاً بحرياً». وفى هذه الأثناء، كانت الخطة الهاشمية مازالت هى التقدم شمالاً إلى الكرك ومأدبا. وفى أوائل شهر فبراير ذهب لورانس إلى قويره ليحصل على ٠٠٠، ٣٠ جنيه استرليني ذهبي كانوا فبراير ذهب لورانس إلى قويره ليحصل على ٠٠٠، ٣٠ جنيه استرليني ذهبي كانوا

طفيلة في ١١ فبراير، بعد أن تسلق مسرعاً التلال الثلجية، ساءه أن يجد زيد لم يفعل أي شيء للإعداد للسير إلى مؤاب، وأن الفرصة التي أتاحتها لهم معركة طفيلة قد أهدرت. وفي رسالة إلى كليتون في اليوم التالي كتب لورانس «همهم زيد و تلعثم وألقى بفرصته جانباً دون أن ينتفع منها. فقد كانت البلاد بدءاً من مأدبا تحت أقدامه. إن العرب أسوأ مادة تصلح للتشكيل.» وفي الواقع، فرغم أن لورانس كان قد حاول دوماً أن يظل في الخلفية، فقد وجد، بشكل متزايد، أن عليه إملاء الاستراتيجية وكتب إلى كليتون«سيتحدون جميعاً يوماً ما للحط من قدرى. فمن المحال أن يتحكم أجنبي في إدارة شعب آخر وفقاً لإرادتهم الحرة إلى مالا نهاية. وقد كان دوري طويلاً بما فيه الكفاية». وتحقق أن الشريف قد فقد تصميمه على التقدم وحده، ومن ثم، قرر الذهاب شمالاً لحث مجموعات متنوعة غير نظامية على العمل. فقد كان مقرراً أن يصل الذهب إلى طفيلة في غضون أيام، وشعر لورانس أن المبلغ سيكون كافياً للإنفاق على حاجته وحاجة الشريف الملحة وعلى دعم الهجوم. وانطلق للقيام باستطلاع في سيل الحايسة مع الملازم كيركبرايد الذي كان يتحدث العربية بطلاقة وكان قد أرسل من بئر سبع من قبل القيادة العامة كي يكتب تقريراً عن إمكانيات الاستخبارات. وبعد عودة كيركبرايد إلى فلسطين واصل طريقه مع شيخ من السكان المحلين حتى الكرك ومأدبا. وكان الاستطلاع مرضياً جداً، وعاد لورانس إلى طفيلة كي يخبر الشريف زيد أن الطريق أصبح مفتوحاً أمامه. وتحادل زيد قائلاً إن هذه العملية ستحتاج إلى قدر كبير من المال، وحينما ذكر مبلغ الـ ٠ ٠ ، ، ٠ جنيه التي كان قد تلقاها لتوه دهش لورانس أن قال له إنه أنفقها جميعاً في دفع أجور رجال المايسين ورجال العايمة وابن جازي وبني صخر ومجموعات أخرى. وأسقط في يد لورانس؛ فقد كان معظم هؤلاء فلاحين متمركزين في طفيلة ولا يصلحون للتقدم. وكان على النظام الهاشمي استئجار رجال أثناء تحرك القوات قدماً. بيد أن كشف الأجور كان وهمياً، إذ إنه لم يكن بوسعهم سوى دفع أجور عدد قليل من الرجال الموجودة أسماؤهم في دفاترهم، وهم لايفعلون هذا سوى في وجود حالات طوارئ في أماكن ما. وعرف لورانس أن زيد يعلم هذا، وتحقق فجأة من أن الشريف كان يكذب عليه؛ فقد كانت دفعة الذهب قد وصلت في اليوم السابق، ولم يكن ثمة موظفون يكفي عددهم

إحصاءها وتوزعيها في غضون أربع وعشرين ساعة. وتحقق حدسه من أن الأشراف سينقلبون عليه ذات يوم. إلا أنه لم يتخيل حدوث هذا بهذه السرعة. وأصر زيد على كذبه وفقد لورانس هدوءه المعتاد وقال «أنا لست تابعاً لك، أو مسئولا أمامك، بل العكس هو الصحيح. وإنني أتوقع أن تُحترم رغباتي وتكون محلا لاعتبار في الأمور كلها، لا أن تناقض هذه الرغبات دون تفسير مسبق. فحينما يقوم البريطانيون من خلالي بتحويل جميع نفقات العملية، فلابد أن تُتبع تعليماتي بكل دقة ممكنة». بيد أن زيد لم يتزحزح، وتيقن لورانس أن حملة البحر الميت قد انتهت. وفشل في أن يفي بوعده لأللنبي مرة أخرى. وفي الصباح، أرسل إلى زيد بمذكرة يطالبه فيها بإرجاع النقود. وحينما أرسل إليه الشريف تقريراً منمقاً خادعاً بأوجه إنفاقها، قرر لورانس الذهاب إلى بئر سبع ليبين لأللنبي أنه خذله للمرة الثانية نتيجة لخطأ في التقدير، ويتخلى نهائياً عن الثورة العربية.

غير أنه في نفس يوم وصوله إلى القيادة العامة للقاء أللنبي، كان الأتراك قد أخلوا أريحا، ودخلت الحملة إلى فلسطين مرحلة جديدة. وكان مكتب الحرب في لندن يمارس ضغوطاً من أجل توجيه ضربة قاضية للأتراك. وكان أللنبي يعد العدة للهجوم على دمشق وحلب. ووسط تلك السعادة الغامرة، نسيت مشكلة لورانس، التافهة مع زيد بشأن الثلاثين ألف جنيه. وكان أللنبي يريد تأمين جناحه الأيمن وقطع خط السكك الحديدية لأن الأمر لم يكن يحتمل أن تتدخل حامية المدينة المنورة في هذه المرحلة الحاسمة. وكان مستعداً لإرسال هجانته من المصريين والخيالة الأسترالية عبر نهر الأردن للاستيلاء على السلط غرب عمان ويضمن بهذا سلامة هجوم عربي على عمان التي برهنت حاميتها على كونها الشوكة المستديمة في جسد الهاشميين. واعتقد لورانس أنه في حالة وجود وسائل نقل مناسبة سيكون بإمكان نظاميي جعفر باشا البالغ عددهم أربعة آلاف عربي أن يُدفعوا للتقدم بوثبات متجاوزة (وثبة الضفدع) إلى نقطة ما عند خط السكك الحديدية شمال معان والجلوس على الخط إلى أن يخرج الأتراك إليهم كي يزيحوهم. وكان قد وصل إلى القناعة بأن النظاميين العرب كانوا أكثر من صنو للأتراك في المعارك المفتوحة، إلا أنه شك في قدرتهم على الاستيلاء على معان عن طريق هجمة أمامية. وأخبر أللنبي بحاجته إلى إبل ونقود وبنادق. ومنحه الجنرال في التو ٧٠٠ من إبل إلا أن الخطط اتخذت مساراً خاطئاً. فقد استولى البريطانيون على السلط إلا أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على عمان وتم صدهم بواسطة هجمة كبيرة مضادة من الأتراك، فستركبوا المدينة يوم ٢ أبريل أي في نفس اليبوم الذي كبان لورانس، والذي لم يكن يعلم شيئاً عن الهزيمة، يركب عائداً إلى أبو لسان مع حرسه. وفي هذه الأثناء، حشه رجاله على الهجوم على دورية تركية قوامها ثمانية رجال عند جسر السكة الحديدية قرب فريفرة. وكانت الهجمة غير منظمة. فقد سار خادم لورانس عشمان (فرج) متهوراً في مقدمة الآخرين وأصيب بطلقة فور توقف ناقته عند الجسر . وبدا للورانس وكأنه توقف إرادياً أمام العدو ليطلقوا عليه النيران . ولدى وصوله، كان فرج قد أصيب بجرح قاتل في عموده الفقرى، إلا أنه كان سعيداً لأنه «سيموت» حيث إن زميله علياً «داعود» كان قد هلك من البرد منذ أسابيع في الأزرق: «ولم يبتسم أبدا مرة أخرى، وفقد إرادته على الاستمرار دون صديقه». وأجبر لورانس، للمرة الثانية في حياته، على إطلاق الرصاص إرادياً على رجل: «لم يكن لدى فرج سوى ساعات قليلة وبعدها يموت، بيد أنه لم يكن بوسعنا تركمه للأتراك الذين كانوا في طريقهم مسرعين على تروللي سكك حديدية ، فأمسكت بمسدسي وخفضت يدى كي لا يراه الصبي، إلا أن فرج فهم مقصدی وقال: «سيغضب داعود منك» فرد لورانس «احمل إليه سلامي». فرد عليه العقيلي «سيمنحك الله السلام». وأطلق لورانس النار على رأسه.

شعر لورانس بمسئوليته عن موت فرج. وإن كان وصفه للهجمة دقيقاً، وهذا صحيح، إذ تبين تقاريره أن حرسه الخاص كان يتكون في أبريل عام ١٩١٨ من خمسة عشر رجلاً فقط، إذاً، فقد كان هجومهم على موقع تركى بهذا العدد القليل عملاً تعوزه الحكمة. إلا أنه لا يوجد أى ذكر لهذا الاشتباك في التقارير الرسمية، ولا يذكر لورانس أى شيء عن موت «داعود» و«فرج» أى على وعثمان

في مذكراته، هذا بالإضافة إلى أنه، وكما رأينا، لا يأتي ذكر على وعثمان ضمن حرسه الخاص في أبريل ١٩١٨. ومن اللافت للنظر، أن لورانس يستخدم موت داعود كفاتحة لمقال له عن طبيعة المرأة في «البحر المتوسط، ويبين أنه على حين أن النساء مجرد «آلات للممارسات العضلية، لا يتوحد الرجال إلا مع أحدهم الآخر». كما أنه لابد أن شعور لورانس أن عليه تغيير اسميهما حينما بدأ في كتابة «أعمدة الحكمة» على أساس أنهما قد توفيا كان ذا أهمية. وبما أنه قد تكلف المشاق لتوضيح أنهما كانا يرتبطان بعلاقة حب مثلي علنية ، وأنهما لم يشعرا بالخزى من هذه العلاقة ، فلا يوجد أي سبب منطقى لتغيير اسميهما ، إلا إذا كان لورانس ، كما في حالة هيوبرت يونج، يؤلف الأكاذيب عنهما. ويتضح قلق لورانس من أن يستعمل روبرت جريفز القصة في مذكرته إليه فيقول له: «يبدو أن نشرك قصة موت فرج أمر لا يحتمل. وأقترح أن تحذفها كلية. إن السرد منظم ولا يعتمد السياق عليها.. وبإمكانك القول إن فرج قد توفى بعد زيارته عمان بأسبوع حيث أصابه جرح مميت في غارة على دورية خط السكك الحديدية التركي . . وتتركها عند ذلك. فهذه أمور خاصة». ويوضح جريفز بغضب ودهشة أن لورانس كان قد نشر القصة بالفعل في طبعة أكسفورد من «أعمدة الحكمة» التي كان يتداولها الآلاف في هذا الوقت. فلماذا كشف للعالم «هذه الأمور الخاصة» إن كان قد شعر بالفعل أن موت فرج أمر غير محتمل؟ كما أنه لم يجد موانع لمناقشة القيمة الأدبية «لمشهد الموت» مع تشارلوت شو في عام ١٩٢٤ إذ إنه كتب «أجد نفسي متحاملاً على الكاتب الذي يترك القارئ يبني أهم مشهد نيابة عنه كما يحدث في مشهد حريق القرية في «كلاب بانبا»، وهي رواية لدانييل كوركرى. لقد تحاشيت هذا في وصفى لمشهد موت رجلى فرج». ومن المثير للاهتمام أيضاً أن يقارن لورانس مشهداً حدث بالفعل بحادث من رواية يفترض أن أحداثها كلها مختلقة. . كما لو كان قد نسى أن هناك ما يميز الاثنين.

لقد فشل تقدم البريطانيين عبر الأردن، كما فشلت الهجمة العربية على معان، وكان السبب، إلى حد كبير، أن الضباط العرب قرروا عدم الأخذ بنصيحة لورانس والقيام بهجمة أمامية بدلاً من حركة يحاصرون بها الأتراك. ورغم هذه النتيجة شعر لورانس الذى كان قد راقب الهجمة، بالإعجاب بشجاعة النظاميين العرب،

ثم سار إلى قويرة في ١٨ أبريل. وفي نفس اليوم، قام بسرقة عربة فورد وقادها إلى تل الشهم على الخط الحديدى حيث كان داوني وقوة بمصادرة عربة فورد وقادها إلى تل الشهم على الخط الحديدى حيث كان دواني وقوة من البريطانيين والمصريين والبدو قد اختبأوا في فجوة استعداداً للهجوم وكان داوني قد خطط لعملية تل الشهم بالدقة التي تتبع في صياغة كتاب دارسي. إلا أن لورانس اعتقد أنه، رغم كون داوني الضابط البريطاني الكبير الوحيد الذي كان باستطاعته التعامل مع تكتيكات الحرب التقليدية وحرب العصابات معاً، أنه مع وجود هذا التجمع غير المتجانس للقوات تحت قيادته، فقد لا تنجز الأمور بالشكل الخطط له. ومن ثم تطوع للقيام بهذه المهمة بنفسه، بصفته الرسمية كمترجم، لكنه أراد عملياً مراقبة العلاقات بين المجموعات الثلاث.

وكان لهذه العملية أن تكون جد مختلفة عن العملية التي قادها لورانس في المدورة في العام السابق. فإلى جانب أسطول من العربات المدرعة، كانت هناك عربات حربية من نوع الرولزرويس، وبطارية بنادق تالبوت من مدفعية الميدان الملكية محملة على عربة فورد بقيادة الملازم صامويل برودي، وسرب من الطائرات يعمل من قاعة رُم وفرقة من الهجانة المصريين بقيادة فريد بك وأيضاً بدو غير نظاميين بقيادة الشريف هزاع. ومع انبلاج نهار ١٩ أبريل، زحفت العربات المصفحة من فجواتها وسط صخب موتوراتها ، وجلبة سيرها على أحجار الصوان ، وكانت تخلف وراءها أذيالاً من الغبار. وجلس لورانس في الرولزرويس على قمة التل إلى جانب داوني الذي كان يراجع كل حركة على خريطة فردها على ركبتيه طيقاً لجدول دقيق الإعداد. وفي الوقت المحدد بالضبط، سارت العربات المدرعة على التل واقتربت من التحصينات التركية الخيطة بمحطة تل الأشهم. واستسلم الأتراك الذين فوجئوا بظهور العربات المدرعة في الحال. وفي ذات الوقت، كانت اثنتان من الرولزرويس بقيادة الملازم هورنبي من سلاح المهندسين الملكيين تتحركان باتجاه إحدى القنوات السفلية وقامتا بتفجيرها بشكل درامي مثير بواسطة مائة رطل من قطن المفتجرات. وكاد التفجير يرفع لورانس وداوني عن مقعديهما. وفتح الأتراك النيران من خلف «سنقر» حجرى سميك أعلى هضبة صغيرة مستديرة منحدرة، وعلى الفور سمعت طقطقات طلقات من أربع بنادق آلية في أبراج الهبجوم على السيبارات المدرعة، وكان صدى أزيز الطلقات يتردد بين

الحجارة، وفي هذه اللحظة أتى غير النظاميين البدو من خلف تل بقيادة هزاع وهم يطلقون النار عشوائياً ويصوبونها على هضبة الأتراك التي سرعان ما استولوا عليها دون جهد. وسار لورانس بالرولزرويس باتجاه خط القتال وهو يقذف شحنات القطن المتفجر على القضبان والجسور تحت غطاء بنادق العربات المدرعة الآلية. وهزت الجو سلسلة من الانفجارات ثم ظهرت فجأة سحابات الكسارات على طول الخط مثل شياطين الغبار. واصطدمت كسارات القذائف بالحجارة ودمدمت على أبراج العربات القديمة المصنوعة من الصلب. ودفع البدو برجال الموقع الأمامي للأتراك نحو جنوب المحطة بالإبل المهتاجة التي تتابعت أعلى الهضبة والتحصينات العالية. واقتربت في هذه الأثناء فرقة الهجانة بقيادة فريد بك شمالاً من المحطة وهي تشق طريقها أمامها بحذر من تل إلى تل، وفتحت بطاريات التالبوت النيران حيث اصطدمت المتفجرات بمبانى المحطة اصطداماً عنيفاً كاد أثره يصم الآذان. ثم هبطت طائرتان فجأة من السماء الصافية غرباً كخطافين، وقذفت التحصينات بعشرات القنابل. وعلى الفور، ظهرت أذيال طويلة من الدخان على شكل حوف ٧ حول المحطة، وتوجهت العربات المصفحة من خلال الغبار والضباب إلى الأمام وهي تطلق وابل نيران بنادقها الآلية. وهنا ألقي رجال هجانة بيك بحذرهم جانباً واندفعوا يعدون بخشونة عبر السهل. وسمع رعيد البدو، الذين كرهوا أن يسبقهم أحد، وهم يندفعون من الشرق، وأحاطوا بالمحطة فرفع الأتراك أذرعهم واستسلموا وهم يلوحون بقوة وأسى بالأعلام البيضاء. وسبقهم لورانس إلى المحطة بالرولزرويس، واستولى على الجرس النحاسي كتذكار، بينما استبقى، داوني «خرامة» التذاكر، وأخذ رولز، سائقه، الخاتم المطاطي. وخرجوا من المحطة ليجدوا العرب والمصريين وقد تملكهم جنون النهب وأخذوا يحطمون المباني وينقبون عن الغنائم، ويندفعون بشهوة عمياء للاستيلاء عليها. وكان مخزن المحطة يحوى مئات البنادق وآلاف من الذخائر وطعام وملابس، وفي جشعهم، بدأت الجماعات الختلفة تطلق النيران على إحداها الأخرى. وحدث أن خطا جمل على لغم كان قد زرعه الأتراك فانفجر فيه مما أحدث هياجاً وقتياً. وتمكن لورانس، الذي قال فيما بعد، إن الضباط البريطانيين كانوا على وشك أن يختقوا، من فض الاشتباك بين الأطراف، ثم سمح للهجانة المصريين أن ينتقوا ما يريدونه أولاً،

ولدى صياحه على البدو «تقدموا» ذكر رولز أنهم «اندفعوا مثل كتلة صلدة من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية» إلى الخازن وضغطوا على الباب حتى فتح وغنموا ما أرضاهم ثم حملوا إبلهم واندفع ثلاثة أرباعهم إلى الصحراء. وكان نجاح الهجوم لا يشوبه شائبة، وقال عنه لورانس إنه كان حرباً من الطراز الأول De Luxe. أما تحفظ داونى الوحيد فهو أنه كان مخططاً أن يتم الاستيلاء على الخطة فى الساعة الحادية عشرة والنصف تحديداً، لكن الأتراك استسلموا، من منطلق الجهل والعجلة، قبل الميعاد المحدد بعشر دقائق. وكتب لورانس بسخرية غير معلنة «كانت هذه هي الوصمة الوحيدة في يوم لم تسل فيه الدماء».

غير أن تحطيم السكك الحديدية لم يكن قد انتهى تماماً. فأرسلت عربة مصفحة إلى الرملة، أى المحطة التالية جنوباً، بينما قام لورانس وفرق تفجير أخرى بتدمير جسور وأميال من القضبان بين المحطتين. وفجرت الحفر السفلية بشحنات حشيت فى ثقوب البالوعات، على حين قام لورانس، الذى كان قد طور أسلوباً أكثر فاعلية لتخريب المعادن بزرع شحن «زنبقية» أسفل عربات النوم بحيث تلوى أطوال كاملة من القضبان وتتركها معوجة.

وبعد أن اقتنع أن الخط الحديدى بين الشهم والرملة قد أصبح عديم الجدوى، قضى لورانس ليلة قرب الشهم يعد للهجمة على المدورة التى كان من الخطط حدوثها في اليوم التالى. إلا أن الأتراك كانوا يتوقعون الهجمة، ومن ثم، أجبروا القوة الختلطة على التقهقر بنيران مدفعية تميتة مداها ٠٠٠٧ ياردة. وأرسل لورانس العربات المدرعة في تشكيل قوسي إلى المكان الذى كان قد لغم فيه قطاره الأول ودمر الحفرة السفلية لمسافة تقرب من ٠٠٠ ياردة ابتداء من التل الذى كان قد موضع عليه مدافع وبنادق الستوكس واللويس عام ١٩١٧. وفيما بعد، أرسل محمد الضحيلان ورجاله الحويطيون لشل الخط الحديدى شمال الشهم. وبحلول معمد الطحيلة وعزلوا سبع محطات. وبهذا، تم أخيراً تحييد قوة فخرى باشا في المدينة والتخلص من تهديدها المحتمل.



## أطفئت أحلامي كشموع في مهب

رياح النجاح القوية

درعا، طفس وسقوط دمشق

شتاء ۱۹۱۸

| دخلت سيارتنا العتيقة إلى طفس        |
|-------------------------------------|
| عقب الظهر مباشرة. بدت طفس           |
| مدينة حورانية تمطية مكاناً بلا مركز |
| رئيسي ومجموعات منتشرة من المنازل    |
| بنيت عشوائياً على طول شبكة طرق      |
| أفقية ورأسية ، وسط فدادين من أراضي  |
| لقمح، ومروج موحشة حمراء لا تنمو     |
| بها سوى بعض أشجار تفاح سدوم         |
| السامة وبعض نباتات البلوط ، وأشجار  |
| الأرز والصنوير الحلبي.              |
|                                     |

وبإمكان المرء أن يلمح آثار القرية كما كانت عام ١٩١٨ إذ كان ثمة أكواخ قديمة بين البازلت الأسود متناثرة بين المساكن رخيصة التشييد من القوالب الأسمنتية الخفيفة. وسرنا ذهاباً وإياباً في الطريق الرئيسي لبعض الوقت، ثم أوقفنا رجلاً داكن البشرة يرتدى غطاء رأس من اللونين الأبيض والأسود وسألناه إن كان يعلم أين وقعت معركة عام ١٩١٨. فأجاب: «لا أدرى، إلا أن هناك شيخاً بالقرية كان هناك، بإمكاني اصطحابكما إليه». ودهشت، وخامرني قليل من الشك فقد أمضيت عدة أشهر وأنا أتتبع شبحاً لا يعرفه أحد سوى بالقيل والقال. فهل سأقابل أخيراً رجلاً رأى لورانس رأى العين؟ واصطحبنا الرجل معنا في السيارة وأوقفنا عند منزل حديث مقام على ناصية أرض حمراء بين أشجار تفاح سدوم. وفي الداخل، كان ثمة رجل عنكبي يرتدى كوفية حمراء وعباءة سوداء ويجلس على سجادة إلى جوار مدفأة تعمل بالبنزين ويحيطه نصف «دستة» من الأبناء والأحفاد. وكان الرجل يرتدى نظارة سميكة الحواف وله لحية خفيفة بيضاء.

وأخبرنى أحد أحفاده، وكان طالب طب فى حلب، أن جده قد تجاوز التسعين وجلسنا على الأرض متربعين، وبعد أن أجبنا على أسئلتهم، وارتشفنا الشاى المقرر، سألته، وأنا أكبت انفعالى إن كان قد التقى بلورانس العرب. وأجابنى الشيخ بصوت متهدج: «لقد رأيته؛ كنت حينذاك مجرد صبى بالطبع، وأتذكر أننى شاهدت الجيش العربى وهو يسير فى القرية. كان يوماً رهيباً، كنت برفقة والدى فى قرية أخرى فى الليلة السابقة، ولدى وصولنا فى الصباح، وجدنا أن الأتراك قد قتلوا الجميع تقريباً. وكانت جثثهم ملقاة فى الطريق. رحمة الله عليهم جميعاً».

«وكيف بدا لورانس؟»

«كان رجلاً طويلاً قوياً ذا لحية طويلة».

واصطحبنا حفيده فيما بعد لنشاهد ميدان المعركة، وكان عبارة عن أحد المروج الحمراء مليئاً بالكتل الصخرية. وكان على مسافة قريبة من القرية. وبدالي،

وبشكل غير متوقع، صغيراً على مثل هذا الحدث الدرامى. ولقد ظل ذبح طابور كامل من الجنود الأتراك على أرض طفس يوم ٢٧ سبتمبر عام ١٩١٨، وما تلاه من ذبح الأسرى الأتراك والألمان، من أكثر الأفعال الخلافية في تاريخ لورانس. وقد أقنع هذا ناقديه أنه كان سادياً متعطشاً للدماء. أو أنه قيل، كبديل لهذا، إن تعذيبه واغتصابه في درعا شوه عواطفه بشكل دائم. وقد أذكى لورانس هذا النوع من الخلاف بتعليقاته الساخرة المعتادة. فقد ادعى أنه أخبر حراسه في هذا اليوم «إن أفضلكم هو من يحضر لي أكبر عدد من الموتى الأتراك». وعقب أيضاً على هذا قائلاً: «لم نأسر أحداً، لأول مرة في تاريخ الحرب، طبقاً للأوامر». وكان ذبح الأتراك المنسحبين للفلاحين، من غير المقاتلين في طفس، قد ولد هذه القسوة. وقد كان هذا المشهد من أكثر مشاهد الحرب بشاعة بالنسبة للورانس. فلم يقم الأتراك فقط بذبح الأطفال، بل أيضاً بذبح النساء وتشويه جششهن وترك أجسادهن في أوضاع شائنة. فقد رأى لورانس جثة امرأة حبلي غرست الحربة بين ساقيها. وكتب لورانس قائلاً إن طلال، وهو شيخ من طفس ادعى أنه رافقه في رحلته الاستكشافية المشئومة في حوران في نوفمبر السابق، قد تملكه الغضب من المشهد لدرجة أنه المشتومة في حوران في نوفمبر السابق، قد تملكه الغضب من المشهد لدرجة أنه ميتة انتحارية بهجمة واحدة على صفوف الأتراك المتجمهرة.

وكانت مذبحة طفس جزءاً من المرحلة النهائية لحلمه التي بدأت في مايو الممالة النهائية الطلب الذي بدا شديد المبالغة نظراً لتسريح فرقة الهجانة الإمبريالية بسيناء. وسأله القائد العام «لماذا المبالغة نظراً لتسريح فرقة الهجانة الإمبريالية بسيناء. وسأله القائد العام «لماذا تريده». تريدها؟»، فأجابه لورانس: «كي أُدخل ألف رجل في درعا في اليوم الذي تريده». وكانت خطته هي السير بقوة من الجنود النظاميين العرب على الإبل شمالاً من وهيده، المقر العربي الجديد المتقدم بالقرب من معان، إلى الأزرق ثم إلى درعا ومعها طابور إمداد ومدفعية وبنادق آلية وعربات مدرعة. وكان من المقرر أن يحملوا مؤنهم ويصلوا درعا خلال أسبوعين فقط، ويقوموا بقطع الخط الحديدي بمساعدة مؤنهم ويكون هذا في نفس الموعد الذي سيقوم القائد العام فيه بهجومه على بدو روالة، ويكون هذا في نفس الموعد الذي سيقوم القائد العام فيه بهجومه على سوريا. وتأمل أللنبي الطلب. وكانت الجمال نادرة في الشرق الأوسط، كما كان أمين التموين في الجيش بحاجة حثيثة إليها لفصيلة أخرى من الجيش. وأخيراً، أمين التموين في الجيش بحاجة حثيثة إليها لفصيلة أخرى من الجيش. وأخيراً، أقنعه حماس لورانس. فقام بتسليم الإبل إلى الشورة العربية، وأسرع للقاء فيصل

عند أبو لسان في اليوم التالي وهو واثق أنهم قد حصلوا لتوهم على وسائل النصر الأخير : وتخلص في الحال من فرقة النقل المصرية التي كانت مشغولة تماماً بنقل المؤن بين العقبة وأبو لسان بأسلوب غير كفء. وأحل محلهم جمالين من مكة كانوا يعرفون كيف يسوسون الحيوانات بشكل أفضل. وأوكل إلى الكابتن هوبرت يونج، الضابط الذي كان لورانس قد التقى به في كركميش قبل الحرب، أمر تنظيم نقل الجنود وإيوائهم وتموينهم. وكان لورانس قد تخير يونج ليكون وكيلاً له إن هو قتل أثناء المعركة. إذ إنه كان يتحدث العربية بطلاقة كما كان على مقدرة تنظيمية من الطراز الأول. بيد أنه كان يعيبه سرعة الغضب التي جعلت من الصعب عليه التعايش في سلام مع أي شخص. وقد ذكر نوري السعيد أن مزاج يونج كان عدوه الأسوأ، واستدعى هذا منه أن يقول لبعض الضباط العرب الذين كان يونج قد أغضبهم « لا عليكم، فهو يصيح في الضباط البريطانيين بنفس الأسلوب» كي يهدئهم. ولولا كعب أخيل هذا لأصبح يونج لورانس آخر للعرب. إذ إنه بالإمكان القول إنه كان أكثر الضباط البريطانيين الذين عملوا مع العرب مقدرة، وكان تصوره لمتطلبات عملية ما، حتى ما سيحمله آخر جمل في القافلة، تفوق بكثير مقدرة لورانس الزئبقي الذي كان يميل إلى السير بالإبل أولاً ثم دراسة الاحتياجات من المؤن فيما بعد. إلا أنه على حين أنه كانت للورانس مقدرة سحر ألباب الآخرين، كان ليونج مظهر وسلوك الطالب ذي النوايا الحسنة والذكاء المتقد والمزاج العكر. وفي فبراير من عام ١٩١٨ تلقى أمرا مبهماً في مقر وظيفته بالهند ليسلم نفسه في القاهرة ، وقد كتب عن هذا قائلاً: «لم أكن على علم بشيء حتى دخلت إلى القيادة العامة في فندق السافوي لأتسلم عملي وفُتح الباب ودخل شخص صغير الحجم . . فعرفت » . وفي هذا الصدد ، قال له لورانس : «طلبوا مني أن أقترح شخصاً يأخذ مكاني في حالة حدوث شيء لي، وأجبتهم أن لا أحد يستطيع هذا. وحينما ضغطوا على قلت إنه ليس هناك من اقترحه باستثناء جيرترود بل وأنت، ويبدو أنهم اعتقدوا أنك أنت الأفضل للقيام بهذه المهمة». وسرعان ما تحقق آلان داوني، قائد «القنفذة»، أن خطة «البديل الجاهز» لن تكون مجدية أبداً بسبب مزاج يونج الانفعالي، ورغم هذا، فقد عينه مسئولا عن الإمدادات والتموين.

وبحلول ٢٢ يوليو كان يونج قد أعد خطة مفصلة لإمدادات المهمة ووافق عليها

جويس، قائد الأركان البريطاني في قوات فيصل، وفيصل نفسه. وفي هذه الأثناء، كان لورانس في القاهرة يضع خططه للمهمة مع داوني الذي اقترح الاستعانة بآخر مجموعتين من فرق الهجانة الإمبريالية لإكمال المهمتين اللتين لم يستطع البدو حتى ذلك الحين إنجازهما. أي: تدمير المدورة، وتدمير الجسر الموجود في القصير شمال معان. وعلى غير المتوقع، وافق لورانس على هذا. وتم بعث برقية إلى جويس بالعقبة بها تعليمات بإقامة مستودعات مئونة وذخيرة للقوات غير النظامية في رُم وجفر وبير. إلا أن هذه التعليمات قوبلت بالاستياء في العقبة: فلم يتم استشارة جويس في الأمر ، ورأى هو ويونج أن كل حمولة تنقل إلى عملية فرق الإبل ، ستعنى حمولة أقبل لطابور الطيران في الأزرق ودرعا. وفي هذا الصدد كتب يونج: «ناقشت وجويس هذه البرقية ونحن نجز على أسناننا، وقررنا أنه ليس أمامنا سوى استخدام بعض الإبل التي لا تقدر بمال لمستودعات عملية المدورة». وفي ٢٨ يوليو، وصل لورانس إلى العقبة، وقرأ خطة يونج، وأدانها فورا على أساس أنها غير قابلة للتنفيذ. وكان أللنبي يعتزم تنفيذ التقدم الأخير إلى دمشق يوم ١٩ سبتمبر، وكان على العرب أن يستهلوا هذا التقدم ويسبقوا القوات بمدة لا تتجاوز أربعة أيام. وكانت مراعاة دقة التوقيت أمرا حاسما. وكتب لورانس: إن كلمات أللنبي لي كانت «أن ثلاثة رجال وصبى بمسدسات أمام درعا في ١٦ سبتمبر . . أفضل من آلاف قبل هذا الموعد أو بعده بأسبوع». وكانت خطة يونج ستنتهى بأن يصل العرب إلى درعا بعد الموعد المحدد بأسابيع ثلاث. وكشف لورانس عن خطته التي وضعها مع داوني لتنفيذ عملية أكثر تحديداً وتحركاً ضد درعا. وفقد يونج تحكمه في نفسه، فرد لورانس بسخرية إنه قد نفذ عمليات كثيرة مماثلة قائمة على التحرك السريع بنجاح دون مساعدة جندي نظامي من خريجي إيتون المتعجر فين الذين ظهروا على المسرح. وأجابه يونج إجابة طاعنة بأن قال له (أي لورانس) إنه يقترح أن يقوم هذه المرة بتحريك جنود نظاميين بدلاً من البدو لأن النظاميين جد مختلفين. وسأله إن كان يتوقع أن يركب كل اثنين منهم ناقة وأن يعيشوا على لفائف قمر الدين والمياه لمدة أسبوعين؟ وسأله عن تصوره لمصادر الإمدادات. وعن إمداداتهم إن انسحبوا حيث إن خطة لورانس لم تأخذ في الاعتبار الانسحاب إن فشلت العملية. وكتب يونج «لم يعرف لورانس أبدا الكشير عن الجيوش النظامية»... ولم يكن لديه أي

تعاطف مع مشكلاتنا الخاصة بالنقل، إذ إنه كان ينظر إلى جميع التنظيمات العسكرية باحتقار شديد، ولم يكن لحرف Q (مصلحة أو قسم) الذي يحترمه النظاميون ويوقرونه عن حق مكان في أبجدية لورانس». وكان الصراع في جوهره بين محترف ألمعي وهاو ألمعي: وكان جويس قد اشتكي بالفعل لداوني (وكان له مبرره في هذا عن أن لورانس كان يميل إلى إمطار القيادة العامة بوابل من الخطط الطموحة الجريئة المندفعة؛ إلا أنه حينما كان يحين موعد تنفيذ تلك الخطط المتهورة، كان يختفي. وانتهت المقابلة دون التوصل إلى اتفاق ولم يتحدثا مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام. واستاء يونج من اعتداد لورانس الزائد بنفسه حيث كتب يقول: « . . . إن منظر هذا الرجل الصغير وهو يقرأ «موت الملك آرثر » في ركن من خيمة الطعام وعلى شفتيه تلك الابتسامة الشيطانية ، لم يكن مطمئناً ». وأخيراً ، أذعن جويس وقبل خطة لورانس وأيضاً عملية فرق الإبل. وأجبر يونج على الامتثال، واستعمل عبقريته لإيصال الإمدادات إلى نظاميي جعفر باشا في وهيدة وأبو لسان، وقد نجح في هذا ضد كل التوقعات. واعترف لورانس بهذا بالرغم منه فكتب «إن تسيير قافلة تموين منتظمة ومتناسقة كان محالاً. إلا أن يونج حقق هذا تقريباً، بأسلوبه الغريب الجاحد . . ويعزى إليه الفضل في حل مشكلة إمدادات النظاميين على الهضبة».

وفى ٤ أغسطس، أرشد لورانس فرق الهجانة بقيادة بكستون إلى وادى رم . وتركهم ليقوموا بالهجوم على المدورة بدونه، ثم طار إلى جفر ليقابل نورى الشعلان من روالة . وكان من الواضح أنه يخشى هذا اللقاء إذ إنه كان قد أكد للأمير أثناء رحلته إلى نبق عام ١٩١٧ أن باستطاعته الوثوق في أحدث وعود البريطانيين. أما الآن ، فكان نورى على علم بنصوص اتفاقية سايكس بيكو ، وخشى لورانس من مطالبته «بنصف الصفقة غير الشريفة» التى اتفقا عليها في ذلك اليوم البعيد في الأزرق . ولم يفصح لورانس أبداً عن فحوى «نصف الصفقة» البهمة ؛ فقد قال إنه أثناء لقائهما في جفر لم يطالبه الأمير بها ، وأن اللقاء انتهى بتأييد الأمير الكلى لقضية الهاشميين. وعاد لورانس إلى جفر بالسيارة ليلتقى بفرقة الهجانة التى كانت قد نجحت في الاستيلاء على محطة المدورة وتدمير برج المياه . ثم أكمل مهمة استطلاعية في الأزرق على حين ذهبت الهجانة إلى جسر

القصير. وتم نبذ المهمة حينما اكتشفت الطائرات الألمانية صفوفهم، وأيضاً، فقد علم باكستون أن قبيلة بدوية معادية كانت قد عسكرت بينهم وبين هدفهم تحسباً لهم.

وفى هذه الأثناء، كانت ثمة أزمة بين النظاميين العرب فى أبو لسان. فقد كانوا قد قرأوا تقريراً صحفياً أنكر فيه الملك حسين تعيينه جعفر باشا قائداً للجيش الشمالى. وكانت هذه آخر محاولات حسين لإخضاع ابنه فيصل لتحكمه، إذ كان فيصل قد رقى «جعفر» قائداً عاماً دون الرجوع إليه. وكانت الشكوك تملأ حسين من الضباط العرب النظاميين لخشيته أن «يستولوا» على الثورة. ولهذا السبب كان قد فصل عزيز المصرى، سلف جعفر، الذى كان قد طور استراتيجية للحملة العربية قبل لورانس بوقت طويل. وكان حسين يعلم أن فيصل ضعيف الشخصية، سهل الخضوع لتحكم مستشاريه فيه، وكان خوفه الأعظم هو اختطاف أطماع الخلفاء الإقليمية للقضية العربية. ورغم أن لورانس أرجع رد فعل حسين إلى «الغيرة» و«شهوة القوة»، فقد كانت الحقيقة هي أن الفرقة بين الهاشميين كانت في صالح البريطانيين والفرنسيين مثلهم مثل الأتراك. وكان حسين يعتقد أن فيصل صالح البريطانيين والفرنسيين مثلهم مثل الأتراك. وكان حسين يعتقد أن فيصل يقوم بفتح أبواب سوريا لأطماع الفرنسيين، ورغم ادعاء لورانس، فيما بعد، أن الرجل المسن كان مجنوناً، إلا أن النهاية برهنت على أنه كان محقاً.

وحينما قرأ جعفر باشا إعلان حسين أنه ليس ثمة «ضابط عربى تعلو رتبته على كابتن» استقال وتبعه فى الحال كل أركانه. كما استقال فيصل تضامناً معهم، ومن ثم، أصبح إيمان البدو بالولاء للهاشميين غير ذى معنى. وباستقالة فيصل تلاشت فرص تجميع قوة كبيرة من روالة، الأمر الذى كان لورانس يرتكن إليه للهجوم على درعا. وبدت الثورة العربية على وشك الانهيار بانقضاضة واحدة ضارية، وأسرع لورانس فى ٢٦ أغسطس إلى أبو لسان ليجد علاجاً لهذا الطريق المسدود. فقد كانت هذه لحظة حاسمة فى عملية درعا. وفى اليوم نفسه، وبينما كانت أولى قوافل إمدادات يونج على وشك مغادرة العقبة تعالت صيحات «طيارة، طيارة» إذ سُمع أزيز طيارتين ألمانيتين وظهرتا من بين ضباب الحرارة الذى كان يغلف وادى عصربة وألقت بحمولتي قنابل على القوافل. وجن جنون الدواب التي قطعت

مقوداتها ونخعت حمولاتها ونشرتها على السهل. وأعاديونج، وسط لعناته الصامتة واهتمامه التام بالتفاصيل، تنظيم وتجميع سُيَّاس الإبل، والتقط الأمتعة وأعاد تحميل الإبل وربط القوافل وأرسلها في سبيلها مرة أخرى. إلا أن الضباط العرب في أبو لسان رفضوا الذهاب إلى مواقع جديدة دون إشارة استرضاء من حسين. وأبرق لورانس إلى كليتون يوم ٣٠ أغسطس بأن هيئة أركان القنفذة ستتولى قيادة العملية التي سنسير كما كان مخططاً لها. وكان لورانس على علم بأنه رغم مقدرتهم على الاستيلاء على درعا بدون فيصل، إلا أن الدخول إلى دمشق بدونه كان يعني القضاء على كل ما عملوا على تحقيقه طوال عامن. فحينذاك، سيصبح العرب دون قوة على التفاوض وسيقيم الحلفاء حكومة في سوريا. ومن ثم، أخبر كليتون أن بإمكانه إبقاء الأمور تحت السيطرة لمدة أربعة أيام فقط، فإذا لم يتم التوصل إلى حل حتى هذا الوقت، سيصبح عليه أن يخلى المواقع الأمامية وأن تفشل عملية درعا التي يتوقف عليها مصير العرب كلية. ومرت الأيام متثاقلة ولم تصل كلمة من حسين. وأخيراً وفي يوم ٤ سبتمبر وصلت رسالة طويلة من الملك تتضمن اعتذاراً أعرج، وترديداً لنفس الاتهامات بشكل مختلف. وبكل تبجح، قطع لورانس جزء الرسالة غير المرغوب فيه، وكتب عليها «عاجل جداً» وأرسلها إلى خيمة فيصل.

وفى ٣ سبتمبر توجهت، عكس كل التوقعات، قافلة من النظاميين العرب ومعها خمس بطاريات مدفعية فرنسية / جزائرية بقيادة الكابتن بيسانى، على بغالها، إلى الأزرق وبرفقتها طابور مؤن. وقاد فيصل سيارته الفوكسهول لاستعراضهم، على حين كانت الإبل تخب على أراضى سهل شيراه المنخفض. وكتب يونج عن هذا: «... بينما كانت كل مجموعة تحيى فيصل، وصل بى الانفعال إلى أن شعرت بكتلة غريبة في حلقى الملتحى من عظمة المشهد». وفي يوم السادس من سبتمبر، توجه لورانس إلى الأزرق في عربة رولزرويس حربية مع الشريف ناصر الذي كان مقرراً أن يقود البدو أثناء الهجمة الأخيرة، واللورد وينتر تون الذي كان قد نقل لتوه من فرقة الهجانة، التي تم تسريحها، إلى القنفذة. وبدأت قوة الهجوم في التجمع طوال الأسبوع الذي تلاه. وفي ١٠ سبتمبر، هبطت طائرتان من السلاح الجوى الملكي، وحضر جويس وستيرلنج، اللذان كانا

قد عينا مؤخراً في المهمة العربية، في عربات مدرعة يوم ١١ سبتمبر. ثم وصل فيصل يوم ١٢ ومعه المسئول الطبي، وأتى خلفه نورى السعيد و ٠٥٠ من النظاميين العرب، وبيساني مع فرقة البنادق الجزائرية، وقافلة إبل الأمتعة المكونة من ٠٠٠٠ ناقة ومعها يونج وفرقة من رجال التفجيرات المدربين من فرقة الهجانة المصرية بقيادة بيك، وفريق من جَمَّالي قُرخة بقيادة سكوت هيجنز، وبدو روالة غير النظاميين بقيادة نورى الشعلان، والحويطات بقيادة عودة ومحمد الضحيلان، وبنو صخر بقيادة فهد، وعشائر السريدية والسرحيين والقرويين السوريين بقيادة طلال الحريفين. وبلغ المجموع حوالي ألف رجل. وكان لديهم من المعدات الحربية طائرتان بريستول، وأربعة مدافع جبلية سريعة الطلقات من نوع نابليون، وأربع وعشرون بندقية آلية، وثلاث عربات مدرعة بمقطوراتها. وكان هذا هو النصل الذي سينحت النصر الذي عمل لورانس من أجله طوال هذه المدة؛ فقيد تحققت ذروة تبشيره بالثورة العربية. إلا أنه حينما اكتملت القوة الضاربة، انتاب لورانس الجزع، إذ تحقق أن وقت الحساب قد قرب مع اكتشاف خداع البريطانيين للهاشميين ودوره الرئيسي في هذه اللعبة بكل ما يحمله من ظلم وإثم. وشعر أنه قد جمع كل هذا «الطوفان من الرجال على وعد زائف، وجعلهم يقدسون مثالاً للوحدة لم يكن هو شخصياً يعتقد فيه». وكان الصراع بين المثال والواقع يعكس الصراع الداخلي الذي كان جزءاً من لورانس منذ الطفولة. أما العرب، فكانوا أكشر واقعية؛ فقد اتصار عودة أبو طيى بالأتراك حينما بدا هذا مواتياً، وتراجع بدو الحجاز عن القتال حينما ناسبهم ذلك، وحتى فيصل، فقد حاول إيجاد خط للتفاوض مع الأتراك. وظل نوري الشعلان محايداً حتى اتضح أن الهاشميين كانوا الجانب الرابح؛ بينما لم تلحق كثير من القبائل، وتقسيمات القبائل في الحجاز، وحتى في سوريا، بمسعى الهاشميين أبداً. وكان القوميون السوريون من أمثال نسيب البكرى ـ الذي صب عليه لورانس هجومه القاسي \_يقاتلون بالتأكيد من أجل الحرية. إلا أن قتال الهاشميين كان، أساساً، من أجل إرث الأسرة. وقد برهن كل من هؤلاء على حدة، على كونه متفجرات مبللة ؛ فقد أضاع زيد وادى الصفراء ، وكاد على يفقد رابغ . وفصل حسين أفضل رجاله عزيز المصرى، وأوشك على إحباط العملية الأخيرة بإنكاره أن جعفر باشا كان قائداً عاماً للقوات المسلحة. أما زيد، فقد كذب عليه ؟

ورفض عبد الله مشورته. وشعر وهو في الأزرق بموجه بغض «لهؤلاء الساميين الحقراء المتجسدين أمامه»، وكره أيضاً نفسه لتظاهره لمدة عامين أنه صديقهم، على حين أنه لم يصبح أبداً واحداً منهم. وبدأ الرعب الرهيب من أن يقتل أويصاب يؤكد نفسه بعنف. وكان قد نجح في درء هذا الرعب لشهور عدة بإجباره نفسه على التظاهر بأعلى درجات الشجاعة الهرقلية والتضحية بالنفس. وكان يعرف أنه على وشك أن يفقد أعصابه وأن عليه، في خلال أسابيع، إما أن يستقيل من منصبه أو أن ينهار. ودهمه شعوره القديم بغرابة الأطوار وعدم الكفاءة حينما وجد نفسمه وسط الحشود الكبيرة. وكان هذا الشعور قد اختفى أثناء رحلاته مع حرسه أو وجوده مع فيصل. وزاد الأمر سوءا أنه قد سمع، ربما بين الجندين السوريين، أن داهوم، صديقه في فترة ما قبل الحرب، قد توفي. وكان الصبي قد ألحق كحارس في موقع كركميش حتى عام ١٩١٦، ثم لقيت نصف قوة العمل تقريباً حتفها في موجة رهيبة من المرض والمجاعة. ورغم أن لورانس لم يذكر داهوم بالاسم، فقد كتب أن أحد دوافعه الأساسية لقيادة العرب هي إهداء الحرية إلى عربي كان قد أحبه. وكتب أيضاً أن هذا الدافع اختفى قبل «بضعة أسابيع من نهاية الحملة» في إشارة منه، لا إلى احتمال موت داهوم عام ١٩١٦، بل إلى اللحظة التي سمع فيها عن وفاة صديقه. وكتب فيما بعد، وهو يؤلف قصيدته الإهدائية إلى «س. أ» (S.A)، أثناء طير انه بين باريس وليون، «صنعت له الحرية كي أضيء عينيه الحزينتين: إلا أنه توفي وهو ينتظرني . . ألقيت بهديتي بعيداً ؛ والآن لن أجد الراحة والسلام في أي مكان». وتحاشى لورانس وهو في الأزرق الصحبة، وسار وحده بحسرة وغضب وتخوف إلى عين الأسد في نوفمبر عام ١٩١٧ حيث يحتمل أن يكون قد قضي بعض لحظات الاستجمام مع على حسين الحارثي، وهو صديق آخر، ربما شعر أنه قد لا يراه ثانية.

وكان وينترتون قلقاً بخصوص الأمن؛ ففى نفس لحظة وصولهم إلى الأزرق تقريبا. لاحت طائرة تركية، رغم استبعادهم احتمال مشاهدتهم أثناء الرحلة. وكان لورانس يعلم أن تجمع قوات الغزو فى الأزرق لابد وأن يبلغ الأتراك، إلا أنه كان واثقاً أن العدو لن يغامر عبر الصحراء ليهاجمهم هناك. كما لم يكن بمقدرة الأتراك التنبؤ بموعد ومكان الهجمة. وكان لورانس من المهارة بحيث إنه أرسل

نقوداً إلى مثقال من بنى صخر مع تعليمات بالسرية التامة كى يبتاع شعيرا لزوم هجمة على السلط وعمان فى سبتمبر. وكان يعلم أن الخبر سيتسرب من عمان حتى درعا. وكان قد تم التخلى عن فكرة الهجوم المباشر على درعا لندرة المجندين من الروالة وحلت محلها استراتيجية التطويق بحيث تتمكن القوة الضاربة من قطع الخط الحديدى المتجه شمالاً وجنوباً وغرباً. وبذا، تختنق حامية درعا وعددها و مددي في غياب خطها الحديدى.. وفي فجر ١٣ سبتمبر، امتطى بيك وسكوت \_ هينجز ناقتيهما وقادا قواتهما الختلطة من اللغاميين المصريين، والقرخة، في سكون، وسط كتل البازلت، وعبراً أراضي قيان الخونة الزلقة. وكانت مهمتهما تدمير الخطوط والجسور جنوب المفرق، مما قد يؤوله الأتراك على أنه مقدمة للهجوم على عمان. أما القر خاوييون، فكانوا مكلفين بالهجوم على الخطة، بينما يقوم لغامو بيك بقطع الخطوط، ثم تنسحب القوة بكاملها مع انبلاج الضوء وتغطى العربات المدرعة انسحابها.

وفى اليوم التالى سارت القوة الرئيسية، وتعدادها حوالى ألف شخص، وسط ركام البراكين وكانت الإبل تزمجر وهى تتعثر فى الحجارة. وامتطى نورى السعيد حصاناً فى مقدمة النظاميين العرب، بينما تولى جويس أمر باقى العربات المدرعة ومقطوراتها التى كانت تسير فى الخلف على الحراء بجلبة. وسار يونج محطياً بغلا فى صف فرقة بنادق بيسانى الذين كانوا يمتطون البغال وكانت بنادقهم من نوع نابليون ترقد غير مغطاة ومثبتة على ظهور مطاياهم العريضة. وكتب يونج «حاولت أن أنسى أننا كنا فى الهواء دون وسائل اتصال أو سبل ممكنة للعودة». أما نورى، فكان أكثر استرخاء وتذكر أن خطة لورانس (B) كانت هى الاختباء وسط غابات الركامات البركانية فى جبل الدروز طوال الشتاء فى حالة فشل المهمة، والعيش على ما تنتجه الأرض. وعلى الجانبين، كان هناك غطاء من فرسان نورى الشعلان الختارين، بالإضافة إلى وجود طائرة حربية من طراز بريستول كانت تحلق فى سماء الصحراء الزرقاء الصافية متجهة إلى أم الجمل حيث لحقت فيما بعد بطائرة ألمانية وأسقطتها مشتعلة فى الصحراء. ثم عسكروا فى المساء بين الأوتاد، على القيان، والتقوا فى الصباح بفريق بيك المهاجم وهم عائدون مشبطين من المفرق. فقد فشل الهجوم على المفرق إذ إنه لم ينقذ أبداً لأن بيك التقى بجماعة المفرق. فقد فشل الهجوم على المفرق إذ إنه لم ينقذ أبداً لأن بيك التقى بجماعة

من البدو كان الأتراك قد استأجروهم للدفاع عن الخط الحديدى. وعلى حين كان بمقدرة مسئول سياسى جذب أولئك البدو إلى صفوفهم، فقد أهمل لورانس إلحاق مثل هذا الضابط بالمجموعة. ولما كان بيك وسكوت \_ هيجنز يخشون قتال العرب، لذا فقد عادوا على أعقابهم. ولدى وصول لورانس فى الصباح من الأزرق فى عربته الرولزرويس «بلوميست» التى كان يقودها إس. سى، رولز، ثار غضبه لعدم إنجاز المهمة وقرر أن يأخذ إحدى العربات المدرعة وينجزها بنفسه بدلاً من إرسال بيك ليعيد الكرة.

ترك لورانس القوة الرئيسية عند أم تايه يوم ١٥ سبتمبر، وكانت قرية رومانية مهجورة بها خزان مياه كبير وأصبحت فيما بعد نقطة للانطلاق إلى العملية، وانطلق مع جويس وونسرتون باتحاه السكك الحديدية عند مفرق مع مقطورتين وعربتين مدرعتين. وسارعوا عبر سهل حوراني، وبعد الظهيرة، أبصروا هدفهم، وكان جسراً له أربعة أقواس قرب حصن عند الكيلو ٩٤١. وترك المقطورتين مع جويس وراء تل صخرى، وسارت عربة وينترتون بجسارة إلى الحصن وأطقلت سيلا من رصاصات مدافع فيكرز الثقيلة. وكان ثمة عدد قليل من الرجال يحرسون المكان في خندق. ولدهشة الطاقم البريطاني، قفز هؤلاء من خنادقهم وتقدموا على مرأى من الجميع نحو العربة. وعلق رولز على هذا قائلاً: « . . . ونظرا لعدم معرفتهم إن كان يُتوقع منهم الهروب أم الاستسلام، فقد خرجوا من خنادقهم للاستعلام عما عليهم أن يفعلوه». واستنتج لورانس فيما بعد أن «ظهور العربة بتلك السرعة جعل الأتراك يعتقدون أنها لقوات صديقة». وقامت مدافع وينترتون بحصدهم دون هوادة بسيل من القذائف، على حين اقترب لورانس من الجسر في العربة الأخرى التي قصفت مدفعيتها حراسه الأربعة بالمتفجرات فقتل اثنان واستسلم الآخران. واستولى لورانس على بنادقهم وأرسلها إلى جويس على التل. وفي نفس اللحظة تقريباً استسلم الحصن لوينترتون؛ واستغرقت العملية خمس دقائق.

بيد أن السلام لم يدم. فقد شاهد جويس ورولز من على التل دورية تركية من راكبي الإبل تسرع نحوهم. فقاما بقيادة سيارتهما إلى موقع لورانس ومعهم قطن

المفرق عات وساعدوه في إشعال المتفجرات وهم يهرولون غادين رائحين بين السيارات والجسر. وقاموا بزرع ست شحنات في ثقوب البالوعات بين أقواس الجسر وأشعلوها، ثم انسحبوا مسرعين قبل وصول دورية العدو. وفي ثوان حدث انفجار مهول حطم الأقواس الأربعة تحطيماً تاماً. واتجهت العربات إلى قاعدتها وأسرعت ومعها الأسرى على ظهورها. إلا أن سيارة لورانس «البلوميست» تعطلت وكسر أحد أجزائها. وكان العدو على وشك الوصول إليهم خلال عشر دقائق. وقفز رولز وهو يتحسر على الرولزرويس وحاول تسييرها. وبدأ إطلاق النار وكان رولز يعمل بهمة وقد أغرقه العرق. وتم تسييرها بشبه معجزة بينما كانت الرصاصات تتساقط على الحجارة من حولهم. وأسرع لورانس وجويس بتنظيف الرصاصات تتساقط على الحجارة من حولهم. وأسرع لورانس وجويس بتنظيف نورى السعيد قد توجه مع القوة الرئيسية إلى تل عرار. ومكثوا تلك الليلة في أم التايه لإكمال إصلاح العربة قدر استطاعتهم. وفي يوم ١٧ خرجوا للحاق ببقية قوة الهجوم وهم واثقون أن الخط الحديدي سيتعطل لمدة أسبوع على الأقل.

وفى الساعة الثامنة صباحاً لحقوا بالطابور الرئيسى فى الوقت الذى كان فيه نورى السعيد قد بدأ فى نشر النظاميين للهجوم على الحاجز الدفاعى فى تل عرار على بعد خمسة أميال شمال درعا، وكان يتولى حراسته عشرون من الأتراك. واندفع فريق من خيالة روالة اندفاعة رائعة أسفل الخط، ثم ترددوا هناك ظناً منهم أنهم استولوا عليه بسهولة. وسار نورى السعيد ويونج فى مقطورة فورد، وكانوا على وشك التمتع بجرعة من الويسكى احتفالاً بالمناسبة، حينما قرقعت بندقية آلية تركية من الحصن، واندفع نحوهم ضابط فى لباس نومه وهو يزعق ويلوب بسيف أعقف مثل الشبح. ونظر إليه الضابطان مشدوهين، ثم تحققا أن الحامية فى القلعة كانت نائمة، فأخرج نورى مسدسه وأطلقه على المهاجم، بينما اندفع يونج، الذى كان أعزل، ليأتى بالمدفعية الفرنسية. وسرعان ما أطلق جنود بيسانى من الذى كان أعزل، ليأتى بالمدفعية الفرنسية. وسرعان ما أطلق جنود بيسانى من حملة مدافع نابليون نيرانهم وأسكتوا المدافعين عن الحصن بسيل من المتفجرات. ثم تقدمت خيالة روالة، مع دعم من النظاميين إلى الداخل واستولوا على الحصن. وتسلق نورى ولورانس وجويس قمة التل لإلقاء نظرة على مدينة درعا ومحطة مزريب وغزالة إلى الشمال والغرب منها. وكانت الخطوة التالية هى زرع ٠٠٠٠ مزريب وغزالة إلى الشمال والغرب منها. وكانت الخطوة التالية هى زرع ٠٠٠٠

شحنة متفجرات على الخط الحديدي والتي قدر لها لورانس أنها ستدمر ٤ أميال من الخطوط تماماً وتعطل المرورخارج المدينة لمدة أسبوع. وبعد الإفطار بدأ اللغامون المسريون ورجال البنادق الجزائريون في تشبيت الألغام على المسارات. وأثناء انتشارهم، تفحص لورانس مطار درعا بمنظاره المعظم وأقلقه أن رأى تسع طائرات على الأقل تخرجها فرقة ألمانية من حظائرها. ولم يكن لدى رجال لورانس غطاء جوى. وكانت طائرة ميرفى من طراز بريستول قد ثقبت أثناء اصطدامها مع الطائرة الألمانية في أم الجمل وعادت إلى الأزرق لإصلاحها. وراقب لورانس رجال بيك وهم يعملون على الخط وتعجب ما إن كان بإمكانهم زرع عبواتهم الستمائة قبل وصول الطائرات. وفجأة انفجرت أول زنبقة محدثة ضوضاء كالرعد، وذيلاً كثاً من الدخان الأسود. وفي نفس الوقت تقريباً حلقت طائرة استكشاف من طراز فالز فوق التل، فاندفع لورانس ونوري يبحثان عن غطاء ما. وبعد لحظات، خرجت طائرتان قاذفتان من طراز الألباتروس وأربع طائرات استكشافية هابرشتات من درعا، ثم حامتا وانقضتا وهما تقصفانهم بنيران المدفعية الآلية، وتسقطان حمولات من المتفجرات الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمدة من كسارات الحجارة على شكل حرف ٧ عبر السهل. وحدثت جلبة بين صفوف العرب، وكتب رولز عن هذا «تناثرنا في كل الأنحاء، وزحفت سريعاً تحت مقطورتي . . وتساقطت القنابل مرسلة أعمدة من الدخان والأتربة». وبسرعة يائسة، مُوضع نورى رجال مدفعيته من طراز الهوتشكيس في فتحات على سفح الجبل، وسرعان ما ارتسمت أشكال من الذخائر الخطاطة عبر السماء، وأجبرت الطائرات على الارتفاع خارج مدى القصف. ووجه بيساني بنادقه إلى أعلى وأرسل قذائفه، دون جدوى، باتجاه الطائرات التي والت ارتفاعها. وعلى الخط الحديدي، استمر اللغامون المصريون يزرعون شحناتهم بمنهجية النمل. وفي هذه اللحظة، حلقت المقاتلة بريستول الثانية بقيادة الملازم جونور بتحد وسط الطائرات الألمانية وتركت طائرات الألباتروس والهابرشتات قصفها وهجومها وتعقبت البريستول. ومنح هذا العرب مهلة مؤقتة. وفي الحال، نظم لورانس فرقة لتخرج وتقطع فرع فلسطين من الخط الحديدي عند مزريب لإكمال عزل درعا. وبعد نصف ساعة فقط، وبينما كان هو وحرسه يتأرجحون على الأسرج، عادت طائرة البريستول التي يقودها جونور

متعشرة بينما كانت الطائرات الألمانية تئز حولها مثل سرب النحل. وعرف لورانس ويونج أن وقودها كاد ينفد. وصرخ يونج في الرجال آمراً إياهم بتمهيد شريط من الأرض لهبوطها. وبينما وقف الآخرون يرقبونها عاجزين، فقدت ارتفاعها سريعاً وارتدت إلى المدرجة المؤقتة واصطدمت بكتلة صخرية واستقرت بعنف على ظهرها. وقفز جونور من كابينة القيادة المحطمة، واختطف معه بندقيته اللويس، والفيكرز وبعض الأسلحة الأتوماتيكية ذات الذخيرة الخطاطة ثم هرع إلى العربة التي كان يونج قد أتى بها لالتقاطه. وبعد ثانية حلقت إحدى طائرات الهابرشتات على ارتفاع منخفض وأصابت البريستول المحطمة مباشرة بقذيفة فانفجرت مشتعلة.

وعلى الفور، امتطى لورانس ناقته باتجاه مزريب ومعه نورى السعيد ورجاله، وخلف وراءه مائة نظامى فقط من القرخة وروالة، والعربات المدرعة فى تل عرار. وكان يأمل أن تبدو قافلته كقوة من البدو، إلا أن الطائرات الألمانية ظهرت مرة أخرى، وحلقت ببطء رائع، وأسقطت أربع قنابل باتجاه الإبل المهرولة. ولم تصب الشلاث الأولى أى هدف، إلا أن الرابعة انفجرت وسط الإبل تماماً محدثة قرقعة تصم الآذن، وأسقطت اثنين من حرس لورانس وضربت مطياتهما بعنف. ونهض الاثنان واندفعا إلى أسرج رفاقهما، وسرعان ما ظهرت طائرة أخرى وأسقطت شحنة من القنابل تسبب انفجارها فى أن تدور ناقة لورانس حول نفسها وكادت تقذف به من على السرج. ثم شعر بإحساس حارق فى مرفقيه لدرجة أنه بكى من الألم. وللحظة رهيبة ساوره الاعتقاد أنه فقد إحدى ذراعيه، إلا أنه حينما أزاح ثنية عباءته وجد أن قطعة من شظية قد أصابته ولم تتسبب فى ضرر حقيقى نظراً لصغر حجمها.

وفى غضون نصف ساعة كان نظاميو نورى وفرقة أسلحتهم الآلية قد استولوا على المحطة الأولى من محطتى مزريب. وتسلق لورانس ونورى إلى السطح ليقطعا خطوط البرق وكانا يفعلان هذا «ببطء واحتفاء لنتخلص من غضبنا»، كما كتب لورانس، ثم ركزا اهتمامهما على الخط الحديدى على حين كان رجال نورى يتولون أمر المحطة الثانية. وبدأ يونج في زرع الزنابق على طول المسارات في اتجاه الشرق،

على حين فجر لورانس نقاط المحطة نفسها. وكتب يونج «كنت قد زرعت اثنتى عشرة زنبقة حينما دفعنى شيء ما إلى النظر بطول الخط إلى درعا. وتوقف قلبى إذ رأيت قطاراً يزحف ببطء خارج المدينة باتجاه مزريب» وكانت أول فكرة خطرت ليونج هي تحذير لورانس ومن ثم هرول إلى المحطة وهو يصيح «قطار قادم» فسأله لورانس «طائرة؟». فصاح يونج «ليست طائرة أيها الغبى، بل قطار».

وبهدوء، أجابه لورانس أن الوقت قد حان لإشعال المتفجرات، وقفز يونج راجعاً باتجاه القطارالقادم، وبحث عن فتيل دون جدوى. فأشعل سيجارة وألهب بها الصمام الكهربائى (الفيوز) وقفز على ناقته ليهرب وقد نسى أنها مصابة فى أرجلها، وتعثرت الناقة فى مشيتها، وكاد يونج يسقط، ثم قفز من سرجه وهرول بسرعة محمومة. وأرسلت الزنابق دخاناً، وقرقعت الواحدة بعد الأخرى، وفى الحال، غير القطار اتجاهه، وسار فى الطريق العكسى راجعاً إلى درعا. وعند غروب الشمس، وبعد أن نهب العرب المحطة بالكامل، أشعل لورانس ويونج النيران فى قاطرات السكك الحديدية وعرباتها.

ثم استراحوا قليلاً في مزريب حيث لحق بهم آلاف من فلاحي حوران. وأثناء الليل، سار لورانس ويونج بضع مئات من الياردات من جسر تل الأشهب، الذي كان قد فشل في الاستيلاء عليه مع الشريف على في وقت مبكر من العام. وبدا وكأن ثمة تعويذة تحمى الجسر، حيث إنهم وجدوا أن هناك بطارية مدفعية ألمانية تدافع عنه. ومرة أخرى، أجبر لورانس على الانسحاب. وكان قد تم تدمير السكك الحديدية جنوب وشرق وشمال درعا، وعزل الحاميات السركية. ونجحت المهمة، ولم يتبق سوى اللحاق بالآخرين.

ولحقوا بمجموعة نورى، عند رمثة فى الصباح. وبدأوا ينسحبون إلى أم مطية كى يلحقوا بمجويس والعربات المدرعة. واتضح أن مسيرة العودة كانت مرهقة للأعصاب، فقد كان الألمان خلفهم، وكان ثمة احتمال أن يجدوا دعماً من عمان على الخطوط الحديدية أمامهم. كما أن فلاحى الرمثة أظهروا عداء لهم. هذا، إلى جانب توقع هجوم جوى فى أية لحظة. وسار لورانس مع حرسه قدماً ليلغم الخط الحديدى على مقربة من نزيب، والذى كان يقع فى طريق انسحابهم، ووضع نورى

شحنة كاملة من المتفجرات في المحطة بهدف إشغال الأتراك عن العرب أثناء عبورهم القضبان، وأيضاً من أجل إبعاد الحراس عن الجسر كي تتاح الفرصة للورانس لزرع شحنة مقدارها ، ٨ رطل من المتفجرات. وبعد الظلام ، زحفت الفرقة بأكملها عبر الخط دون أن يراها أحد. وأشعل لورانس الشحنة تحت غطاء الفرقة بأكملها عبر الخط دون أن تراها أحد. وأشعل لورانس الشحنة تحت غطاء من صخب مدافع بيساني بعد أن تم نقل المدفعية بأمان. وكتب يونج يصف المشهد «حدث هدير هائل وتوهج أضاء المكان لأميال. وشاهدت على هذا الضوء قوس كتف الجسر يقتلع تماماً ومعه كتلة البناء بأكملها التي انزلقت ببطء أسفل الوادي». ثم عسكروا على بعد ميل من مسار القطارات واستيقظوا مع انبلاج الضوء وقد صدمهم صوت قنبلة انفجرت عن قرب. وكان الأتراك قد أحضروا الضوء وقد صدمهم صوت قنبلة انفجرت عن قرب. وكان الأتراك قد أحضروا السخع ميدان محمل على عربة سكك حديدية وضبطوا مداه بواسطة طائراتهم مدفع ميدان محمل على عربة مك حديدية وضبطوا مداه بواسطة طائراتهم القصف. ثم التقوا في وقت متأخر من اليوم مع جويس عند أم تايه، وعاد لورانس بالسيارة يوم ١٩ سبتمبر. ثم طار في اليوم التالي إلى فلسطين ليتلقى التعليمات بالسيارة يوم ١٩ سبتمبر. ثم طار في اليوم التالي إلى فلسطين ليتلقى التعليمات ويتابع تقدم أللنبي.

وفي صباح ٢٢ سبتمبر، وبينما كان يونج وكيركبرايد يقلُون المقانق للإفطار في أم شراب إلى الجنوب من أم تايه، ظهر لورانس ومعه ثلاث طائرات. ثم تبعته في عصر هذا اليوم قاذفة قنابل من طراز هاندلي بيج التي أنزلت ذخيرة للقوات، ورفعت معنويات العرب عندما شاهدوا ضخامتها. وكانت الأخبار التي وصلت من فلسطين مشيرة؛ فقد سقطت نابلس وحيفا وأفولة وبيسان وشمخ. وتم أسر فلسطين مشيرة؛ فقد سقطت نابلس وحيفا وأبيل الجيش التركي الرابع في عمان بأن يرتد إلى درعا ودمشق. وكان الأتراك يتراجعون هاربين، وكان على قوات بأن يرتد إلى درعا ودمشق. وكان الأتراك يتراجعون هاربين، وكان على قوات لورانس الإغارة لإعاقتهم وقطع خط التراجع عليهم. وكان الأتراك يعدون بعشرات الألوف ومزودين بالمدفعية والبنادق الآلية، وفي حالة يأس. وبالمقارنة، كانت القوة العربية مجرد برغوث. وعن هذه المناسبة كتب وينترتون قائلاً: «لاحظت بفخر، وبدون أي خوف.. أن لورانس كان قد عقد العزم على إقلاق الأتراك المنسحبين مثلما اعتادت كلاب الحراسة من نوع الدرواس إقلاق الدب داخل الختراك المنسحبين مثلما اعتادت كلاب الحراسة من نوع الدرواس إقلاق الدب داخل الحلقة، دون اهتمام بالنتائج المحتملة». وكان الأتراك قد تمكنوا من إصلاح الخط

الحديدي بسبوعة مذهلة، وكان لورانس يتوقع أن يتعطل لمدة أسبوع. وكان على. لورانس أن يواصل الضغط على الخط، وأن يعمل على إثارة فلاحي شمال حوران أخيراً. وكان من المخطط له أن تلحق بقوته ثلاثة آلاف من قوة إبل نورى الشعلان واله والبين الذين كانواينتظرون في أجراف الأزرق. وفي اليوم التالي توجه نورى السعيد ونظاميوه ومعهم يونج وستيرلنج ووينترتون في العربات المدرعة، وقافلة نورى الشعلان على رأس الرواليين. وضربوا الخط الحديدي عند الكيلو ١٤٩ حيث كان لورانس وجويس قد حطموا الجسر من قبل. فقاموا بتدمير ثلثي ميل من القضيان وأحرقوا السقالات التي كانت قد استعملت في إصلاح الجسر. وكانت هذه هي الضربة الأخيرة لجهودات الأتراك في السكك الحديدية، فكفوا بعدها عن الحاولة. وبدأت حامية عمان في الانسحاب إلى درعا سيرا على الأقدام ومعها كل مدفعيتها ووسائل النقل. إلا أن لورانس لم يكن على علم بهذا التطور. وفي يوم ٢٤ سبتمبر، توجه هو ووينترتون وضابط عربي يدعى جميل في عربة مدرعة لتدمير جسر آخر جنوب مرفق. وكان وينترتون قد تردد في اللحاق بالمهمة إذ اعتقد أنها غير ضرورية، وأن لورانس قد أصبح يحارب من أجل الحرب. وأتوا جسراً وحصناً صغيراً، وتقدم لورانس في سيارة لفحص الهدف حينما بدأت بندقية آلية ومدفع ميدان من زنة ٧ أرطال في إطلاق النيران عليهم من الحصن. وكان قائد العربة الحربية حريصاً على عدم تحدى المدفعية. وبثقة، اقترح لورانس على وينترتون أن يحمل كل منهما بندقية لويس ويزحفوا إلى الحصن ويمطراه بسيل من القذائف على حين تقوم العربات المدرعة بقصفه من الأمام. واعتقد وينشرتون أن لورانس قد جن جنونه وسأله «كيف لنا أن ندخل مدى القصف دون أن نقتل؟ . . إنهم سيبصرونا ويحولوننا إلى لهيب مشتعل . . هل هناك من سمع أبدأ عن الاستيلاء على حصن ببندقية لويس؟» وسأله لورانس إن كان سيادته قدأصبح جباناً؟ فأجابه وينترتون «بالتأكيد لا، لكن كل ما أستطيع قوله هو أنه إذا نجح هذا الاقتراح وقدر لنا أن نعيش فسنكون جديرين أن نمنح وسام V.C (صليب فيكتوريا)». وأتاح هذا للورانس برهة للتفكير، ورأى أن يعود إلى الخطة الأصلية التي تقضى بأن يتم قصف الحصن من العربات المدرعة بهدف إتاحة وصول عربة إلى أسفل الكوبرى وزرع المتفجرات في حمايتها. وتدحرجوا إلى الأمام تحت وابل

من النيران الثقيلة، وكانت الطلقات تقعقع على دروعهم والقنابل تنفجر من حولهم حينما ظهر جندى تركى خلف سيارة لورانس وقذفها بقنبلة يدوية. وكان لورانس يعلم أن العربة غير محصنة ضد القذائف اليدوية وأن اشتعال قطن القنابل الموجود في مؤخرتها سيؤدى إلى تقطيعهم إرباً. وفجأة أخبر سائق وينترتون سيده أن عربة لورانس كانت تسير في الاتجاه المعاكس خارج نطاق العمليات. وسأله «ما أوامرك أيها السيد؟» وأجابه وينترتون «ابتعد إلى خارج نطاق القصف بأكثر سرعة محكنة».

وفيما بعد قال وينترتون إنه بينما كانوا في طريق عودتهم إلى المعسكر المؤقت حاول مطاردة بعض الغزلان ، إلا أن لورانس توقف ليوبخه غاضبا . واستطرد قائلا «لقد كان انفعاله لدرجة انفجار غضبه ، النادر الحدوث ، لاصطياد غزالة ، أحد تصرفاته النمطية » .

ولدى عودته إلى أم شراب وجدوا الشريف ناصر على وشك التحرك إلى أم طيى، وسمعوا للمرة الأولى أن الجيش الرابع التركى كان يتدفق خارجا من عمان. واقترح لورانس ترك الأتراك الهاربين للبدو المحليين ليقضوا عليهم، وأن يتحركوا هم إلى الشيخ سعد شمال درعا ويحاولوا فرض جلاء فورى عن درعا إلى هناك. هم إلى الشيخ سعد شمال درعا ويحاولوا فرض جلاء فورى عن درعا إلى هناك. وقت الموافقة على الفكرة، ومن ثم تقرر إرسال الطائرة والعربات المدرعة مرة أخرى إلى الأزرق لتنتظر التحرك الأخير للهجوم على دمشق. وتحرك طابور القوات عصر يوم ٢٥ سبتمبر، إلا أنهم ماكادوا يقطعون حوالى أربعة أميال أبصروا سحابات غبار في الأفق. فقد كان ثمة عشرة آلاف جندى ينسحبون باتجاه درعا في حماية مفرزة طوارئ من الفرسان تحيط بهم من الجانبين. وقامت إحدى الطائرات بإسقاط رسالة على القافلة مؤداها أن الخيالة الأتراك كانوا يقتربون منهم. ولم تكن هذه هي اللحظة المناسبة. فقد كانت بنادق بيساني مفككة على البغال. وقرر لورانس وناصر ونورى أن يجنبوا النظاميين وأن تتقدم خيالة روالة بقيادة نورى الشعلان ليواجهوا نيران الأترك. وفجأة ظهرت قافلة العربات المدرعة التي كانت مع الأتراك. إلا أنه اتضح أن هؤلاء الأتراك كانوا مجموعة من الشاردين وكانوا مع الأتراك. إلا أنه اتضح أن هؤلاء الأتراك كانوا مجموعة من الشاردين وكانوا

يبحثون عن أحد أقصر الطرق. وهكذا ساروا مباشرة وسط صفوف غير النظاميين من العرب الذين أسروا منهم ما يربو على المائة.

وعسكرت القوات هذا المساء في نويمة، وذهب يونج، الذي كان منصبه الرسمي هو «المستشار العسكري» للحملة، إلى خيمة لورانس في منتصف الليل وقال إن العرب قد أدوا دورهم وأن عليهم الرجوع الآن إلى بُصرة في جبال الدروز حيث كان الدروز مجتمعين تحت قيادة نسبب البكرى. وأن بإمكانهم الانتظار هناك حتى يستولى البريطانيون على دمشق. ورفض لورانس الإنصات إلى هذا إذ اعتقد أنه من الضروري أن يرى الناس أن العرب هم من استولوا على دمشق. ومع انبلاج ضوء اليوم التالي عبروا الخط الحديدي قرب غزالة وقام لورانس بزرع لغم في أقرب جسر، بينما أسرع عودة ورجاله من الحويطات للاستيلاء على المحطة عند خربة الغزالة، وهناك قام بأسر مائتي تركي واستولى على بندقيتي جبل. وهجم طلال مع رجاله الحوارنيين الضواري على عزرا ـ التي ادعى لورانس أن الخائن عبد القادر كان يدافع عنها \_ وطردوا حاميتها الصغيرة واستولوا على مستودع حبوبها. وأسرع الروالة على إبلهم في الطريق الرئيسي باتجاه درعا وهم يبحثون عن الأتراك الشاردين وعادوا بأربعمائة أسير وعدد من البنادق الآلية. وفي فجر ٢٧ سبتمبر كان طابور القوات قد استقر لتوه بين بساتين الزيتون في منطقة الشيخ سعد حينما أسقطت عليهم طائرة من السلاح الملكي الجوى رسالة تقول إن رأس حربة أللنبي -أى فرقة الفرسان العاشرة التي تسبق كتيبة الجنرال بارو الهندية - كانت بالفعل في رمثة بعد أربعة عشر ميلاً من مؤخرة الأتراك الهاربين. وكان طابوران كبيران من الأتراك المتراجعين ؟ ٠٠٠٠ من درعا وألفان من مزريب \_ يقربان المنطقة .

وكانت هذه هي الفرصة المرتقبة. وقرر لورانس وناصر ونورى أن يتركوا الطابور الأكثر عدداً بمر ليتولى أمره رجال خيالة الروالة ورجال حوران، على حين يهجم النظاميون على مجموعة مزريب الأقل عدداً ويقضون عليها. وكانت المجموعة التركية في طريقها إلى طفس. وكان طلال، وهو شيخ من القرية، يحاول يائسا أن يستبق العدو إلى هناك ليمنعهم من دخولها. وطبقاً لتقرير عربي، سارع طلال مع رجاله من الحورانيين وهاجم الأعداء بعنف، إلا أنه قتل بقنبلة تركية

يدوية. وإذا كان هذا التقرير صحيحاً يكون طلال قد مات قبل وصول الشريف ناصر وعودة اللذين تبعهما سريعاً نورى السعيد والنظاميون، مع بيساني وفريق مدفعيته. وكتب قائلاً: إنه لدى وصولهم طفس، كان العدو هناك بالفعل، وكانت ثمة طلقات متفرقة من الداخل تنذر بالشؤم، وحجب من الدخان الأزرق تتصاعد من المنازل. وسرعان ما بدأ الأتراك يسيرون بانتظام، يتقدمهم ويتبعهم حملة الرماح، ثم طوابير المشاة وعلى جناحيها فرق البنادق الآلية، وفي الوسط، المركبات، بما فيها سيارة جمال باشا. ولدى ظهور الطابور بين المنازل، زمجرت بنادق بيساني، واندفعت منها الذخائر وفوجئ العدو بهذا. وطبقا لرواية لورانس، فقد تسلل هو وطلال مع فرقة البدو، وقابلهم منظر يبعث على الغثيان، إذ كان قائد الحرس الخلفي التركي قد أمر بذبح أهل القرية، فقام رجاله بطعن وإطلاق الرصاص على عشرين طفلاً صغيرا وأربعين امرأة. وأثناء سير لورانس وجماعته رأوا طفلة ضئيلة الحجم (في حوالي الرابعة) تحاول الهرب. فقفز عبد العزيز، أحد أفراد حرس لورانس، عن ناقته واحتضنها. وكانت قد أصيبت في رقبتها ولوث ثوبها الدماء. فحاولت الفكاك منه وهي تصيح «لا تضربني يابابا»، ثم سقطت ولفظت أنفاسها. وسار موكبهم في أنحاء المكان الذي شوه فيه الأتراك جثث نساء القرية، ولحقوا بالأتراك الجرحي الذين طلبوا الرحمة. إلا أنهم أطلقوا عليهم النيران من مسافات قريبة. ووقف لورانس ينظر صامتاً بينما كان أحمد الزاعاقي، أحمد حواسمه يطلق ثلاث رصاصات في صدر رجل عاجز. وكتب لورانس أنهم حينما اقتربوا من طابور الأتراك، صاح طلال صيحة رهيبة ولكز جواده ومضى بأقصى سرعة وهو يتأرجح على السرج وسط طابور الأتراك المنسحبين. وتحرك لورانس ليلحق به، إلا أن عودة منعه، فقد كان هذا موعد طلال الخاص مع الموت. وطبقاً للورانس، هجم الرجل مباشرة على فوهة بندقية آلية وهويصيح صيحة الحرب «طلال، طلال» إلى أن اخترقت الرصاصات جسده وسقط عن سرجه بين رماح الأترك. وكان لورانس وعودة يرقبان الحادث المروع عن بعد، وفي النهاية علق عودة قائلاً «سوف يدفعون الثمن».

وكان وجود حاجز من المدفعيين قد تسبب في إحداث صدمة للأتراك جعلهم يتفرقون مذعورين. وتجمع جزء منهم مكون في غالبيته من رجال المدفعية الآلية

الألمان والنمساويين والتصقوا حول ثلاث سيارات وقاتلوا كالشياطين مبرهنين بذلك على أنهم أقوى من أن يتعامل معهم العرب الذين تركوهم ليذهبوا لحال سبيلهم. إلا أنهم احتجزوا الجموعتين الأخيرتين وقطعوهم إرباً حيث إن لورانس قد أصدر أمره قائلاً «لا أسرى». وأخذ العرب يهاجمونهم المرة تلو الأخرى كشياطين الانتقام وقطعوهم إربا رجلا رجلا. وعن هذا كتب لورانس «وتحت ضغط جنوننا الذي ولده رعب طفس أخذنا نقتل ونقتل، حتى إننا كنا نطلق النار على رءوس من قُتلوا، وحتى على رءوس الحيوانات، كما لوأن موتهم ودمهم السائل كان سيطفىء لوعتنا». وتجمع آلاف من قرويي حوران على جوانب الطابور التركي مثل حيوانات القمامة والتقطوا بنادق العدو أثناء تساقط أفراده صرعى ولحقوا بالعرب الآخرين في عملية القتل. وبحلول المغرب كانت مئات من الجثث المغطاة بالدماء قد تناثرت في أنحاء طفس. وطبقاً للورانس، كانت ثمة مجموعة من العرب لم تسمع بالأمرالذي أصدره عن عدم أخذ أسرى، فقبضوا على مائتين وخمسين رجلاً بينهم عدد من الألمان والنمساويين. وبينما كان لورانس يركب في المدينة أراه الآخرون أعداسا بدعى حسن كان الأتراك قد ثبتوه في الأرض بحراب ألمانية وهو جريح إلى أن مات. وعما أن لورانس لم يكن يريد أحياء من الأعداء، كان هذا هو العذر الذي بتلمسه. وكما أخبر أخاه آرني، فقد أمر فريقاً عربياً بإطلاق المدافع على الأسرى وقتلهم جميعاً ، وأنه قد شعر أنه بفعله هذا أنه لا ينتقم فقط لأجيال طفس ،بل لأجيال لا تحصى من العرب سحقهم طغيان الأتراك البغيض.

وقد روج فيلم دافيد لين «لورانس العرب» لصورة لورانس السادى المتعطش للدماء الذى أطلق التعذيب الذى تعرض له فى درعا قسوته الكامنة، ويصور الفيلم لورانس وهو تتساقط منه الدماء بعد معركة طفس. فما حقيقة هذه الصورة؟ فالقراءة المتأنية «لأعمدة الحكمة» تبين تسلط هاجس القسوة عليه. وقد أخذ البعض هذا على أنه يبين طبيعة لورانس السادية. فقد وصف كيف أسر رجاله صبياً من الرعاة، فى هجومه الأول على السكك الحديدية قرب أبو النعام، وتركوه موثقاً وهددوه بالقتل وأخذوا يذبحون عنزاته. هناك أيضاً وصف لمشاهد جلد كان «فرج وداعود» يعانيانها باستمرار عقاباً على ألاعيبهما وهذرهما، هذا بالإضافة إلى أنهما كانا يجبران على الجلوس على الصخور الملتهبة ويسلسلون بالحديد

لأسابيع. كما ذكر أيضاص في «أعمدة الحكمة» أنه قد تم التهجم على شاب شركسي أعزل وربطه إلى ناقة وسحُّله عارياً وشق قدميه بعرض الكعبين بالمشرط، وكان هذا تهجماً مقزراً لا جدوى منه. كما سجل لورانس حادثاً شاذاً آخر حينما انتيزع أشبواكاً من شجرة سفط وغرسها في جسد رجل عقاباً على جريمة غير مفهومة. أما العقوبات الأكثر سادية فلم يسجلها الرحالة العرب العظام كما هو معتاد بينهم، وتبدو غريبة على الثقافة العربية. وكتب ويلفرد تسايجر أن البدو كانوا يحرصون على كرامة الإنسان لدرجة جعلتهم يفضلون قتله على إهانته. وقد تكون بعض هذه التقارير تخيلية، أي أنها كانت تعبيرا عن المازوكية لا عنت فنتازيا سادية. لقد كان اهتمام لورانس الدائم بآلامه الشخصية ومعاناته يوضح أنه لم يكن يتوحد مع مرتكبي هذه العقوبات المتخيلة، بل مع الضحايا. وعلى حين أنه يمكن ملاحظة ميله إلى المازوكية بوضوح طوال حياته فليس ثمة أطوار سادية يمكن ملاحظتها. فقد كان لورانس بطبيعته لطيفاً رقيق الأحاسيس ومتعاطفا مع الآخرين. وإثباتاً لهذا، كتب صديقه ڤيڤيان ريتشاردز «يقولون إن شكل فمه يوحي بالقسوة . . . فهل ثمة أثر لهذا في طبيعته ؟ إنني لم أجد أي أثر للقسوة إبان السنوات الثلاثين التي عرفته خلالها . . . إن الحرب التي خاضها توضح فقط حساً شديداً بالعدالة ، على حين كان الصبر والرحمة سيؤ ديان إلى شر أعظم». كما كتب أليك كير كبرايد الذي كان مع لورانس في نهاية الحرب السورية «من الهراء التام أن نصفه بأنه كان سادياً أو مغرماً بالقتل . . لقد أخير ني مرة أن مثاله لشن الحرب كان مستمداً من جماعات المرتزقة في إيطاليا في العصور الوسطى،أى الوصول إلى الهدف بأقل الخسائر من الجانبين».

وفيما يخص ما حدث في طفس، يأتي لورانس بادعائين في «أعمدة الحكمة» لكل منهما علاقة بالآخر: أولاً أنه أصدر للعرب أمراً بأنه لا يريد أسرى، والثاني هو أن النظاميين العرب قتلوا أعداداً كبيرة بموافقته، إلا أنه لم يذكر تحديداً أنه أصدر الأمر بقتل الأسرى. فقد ظهر هذا الادعاء فقط بعد الحرب في حديث مع شقيقه آرنى. وخلافاً لغالبية الأحداث في حياة لورانس، فقد كان هناك شهود على معركة طفس. فقد كتب فريد بيك إلى آرنى لورانس أن أخاه قد حاول بالفعل وقف قتل الأتراك. وكان فريد قد وصل إلى طفس عقب وصول لورانس بوقت قصير

ورأى البشاعات بنفسه. وأضاف بيك أن العرب حينذاك كانوا قد فقدوا المقدرة على التحكم بأنفسهم، لذا طلب منه لورانس لدى وصوله مع فرقة هجانة إعادة النظام. وأنزل بيك مائة من المقاتلين من على نوقهم وسيّرهم في طفس وحرابهم مسددة. حينذاك، استسلم العرب وأوقفوا أعمال قتل الجرحي، وتتبعوا الطابور المنسحب على إبلهم وقتلوا من كانوا قد ضلوا الطريق، إلا أنهم انسحبوا سريعاً حينما رأوا الأتراك عازمين على القتال. ومن المحتمل أن لورانس لا يورد ذكراً لهذا إذ إن أفراداً من حرسه الخاص كانوا ضمن هؤلاء العرب الضوارى، وكان قد ادعى أنه كان يتحكم في حرسه كما لو كانوا تحت تأثير تنويم مغناطيسي. أما بخصوص تعليماته بعدم أخذ أسرى، فقد تذكر بيك أن لورانس قد أمره شخصياً أن يضمن سلامة الأسرى الأتراك وفي هذا دليل على عدم صدور مثل هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا فهناك اختلاف في روايتي لورانس عن المذبحة. فنجد أنه ذكر في رسالته الرسمية ما يلي «لقد أمرنا ألا يكون هناك أسرى». وفي «أعمدة الحكمة» يصبح ضمير المتكلم الجمع ضميراً مفرداً. فلدى وصول لورانس إلى طفس كان هناك ضباط عديدون أعلى رتبة منه. فكان هناك الشريف ناصر على رأس النظاميين، ونورى السعيد، وكان مسئولاً عن القوات المدربة بالإضافة إلى عودة أبوطيي. وطبقاً لقول لورانس نفسه، فقد تولى هو المرحلة الأخيرة فقط من الهجوم. فهل من المعقول، مع أخذ هذا في الاعتبار، أن يأمر لورانس، القوة العربية بأكملها ألا تأخذ أسرى، الذي عرف عنه ادعاؤه أنه كان يعمل من خلال القيادات العربية ولا يظهر في المقدمة، وقد اتفق كل من بيك، وجون ماك، مؤرخ لورانس، أن كلمة «نحن» القيادية ، لاتعبر عن أمر شخصي، بل عن تول للمسئولية. كما سمع يونج، الذى لم يكن حاضراً في طفس، من ضابط عربي يدعى على جودت، أن لورانس كان يحاول باستماتة منع قتل الأسرى بعد المعركة لكن دون جدوى. وكتب بيك «إنني على ثقة من أن لورانس قد فعل ما باستطاعته لوقف المذبحة. لكنه لم يكن باستطاعته فعل أي شيء لأن أية مجموعة غوغائية تفقد السيطرة العاقلة على نفسها، يصبح التحكم فيها غير ممكن». إلا أنه طبقاً لنورى السعيد، فقد ظل كثيراً من الأتراك الذين وقعوا في أيد عربية على قيد الحياة. لماذا إذا يدعى لورانس أنه ارتكب عملاً يعرف أنه ضد التقاليد العسكرية، إضافة إلى كونه مداناً أخلاقياً ؟

خاصة وقد عرف عنه شدة تعاطفه مع الآخرين. وكان قد أبقى، قبل أسابيع فقط، على حياة جندى تركى أعزل وجده على الخط الحديدى. كما أنه كتب إلى إدوارد ليدز يقول إن «قتل وقتل» الأتراك يجعله يشعر بالغثيان. ويستدعى هذا الحادث أصداء قصة قتله المزعوم لحامد المراكشي الذي استهل به وصوله إلى منطقة الحرب في الصحراء. فمن ناحية تصور هذه الأفعال المعلنة لورانس كرجل قوى لا يرحم، يغضب للحق. ومن الناحية الأخرى يوضح سرد هذه القصص عبئا من الشعور بالذنب يجد في عرضه على الملأ مصدراً للذة. وقد أوحى آرني لورانس إلى جون ماك أنه يشك شخصياً في مصداقية ادعاء لورانس، كما اعتقد أن لورانس كان سملكه الرعب من إسالة الدماء . وفسر ذكره لهذه الأحداث بقوله: « . . . ولهذا السبب يميل لورانس للإفاضة عن مشاعر المعاناة في أجزاء من «أعمدة الحكمة» ويصف مشاهد الموت والجراح. . وإنني أتصور أنه كان شخصياً يهوى العذاب». وفي الواقع، ثمـة نوع من المنطق في القـول إن لورانس المازوكي كـان يحب أن يستغرق في خطاياه الشخصية وأيضا في معاناة العالم، مثلاً؛ نفاق البريطانيين الذي حمل عبئه على كتفيه ؛ بالإضافة إلى تقلب وقسوة وبربرية العرب. فكما رأينا، تهيمن موتيفة مُثُل المسيح على قصة لورانس، خاصة فيما وقع له في درعا من خيانة و تعذيب وإذلال، وما تلى هذا من «بعث» له. وكان لورانس على وعي تام بهذا الخط المسياني «الخلِّص»: فكما مات المسيح من أجل خطايا العالم، فقد يكون ولع لورانس بالتضحية قد فرض عليه أن يتحمل مسئولية أفعال وحشية لم يكن له يد فيها.

وعند الغروب، وصل جنود خيالة طراد الشعلان إلى درعا وقاموا بأسر جنود الصفوف الخلفية للأتراك. ووصل لورانس مع انبلاج ضوء النهار. ولم يكن ثمة وقت للتواني، إذ إن مفرزة الطوارئ من الفرسان البريطانيين كانوا على مرأى من العين، ونظراً لأنهم لم يكونوا على علم بسقوط المدينة، فقد بدأوا بإشراك قوات عربية للاستيلاء عليها. فقد كان أللنبي قد أمر الجنوال بارو قائد «رأس الحربة» من الجنود البريطانيين، بالاستيلاء على درعا. ومن ثم كان بارو يعتزم شن هجوم شامل. ولم يكن ليحول دون وقوع كارثة سوى الفعل السريع. وهكذا، توجه لورانس وحرسه على مطاياهم، مسرعين ليلتقوا ببارو في الصفوف الأمامية.

وكانت المهمة تحفها الخاطر نظراً لارتدائه زياً عربياً. ولم يكن باستطاعة جنود فريق الفرسان البريطاني التمييز بين البدو الهاشميين، وبين غير النظاميين من العرب الذين يعملون في صفوف الأتراك. وفي حديث له إلى صحيفة تصدر في تورنتو، ادعى چورچ ستيبلس، الذي كان يقود فرقة من حرس ميدل سكس، أنه كنان على وشك إصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على لورانس؛ وقال: « . . . كنان يوماً قائظاً، وكان الانفعال يتملكنا جميعاً، حينما وصل عشرة أعراب على نوقهم من خلف الكثبان الرملية . . وساروا باتجاهنا مباشرة . ولاعتقادنا أنهم أعداء ، صوبنا الأسلحة على قائدهم. وحينما كنا على وشك إطلاق النيران، توقف الأعراب، وخرج من بين الشياب العربية صوت ذو لكنة أكسفوردية وقال «أنا لورانس، أين بارو؟» وكان يتصرف وكأنما على العالم أجمع أن يعرف من هو. لقد كان شديد الغرور، وعنيداً بشكل رهيب . . . ولا أخفى عليكم أنني صدمت حينما علمت أنني كنت على وشك الأمر بإطلاق الرصاص عليه . . . لقد كان شخصاً نحيلاً صغير الحجم، في مثل حجمي، يبلغ طوله ٥,٥ قدماً .. ». إلا أن لورانس لم يذكر سوى أن موقعاً لجنود الأسلحة الآلية البريطانيين ألقى القبض عليه، وأنه بينما كان محتجزاً، كان يواقب الطائرات البريطانية وهي تقصف نظاميي نوري على طريق درعا، بعد أن ظنوا أنهم أتراك. ومن ثم، صارت مهمته حثيثة. وفي النهاية، تمكن من الحديث مع ضابط بريطاني أرشده إلى الجنرال بارو. ثم وجد أن الجنرال كان على غير استعداد للتحاور؛ فلم يعطه أللنبي أية تعليمات بشأن وضع العرب. ولم يتدخل كليتون لاعتقاده أن ليس للهاشميين حق باستثناء مايستطيعون الإبقاء عليه. ولبرهة تعلقت كل جهود العرب ومعاناة لورانس -بخيط رفيع. وعن هذا كتب لورانس: « . . . وأعملت فكرى بأقصى سرعة . . كى أوقف الخطوات الأولى القاضية . . التي قد يخلق بها بريطاني يعوزه الخيال . . موقفاً يستدعى معه سنوات من الاضطراب . . . (قبل أن يتمكن أحد من) إصلاحه». وأعلن بارو عن عزمه لوضع حرس من أجل التحكم في المدينة. فرد عليه لورانس يأن المدينة كانت بالفعل تحت سيطرة العرب. وقال الجنرال إنه سيكلف لغامين بفحص الآبار. فأجابه لورانس أن من حقهم أن يفعلوا هذا، إلا أن العرب كانوا بالفعل قد أعملوا آلات ضخ المياه. وكان أن أجاب بارو بأن العرب يتصرفون

وكأنهم يملكون المكان وأضاف أنه سيتولى أمر محطة السكك الحديدية. إلا أن لورانس أخبره أن العرب قد قاموا بتسييرها وطلب منه، بتهذيب، ألا يتدخل الجنود البريطانيون ومرة أخرى أتت بلاغة لورانس لإنقاذ الهاشميين. فقد كان ما قاله مقنعاً لدرجة أن بارو تقبل سيطرة العرب على المدينة لدى دخوله إليها، بل إنه أيضا وجه إليهم مجاملة سارة بأن قام بتحية العلم الهاشمى وهو يرفرف على مقر الحكم الذى كان قد دُمر.

ومكث البريطانيون بدرعا ليلة واحدة، ثم ساروا في التاسع والعشرين إلى دمشق، وفي معيتهم العرب بقيادة ناصر على جناحهم الأيمن وانتظر لورانس فيصل الذي وصل في سيارته الفوكسهول من الأزرق وكان يتبعه عن قرب فرانك ستيرلنج والعربات المدرعة. إلا أنه لم يتمكن تلك الليلة من النوم. وعند الفجر، تسلق إلى عربته «البلوميست» مع فرانك ستيرلنج وتوجها إلى دمشق وهم يقودانها على مسار الخط الحديدي الفرنسي الذي لم يكن صالحا للاستعمال. ولحقا ببارو وهو يتولى سقيا خيله من مجرى مائي، واستعار لورانس ناقة وذهب إليه، ولم يكن الجنرال يعلم أن لورانس قد قطع معظم المسافة بالسيارة، لذا أصابته الدهشة حينما أخبره أنه قد غادر درعا في الصباح وسأل لورانس «وأين قضيت ليلتك» فأجابه «في دمشق» ومضي.

وسرعان ما لحق هو وستيرلنج وهما يركبان «البلوميست» بفرسان الهاشميين بقيادة ناصر، وبالرواليين بقيادة نورى الشعلان. ولم يكن الرواليون قد أوقفوا غاراتهم المتكررة عن الطابور التركى الأكثر عدداً، وأدى استنزافهم له إلى تقليصه إلى نصف قوته الأصلية. أما عودة فكان على مسافة بعيدة فى الريف يجمع بدوا محليين لعمل كمائن. وطلب منهم لورانس تعطيل الأتراك لمدة ساعة. وتخير ناصر مزرعة على تل بعيد موضع عليه الرواليين بقيادة نورى لإبطاء حركة العدو، على حين عاد لورانس وستيرلنج بالسيارة إلى الصفوف البريطانية لدفع فرق حرس ميدل سكس ومدفعية الخيالة للهجوم على صفوف الأتراك الخلفية. ولما وجد ميدل سكس ومدفعية الخيالة للهجوم على صفوف الأتراك الخلفية. ولما وجد بنادقهم ومركباتهم، وهربوا في مجموعات مشتة إلى التلال حيث كانت «ضباع» بنادقهم ومركباتهم، وهربوا في مجموعات مشتة إلى التلال حيث كانت «ضباع»

عودة في انتظارهم .وكتب لورانس عن اشتباك عودة ورجاله مع فلول الأتراك «وفي ليلة معركة الشيخ المسن الأخيرة ، قتل وقتل ، ونهب وأسر ، إلى أن أنهى العملية انبلاج ضوء النهار . وهكذا انتهى الجيش الرابع الذي ظل حجر عشرة في طريقنا لمدة عامين».

ونام لورانس وستيرلنج في الرولزرويس على تل يطل على دمشق. كانت الليلة باردة بدون رياح. وعن تلك الليلة قال ستيرلنج إنه رأى توهجات باتجاه التلال حيث كان رجال عودة يقومون بتقطيع أشلاء الأتراك. وكانت دمشق هدفهم الأخير، يلفها الظلام أسفل التل. وأيقظهم صوت سلسلة من الانفجارات من داخل المدينة في ساعات الصباح المبكرة. وصاح لورانس «يا إلهي، إنهم يحرقون المدينة». وفيما بعد اكتشفوا أن القوات الألمانية قد دمرت مخازن الأسلحة قبل انسحابها. وأبلغ ستيرلنج أنه كان قد أرسل بالفعل آلافاً من الخيالة الرواليين لتسبق القوات البريطانية في الدخول إلى المدينة وتبحث عن على رضا الركابي حاكم المدينة الذي كان لورانس قد قابله في رحلته الخطرة إلى دمشق قبل أكثر من عام. وحمل الرواليون معهم تعليمات من الشريف ناصر أن يقوم على رضا أو مساعده شكرى الأيوبي فوراً بتشكيل حكومة باسم الهاشميين. إلا أن العمل كان قد تم؛ فرغم أن على رضا كان قد غادر دمشق، فقد ساند الأخوان عبد القادر ومحمد السعيد، أعداء لورانس القدامي، شكرى الأيوبي، ورفع حرسمها من الجزائريين علم الهاشميين على سراى الحكم قبل مغادرة آخر جندى تركى المدينة.

وفى صباح ٣٠ أكتوبر نجح لورانس وستيرلنج فى الهرب من بعض المتطرفين من الرماحين البنغال الذين كانوا قد أمسكوا بهما، ودخلا دمشق فى البلوميست فور شروق الشمس، ليرحب بهما رجل كان يسرع على جواده وقال «أخبار سارة، دمشق تحييكما». وطبقاً لما قاله لورانس، كانت الشوارع على طول نهر بردى مزدحمة برجال ينشدون الأناشيد، وعلى حين كانت النساء يقذفن بالأزهار ويرششن العطور، كان الرجال يقذفون بأغطية رءوسهم فى الهواء وهم يصيحون «فيصل، ناصر، شكرى، أرنس» وجاء فى وصف ستيرلنج للمشهد «كان الدراويش يرقصون أمام العربة، وتملك جنون الإثارة التى تسببت فيه ضوضاء وصياح أهل المدينة من البدو الضوارى فأخذوا يعبرون عن فرحهم الهستيرى.

وبينما كنا نقود سيارتنا في شوارع المدينة ذات المساكن الناتئة ، كانت النساء يطللن من النوافذ وهن يصحن ويضحكن ويبكين من الفرحة والانفعال». بيد أن لورانس تذكر مشهداً جد مختلف في خطاب لاحق أرسله إلى ستيرلنج «إن ذكرياتي عن دخول دمشق هي هدوء الشوارع وفراغها. كنت أبكي مثل الرضيع مع شعوري بالامتنان وأنا إلى جانبك في العربة. ويبدو لي أن جنون الترحيب قد حدث فيما بعد». وتذكر ستيرلنج أيضاً أن لورانس لم يكن سعيداً: «كان تفكيره معقداً جداً، لدرجة أنه لم يسمح لنفسه بالرضا عن إنجازتم بنجاح . . كانت تشوب لحظة انتصاره مرارة معرفته أن الحكومة لن تفي بوعودها للعرب». ووصلوا إلى مجلس المدينة الذي كان مز دحما بالجماهير. وشق لورانس طريقه بينهم بصعوبة ليجد عودة أبو طيى يتصارع بشراسة مع سلطان الأطرش قائد الدروز. وتكاتف لورانس وزعل ومحمد الضحيلان على جذبه جانباً ومنعه من قتل الرجل أمام أعينهم. ولم يكن ناصر ، الأعلى مرتبة بين الهاشميين، موجوداً، وعلم لورانس بوجوده مع عبد القادر وشقيقه. ومن ثم، استقل سيارته للبحث عنهم، إلا أنه رأى الجنوال شوفيل يدخل المدينة على رأس القوات العربية. وأفهمه لورانس أن العرب قد أمسكوا بزمام المدينة، وحثه، دون جدوى، أن يحذو حذو بارو في درعا ويحيى العلم الهاشمي كدليل على حسن النية. ثم عاد لورانس إلى مجلس المدينة واستدعى عبد القادر وأخاه اللذين دخلا عليه مع حرسهما. وكان لورانس قد جمع رجال نورى الشعلان حوله، أما نظاميو نورى السعيد فكانوا قد تجمعوا في الميدان بالخارج. وأخبر الجزائريين أن ممثل فيصل سيلغى الحكومة التي شكلانها في اليوم السابق، وأنه قد عين شكرى الأيوبي حاكماً عسكرياً بالنيابة، ونورى السعيد قائداً للقوات. وقفز عبد القادر من مكانه، وسحب رمحه معتزماً قتل لورانس، ولعن إياه كرجل إنجليزي مسيحي. إلا أن عودة ألقى بشقله عليه في لمح البص واستخلص الرمح من قبضته. وأعلن نوري الشعلان بهدوء مساندة الرواليين للورانس. وأثناء مغادرة الجزائريين المكان وهما في قمة الغضب، اقترح أحدهم أن يُصحبا إلى الخارج وتطلق النيران عليهما، وكان لورانس يميل إلى الموافقة على هذا الرأى، إلا أنه امتنع. وفي اليوم التالي بدأ الاثنان يدبران المكائد ويشيران القلاقل مرة أخرى، واكتسبا بعضاً من الدعم من الدروز الذين لم يحاربوا في صفوف الثورة ومن ثم، رفض لورانس مكافأتهما. وتملكت لورانس الرغبة في قتلهما رمياً بالرصاص، فأرسل فريقاً من النظاميين للقبض عليهما، حيث أمسكوا بسعيد، وتم قتله وهرب عبد القادر. وقام لورانس بطرد الدروز، ونصب نفسه حاكماً فعلياً خين وصول حاكم المدينة.

وكبان هناك الكثير مما يتحتم عمله؛ فكان عليه تعيين الشرطة، والاهتمام بإمدادات المياه وإعادة الطاقة الكهربائية وتقرير ما يتخذ من إجراءات صحية عامة وإطعام الجائعين. وفي الواقع، فقد أرسى لورانس، خلال أيام قليلة، نظاماً فاعلاً ظل سارياً مدة العامين التاليين. وطلب منه طبيب استرالي العناية بأمر المعسكرات التركية التي كانت قد تحولت إلى مستشفى مؤقت ليس فيه ممرض واحد. وكانت مكدسة بالموتى ومن هم على وشك الموت. وتحقق لورانس أنه قد نسى أمره وذهب ليتفقده وراعه ما شهده. فقد كانت الأرض مغطاة بعشرات الجثث المنتفخة التي كانت ترقد في برك من الدماء النتنة والغائط. وكان الكثير منها لأفراد قد ماتوا حديثاً والغالبية قد قرضتها الفئران. ولدي سماعه أنيناً، رفع لورانس رداءه وسار وسط الجثث ليجد جناحا مليئاً برجال على شفا الموت طلبوا منه الرحمة. وفي الليل، استيقظ فجأة من نومه وهو يرتعد ويعرق من مشهد الجثث. وعاد في اليوم التالي ليبجد أن الأمور قد تحسنت قليلا. فقد تم تنظيف وتطهير غرفة لإيواء الحالات الخطيرة، كما كان هناك بعض الممرضين. وفجأة، واجهه ميجور بريطاني من الفريق الطبي وسأله عما إن كان مسئولاً عن المستشفى فأجابه لورانس «نعم، أعتقد أنني مسئول بشكل ما» فرد عليه الميجور «إن ما تقوله فاضح ومخز ومثير للغضب ، ومن الواجب إطلاق النار عليك ».

وضحك لورانس وسأل الضابط عما كان من الممكن أن يعتقد إن هو كان حاضراً في مشهد اليوم السابق. وتحتم الميجور «أيها الوغد الدموى»، وصفع لورانس على وجهه وسار بعيداً. وبدا للورانس أن هذه الكلمات: «الوغد الدموى» ما هي إلا تعبير عن كل مشاعر الخوف والبغض والنفاق التي تحملها لمدة عامين. وكتب: «شعرت في قرارة نفسي أنه كان على حق. وأن كل من يعمل على إلجاح تمرد للضعفاء ضد أسيادهم لابد وأن يلوث في تقدير الآخرين، بدرجة لا يستطيع شيء فيما بعد أن يعيده نقياً أو نظيفاً».

وعاد لورانس إلى فندق فيكتوريا ليجد أن أللنبى قد وصل. وتبعه فيصل الذى كان قد دخل المدينة وهو يعدو بفرسه وسط ترحيب عاصف. وكان لقاء الشريف والجنرال فى الفندق هو أول لقاء لهما. ووقف لورانس مترجماً لهما، أى أنه كان يقوم بنفس الدور الذى خلقه لنفسه وتخيله طوال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وأوضح أللنبى لفيصل أنه سيكون له حكم سوريا فيما عدا فلسطين ولبنان، لكنه فقط سيعمل تحت إرشاد الفرنسين. وأخبره أن لورانس سيستمر فى عمله كضابط اتصال، وأنه سيعين له ضابط اتصال فرنسياً ولن يقبل إرشاداً فرنسياً وأنه لا غير مؤكد؛ أنه لن يقبل ضابط اتصال فرنسياً ولن يقبل إرشاداً فرنسياً وأنه لا يعترف بسلطة فرنسية على لبنان. وأخبره أيضاً أن ضابط اتصاله، أى لورانس، كان قد أبلغه أن العرب سيحصلون على سوريا كاملة باستثناء فلسطين، واستعلم كان قد أبلغه أن العرب سيحصلون على سوريا كاملة باستثناء فلسطين، واستعلم أللنبى من لورانس، وقد أصابته الدهشة، إن لم يكن قد ذكر للشريف مطالب الفرنسيين فى لبنان. وأبلغه لورانس، كذباً، أنه لم يفعل هذا. واختتم أللنبى قوله بأن فيصل قائد عسكرى يعمل تحت إمرته وأن عليه إطاعة أوامره، على الأقل فى بأن فيصل قائد عسكرى يعمل تحت إمرته وأن عليه إطاعة أوامره، على الأقل فى

ورحل فيصل فجأة كما ظهر، إلا أنه لم يكن في حالة مزاجية احتفالية. وحالما ذهب، أخبر لورانس رئيسه أنه لا يستطيع العمل مع ضابط اتصال فرنسي وطلب إذنا بالعودة إلى إنجلترا. فقد كانت الحرب قد انتهت وكان باستطاعته العمل لصالح العرب خلف الكواليس في بلده. وكان شديد الإنهاك، وكرجال عديدين، حاربوا وتمنوا نهاية الحرب، وجد في هذه النهاية هبوطاً فجائياً anticlimax. فقد نسيت المعاناة التي تحملها لأكشر من عامين، أوأنها كانت قد حفظت كأسطورة مقدسة. وأصبح عقله خاويا. لقد دخل جيش عربي إلى دمشق وتم الانتقام، بعد خمسة قرون، لغزو سليم الرهيب لها (السلطان سليم الأول). واعتقد لورانس أنه لو لا الطموحات الأوربية لتمكن العرب من الاستمرار حتى يستولوا على الأناضول وبغداد واليمن، ولأنشأوا إمبراطورية عربية جديدة في الشرق. بيد أن الطمع الأوربي قد أوقف الحركة في أجمل ساعاتها. وتحطم وهم لورانس، وكتب القد أطفئت أحلامي كشموع في مهب رياح النجاح القوية».

## البابالثالث

الساحسر

1940-1914



## مازال «الكولونيل لورانس» مستمراً رغم أنى قد تنحيت جانباً مؤتمر الصلح ومكتب الستعمرات

## 20

| وصل لورانس إلى إنجلترا ضابطاً            |
|------------------------------------------|
| برتبة كولونيل، وقد منح وسامي             |
| D.S.O (ضابط خدم بامتیاز) و (C.B) أی      |
| <br>Companion of the Bath کانت معه أيضاً |
| توصية شخصية من أللنبي بمنحه مرتبة        |
| الفروسية. وبعد وصوله بأيام قلائل         |
| فقط دعى إلى قصر باكنجهام                 |
| لتقليده الرتبة بشكل شخصي من قبل          |
| الملك چورچ الخامس.                       |

إلا أن لورانس أربك كل الحساضيون بأن رفض، بأسلوب مسهدب، الرتبة والأوسمة، وأخبر جلالته بأن الحكومة البريطانية توشك أن تشبط همة العرب باتفاق سايكس بيكو. وأنه قد وعد فيصل أنه سيدعمه مهما حدث، وأنه قد يضطر إلى محاربة الفرنسيين، حلفاء بريطانيا، في سوريا في سبيل دعم قضية الهاشميين، ومن الغريب، أن الرجل الذي رفض أن يصبح فارساً بريطانياً أبلغ الملك أنه أمير عربي، رغم أنه لم يسجل في أي مكان أنه قد منح هذا اللقب. وعلى حين أن لورانس رفض الأوسمة البريطانية فقد قبل وسام (Croix de Guerr) أو «صليب الحرب» من الفرنسيين الذين كان قد أبلغ جورج الخامس أنه يعتبرهم أعداءه. وتوحي تلك التناقضات بوجود مستوى أكثر قتامة لأفعال لورانس فبعد كل شيء، لم تكن الفروسية أو الأوسمة الإنجليزية لتساوى شيئاً بين من حاربوا في الحملة لعربية (إلا أن الوسام الفرنسي كان أكثر جاذبية وغرابة). كما أخبر لورانس يونج الفروسية فيما بعد) في عام ١٩١٨ إن «بإمكان الفرد الحصول على

كثير من المجد والتكريم دون أية صعوبة». ومثله مثل السيدة التى ترتدى ثياباً عادية فى الأوبرا على حين ترتدى الأخريات ثياب السهرة، غدا لورانس متميزاً تلقائياً، ليس لأنه قد تم تكريمه، بل برفضه ذلك التكريم علناً،. ويلاحظ ليدل هارت، الذى كان معجباً بلورانس «أن انتقاص لورانس من قدر نفسه برفضه تمييزه مثلاً، كان نوعاً من الغرور فقد كان فطناً لدرجة أنه رأى سخف التهليل لشخص ما، ثم وجد نفسه يهوى هذا التهليل، واحتقر نفسه فيما بعد لأنه أحبه» ذلك أن رفض بطل الحرب الأكثر شهرة للأوسمة والتكريم، الذى كانت الصحافة تدعوه عام ١٩١٩ «أكثر بريطانى على قيد الحياة إثارة للاهتمام، قد قلل بالطبع من قيمة تلك الأوسمة وذلك التكريم. فما لا يدعو للدهشة إذا أن تُغضب تلك السخرية العلنية كثيراً من الرجال، الذين حاربوا أربع سنوات شاقة، وخبر معظمهم ظروفاً أبشع من تلك التى خبرها لورانس، ونجوا من مخاطر مروعة، وقد يكون بعضهم قد أتى من تلك التى خبرها لورانس، ونجوا من مخاطر مروعة، وقد يكون بعضهم قد أتى بانتصارات شخصية شجاعة، وشعروا، عن حق، أنهم جديرون بالاعتراف بهم. إلا

أن التزام لورانس تجاه الهاشميين كان أيضا حقيقيا جدا. فقد صمم على الدفاع عن الوعود التي قطعها على نفسه لفيصل أثناء الحرب، وعلى أن ينقذ حسه الشخصي بالشرف، وفي غضون أيام من عودته أخذ يمطر مكتب الحرب وموظفي الخارجية بآرائه. وفي يوم ٢٩ أكتوبر السوم الذي قابل فيه الملك فهب لمقابلة اللجنة الشرقية بمجلس وزراء الحرب. وبدأ اللورد كيرزون، وزير الخارجية بالنيابة، هذا الاجتماع بكلمة ثناء على إنجازات لورانس، إلا أن لورانس رد على الكلمة بفظاظة فقال: «دعونا نتناول القضية مباشرة. إنكم أيها القوم لا تفهمون أي مأزق وضعتمونا جميعاً فيه». فانفجر كيرزون، الذي كان سهل الاستثارة، في البكاء. ولم يقبل لورانس مساومة على آرائه التي لم يكن ضمنها إنشاء دولة عربية موحدة. ففي عام ١٩١٦ طلب حسين من مكماهون العراق. ومن ثم، كان يتحتم تقسيم هذه المنطقة قسمين بحيث يحكم الشريف زيد بغداد، ويحكم عبد الله البصرة. وكان يتعين أن يحكم فيصل سوريا بأكملها باستثناء لبنان التي يحكمها الحلفاء. وقال إن العرب سيتقبلون الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي نص عليها وعد بلفور عام ١٩١٧ إلا أنهم سيقاومون إنشاء دولة يهودية هناك. كما يتحتم على سلطة بريطانية واحدة مقرها مصر الإشراف على الدول العربية الوليدة، الأمر الذي سيستبعد معه تدخل حكومة الهند البريطانية. وكان لورانس يعلم أن اتفاقية سايكس ـبيكو تغل أيدى بريطانيا. فطبقاً لهذه الاتفاقية خصصت الموصل للفرنسيين بينما أوكل حكم فلسطين إلى سلطة دولية. فإن عارضت بريطانيا تطلعات فرنسا في كل من فلسطين والعراق التي كانت تشتهيها مجالاً لنفوذها ، فستجد أنه من الصعوبة بمكان أن تعارض مطالب الفرنسيين في سوريا أيضاً.

وفى ١١ نوفمبر عام ١٩١٨ تم توقيع الهدنة، وعقد مؤتمر الصلح فى وزارة الخارجية الفرنسية فى باريس فى يناير من العام التالى. وهناك، جذب لورانس الانتباه إليه بارتدائه غطاء الرأس العربى اللافت للأنظار، وبطلاقة حديثه بالعربية، وبإخلاصه الواضح لفيصل. وقام، بصفته مترجماً لفيصل، بعرض مقترحات فيصل على المؤتمر فى ٦ فبراير. وكان الفرنسيون، منذ البداية، مصممين على عدم تقديم تنازلات بشأن سوريا، وطالبوا أن تحكم مناطق سوريا الساحلية والداخلية سلطة واحدة. وساندت الصحافة الفرنسية هذه المقترحات. بحملة قوية. وكان

لدى لورانس و فيصل ورقتان قويتان: أولاً، مساندة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون الذي اقترح إجراءات تقرير المصير في سوريا، وثانياً، اتخاذ المؤتمر قراراً بشأن جيش الجنوال أللنبي الذي كان مايزال منتشراً في البلاد بالفعل بعد رفض رئيس الوزراء البريطاني سحبه. إلا أنه لم يتم التوصل إلى مثل هذا القرار أبداً. وتمسك الرئيس ويلسون باعتقاده في إجراء استقصاء عن إرادة الشعب. وفي شهر يونيو ، وصلت لجنة كينج - كرين إلى فلسطين ، وسبر أعضاء اللجنة أغوار الموقف وأجروا استطلاعات واسعة. وفي أغسطس وضعوا تقريرهم أمام ويلسون في واشنطون مساندين نظاماً مؤقتاً للانتداب، واقترحوا الولايات المتحدة سلطة للانتداب في سوريا، وبريطانيا في العراق، واستبعدوا الفرنسيين كلية على أساس أن الانتداب الفرنسي في سوريا سيؤدي إلى حرب مع العرب. واقترح أعضاء اللجنة أيضاً نبذ فكرة إنشاء كومنولث يهودي في فلسطين الذي اعتقدوا أنه لن يقوم دون الالتجاء إلى القوة. وكان تقرير كينج ـ كرين وثيقة «تنبُّئية بشكل ملفت، لكن، وكما كان متوقعاً تجاهلها البريطانيون والفرنسيون». وحينما تم الإعلان عنها، كان ويلسون مريضاً، وقرر الحلفاء، بعد غياب أى ضغط من ويلسون، أن يصلوا ببساطة إلى تسوية بأنفسهم. وفي سبتمبر أخبر لويد جورج، كليمنصو رئيس الوزراء الفرنسي، أنه سيسحب القوات البريطانية من سوريا ومن جزيرة صقلية في أول نوفمبر، وسيتم إحلال قوات فرنسية محل الحاميات البريطانية في صقلية \_غرب الخط الذي حددته سايكس ـبيكو . أما القوات داخل سوريا فستحل محلها قوات عربية. إلا أن تقرر الإبقاء على القوات البريطانية في فلسطين والعراق. وفي البداية، اعتبر لورانس هذا نصراً وكتب رسالة شخصية إلى لويد جورج يشكر إياه على القرار « . . . لقد أبقيت على وعودنا . . وأنى لا أشعر براحة كبيرة إذ أنهى ارتباطى بالمسألة بأيد نظيفة». وعاد إلى إنجلترا يوم أول سبتمبر، وترك الخدمة العسكرية دون إجراءات رسمية مثلما حدث لدى التحاقه بها.

بيد أن شعور لورانس بالامتنان كان سابقاً لأوانه. فحتى إن كان لم يدرك هو أن انسحاب بريطانيا من سوريا كان سيتركها مفتوحة أمام العدوان الفرنسى، فإن فيصل أدرك هذا. ومن ثم، وصل الشريف إلى لندن واشتكى بمرارة أن العرب كانوا

حينذاك تحت رحمة الفرنسيين الموجودين في لبنان. إلا أن مجلس الوزراء البريطاني اخبره أنه عليه التفاوض مع الفرنسيين بمفرده، مما كان يعنى التخلص من العرب. وكان لورانس، الذي جعلته محاولاته في مؤتمر الصلح شخصاً غير متقبل من الفرنسيين، أصبح في وضع لا يمكنه معه مساعدة صديقه، لذا فقد شعر باكتئاب شديد. وكان على فيصل أن يواجه العواقب البائسة، وأن يحاول أن يصل إلى تفاهم مشروط مع كليمنصو. إلا أن القوميين اتهموه بالخيانة لدى عودته إلى سوريا في يناير عام ١٩٢٠؛ واضطر إلى التخلي عن الاتفاق. وفي مارس عام ١٩٢٠ نادى به الكونجرس ملكاً على سوريا المستقلة، والتي كانت تشمل نظرياً لبنان وشمال العراق و فلسطن. وأغضب هذا الفرنسيين الذين كانوا بالفعل يسيطرون على لبنان، والبريطانيين الذين كانوا يسعون إلى السيطرة على العراق وفلسطين، وبعد شهر واحد، قور مؤتمر الحلفاء في سان ربمو أن يكون لبريطانيا حق الانتداب على العراق وفلسطين، بينما تكون فرنساهي سلطة الانتداب على سوريا الكبرى. ورأى العرب أخيراً أنهم كانوا ضحية الأذى والغش من بريطانيا وفرنسا، ومن تلك اللحظة، فقدوا ثقتهم في القوى الأوربية. وكانت النتيحة الحتمية أن استخدم الفرنسيون ذريعة الهجوم على شخصيات وأملاك فرنسية، ودخلت قواتهم سوريا في يوليو عام ١٩٢٠، وضربوا قوة عربية قوامها ألفان من النظاميين وغير النظاميين كانوا على استعداد للدفاع عن دمشق، وأرسلوا فيصل إلى المنفى. وأيضاً، تم قمع القوميين بنفس العنف الذي اتبعه الأتراك معهم، وكُمَّمت الصحافة. وفرضت اللغة الفرنسية في الحاكم والمدارس بدلاً من اللغة العربية وفي النهاية، تحقق ما كان لورانس وفيصل يخشيانه بشدة أثناء القتال.

ولم يف لورانس أبداً بتهديده محاربة الفرنسيين. فبحلول عام ١٩١٩ كانت قد حدثت تطورات في حياته. فأولاً: فقد رغب أن ينشر تجربته في كتاب، وكان قد بدأ في كتابة مسودة «أعمدة الحكمة» أثناء مؤتمر الصلح. وكتب الفصول الأولى معتمداً كلياً على الذاكرة؛ إلا أنه في مايو، طار إلى القاهرة في إحدى قاذفات القنابل من طراز هاندلى بيج كانت متوجهة إلى هناك لقمع حركات العصيان ضد البريطانيين. وكان هدفه من الزيارة إحضار ملفات المكتب العربي. وحدث أن هبطت الطائرة في طريقها هبوطاً سيئاً في كونشيللو بإيطاليا، وقتل الطيار،

وأصيب مساعده إصابات خطيرة؛ أما لورانس، فقد كسوت عظمة ترقوته، إلا أنه أتم رحلته بعد أيام قلائل، وواصل العمل في الكتاب وهو على متن الطائرة. وفي سبتمبر، عاد إلى بريطانيا حيث أدت شهرته المتزايدة كشخصية إعلامية إلى فوزه يز مالة بحثية في كلية أول سولز بأكسفورد، وهي نفس المؤسسة التي لم تقبل ترشيحه للمنحة ذاتها عام ١٩١٠ كطالب دراسات عليا غير معروف. وكانت المنحة قدرها مائتا جنيه استرليني في العام مما ساعد على إتمام الكتاب. إلا أن مسودة الكتاب سُرقت منه في محطة ريد نج أثناء تغييره القطار واضطر للبدء من جديد. ثم انتقل إلى لندن عام ١٩٢٠ وبدأ العمل في النص في شقة في شارع بارتون استعارها من صديقه السير هنري بيكر حيث أنهى كتابه فيما يقرب من . . . . . ٤ كلمة في ثلاثة أشهر خلال جلسات ماراثونية. ولم يكن هذا جهداً فوق بشرى كما يبدو، لأن النص الجديد كان منقولاً حرفياً من رسائله أثناء الحرب، ومن تقاريره في «النشرة العربية» التي كانت بحوزته في لندن، وكان يقوم بمراجعتها وفقا لتواريخ مذكراته. لذا، فلا يمكن إرجاع الاختلافات بين التقارير الرسمية وما جاء في «أعمدة الحكمة» إلى أخطاء الذاكرة. ولأن لورانس، على أية حال ، كان يتمتع بذاكرة حادة ؛ فقد أخبر كلير سيدنى سميث ذات مرة أن بمقدوره أن يتذكر كل ما قرأه في أي كتباب، كما أنه لم يحدث أن نسى أي تاريخ. وكانت وثائق لورانس مكتوبة كتابة جيدة بشكل غير عادى، إلا أنه أدرك أن مجرد سردها كسلسلة يقوم بربط إحداها بالأخرى لم يكن ليصنع منها كتاباً ـ على الأقل، فلن ينتج هذا العمل الفني الذي كان يشتاق إلى إبداعه. إذ إنه في هذه الحالة لن يكون للكتاب شخصية ، أو بنية درامية مستقلة ، أو ذروة عاطفية ذات طبيعة شخصية. إذ يتحتم أن يكون للقصة بطل مميز يُرى وهو يتخطى العوائق الهائلة ويتطور روحانياً نتيجة لتفاعله مع تجاربه. كان لورانس يعتزم أن تكون هذه رائعته: كلمته التي يعرّف بها نفسه للعالم. فمن المؤكد أنه قام بأعمال بطولية ؟ أنقذ حياة جاسم. واقتحم أراضي يحتلها العدو اقتحاماً مُتهوراً وهو يمتطى دابته لمسافة ٥٦٠ ميل بمفرده. كما أنه ابتدع استراتيجية ألمعية لحرب العصابات، وخاض عشرات المعارك ضد الأتراك. ورغم أن هذه كانت أحداثاً بطولية مشيرة للإعجاب، فلم تكن كافية لتضفى على الكتاب البعد الدرامي الذي يطلبه

لورانس. وحلاً لهذه المشكلة قام باختراع سلسلة من الأحداث الشخصية التي تُحمى وطيس القصة. ولم يكن لأي منها علاقة بالرسائل والمذكرات التي لم تذكرها أصلاً. فمثلاً ، كتب أن المكتب العربي لم يرسله إلى بلاد العرب في مهمة مخابراتية، بل إنه ذهب إلى هناك بدافع ذاتي لأنه حدس أن الثورة العربية تعوزها القيادة التي لن يستطيع أحد القيام بها سواه. وأنه تبني أساليب الحياة العربية كما لو أنه قد ولد عربياً وكأنه كان يحقق نبوءة مسيانية Messianic . (أي أنه يقوم بدور المخلص وفقاً للرؤية التوراتية). وذكر أنه قد شاهد في رحلته الأولى لبلاد العرب لعبة تمثيلية أداها شريفان عربيان كانت تحسد القسوة والكراهية المتأصلة بين القبائل: الضغائن التافهة التي يمكن تجاوزها فقط بتبني الشخص لفكرة رومانسية مجردة. كما قال إنه اضطر أثناء عمليته الرئيسية الأولى أن يقتل رجلاً عن عمد، وأنه قام برحلات على الإبل يستحيل على الأفراد العاديين القيام بها. وأنه، كالمسيح عيسى، قد خانه أصدقاؤه، وتم تعذيبه وإذلاله بشكل بشع، ثم بعث ثانية ليكمل نضاله إلى أن أثمر. ثم فقد آدميته لدرجة أنه أمر عذبحة لأسرى لا حول لهم ولا قوة. إلى جانب هذه الفروق الدقيقة وغيرها، فقد دفع تضخيم تفاصيل أحداث واقعية بشكل معتنى به، بسرد مادة كانت قد تتبلور وتصبح مجرد مذكرات مكتوجة جيداً، إلى مستوى عوالم مالورى وهوميروس، عوالم مليئة بأحداث أكبر من أحداث العالم البشري، وشخصيات تفوق شخصيات الواقع الإنساني فنجد مثلاً: الأمير فيصل النبيل، وعودة المحارب المقدام، وعبد القادر الخائن الحقير، والفرسان الأبطال من أمثال الشريف على والشريف شاكر وزعل أبوطيم وطلال الحرايضين، وهناك أيضاً الشريف عبد الله الخامل، ونسيب البكرى الحقير، والمهرجان فرج وداعود، وأيضاً يقدم لنا أللنبي رمز الأبوة، والعسكريين البريطانيين البواسل، رغم ما بهم من ضيق أفق وجمود من أمشال يونج وجويس وداوني ونيوكومب وجارلاندروجه إليهم لورانس الهمز واللمز المستتر تحت غطاء صخب المديح). فضلاً عن «المخلوقات» البدوية المؤذية في مقابل الغيلان من الأتراك. أما لورانس، فتجمعت في شخصيته، شخصيات أمير مكة، والساحر مرلين والملك آرثر وتوحدوا جميعاً في شخص واحد مع «فرسان مائدته المستديرة»، أو التسعين محارباً من البدو العتاة القساة الذين أقسموا أن يحموه حتى الموت. وحوّل قلم لورانس الطلق الساحر «أعمدة الحكمة» من مجرد سلسلة من الرسائل إلى ملحمة من طراز ملحمة «لورد الخواتم»؛ فكتب إلى جيم إد عام ١٩٢٨ قائلاً: «حاولت جهدى في كتابى أن أفعل ما لسبت مؤهلاً له بطبيعتى على الإطلاق؛ أن أنتج عملاً خيالياً إبداعياً».

غير أن النص كان له أيضاً هدف أيديولوجي. فقد كان وقت عمله في الكتاب، يقوم بحملة صحفية لتأييد الهاشميين، وكان الهدف الثانوي (الأعمدة الحكمة» هو تقديم المديح المتوهج لفيصل وأعبرابه بأن يستخدم ألوان بيرن ـ جه نس من المدرسة الماقبل رافايلية لتصوير صراعاتهم البطولية. وقد استاء عرب كثيرون من هذه النظرة. كما كتب المؤرخ العربي چورج أنطونيوس أن المشكلة ليست أن لورانس كان يعوزه الحس أو الذكاء، لكن فكره ببساطة، مثل أي إنسان آخر، كان يخضع لمجموعة من الأسس حددتها ثقافته. فلم يكن بوسعه رؤية العرب سوى من خلال منظور الصور الرومانسية التي تعلمها في صباه؛ فالعرب النبلاء هم البدو الأشراف، وفلاحو الفرات ذوو الاكتفاء الذاتي أما المدنيون والقرويون الجبناء فكان يعوزهم النبل. ومن المفارقات، من وجهة نظر العديدين، أن كان حاصل مواقف لورانس المؤازرة للبدو والأشراف وبدون قصد منه، هو انتهاج سياسة مضادة للعرب. وأيضاً ، فما لم يدركه لورانس ، هو أن روح القومية العربية كانت متأججة في صدور هؤلاء المدينيين والقرويين (الجبناء كما دعاهم). فكتب مؤرخ لورانس الرسمي قائلاً إن «أعسدة الحكمة» كشيراً ما يورد ما هو أقل من الحقيقة كاملة، ويخفى الأمور المدمرة سياسياً؛ كما يقلل لورانس من شأن الإسهام الهائل للشخصيات غير العربية في الثورة العربية . . ولا يبرر هذا ادعاؤه أنه كان يكتب فقط عن تجربته في الحرب».

كان لورانس يعلم أن كتابه فريد، فلم يخبر أحد آخر الثورة العربية كما خبرها هو، كما لم يكن ثمة مشاهد أوربى آخر حتى المرحلة «البطولية» الأولى ليناقض ما يقوله. كان لورانس طوال حياته بمارس الحيل والتمويه، وكان يعلم جيداً أن أفضل طريقة لإثارة الاهتمام بعمله هو إخفاء ما وراء أحداثه لأطول فترة ممكنة عن أكبر عدد من الناس. ورغم أنه كان، في البداية، قد فكر في الكسب المالي من وراء

الكتاب إذ إنه كان قد أحيا فكرة القصر العصر أوسطى مع ڤيڤيان ريتشاردز، وأيضا بدء مشروع المطبعة في بول هيل بالقرب من تشينجفورد؛ إلا أن النسخة الكاملة من الكتاب لم تنشر حتى بعد وفاته في عام ١٩٣٥. وكان قد أكمل طبعة محدودة للمشتركين (طبعة أكسفورد) عام ١٩٢٦. إلا أنها لم تنشر حتى عام ١٩٢٦ لوكان سعر النسخة منها ٣٠٠ جنيها إسترلينيا. وكما هو محتمل، فقد يكون لورانس قد أخفى عدد النسخ التي تم طبعها من الكتاب. وفي نفس العام، ظهرت طبعة مختصرة من الكتاب تحت عنوان «ثورة في الصحراء» حدف منها معظم المادة الشخصية والخلافية ولقيت نجاحاً جماهيرياً هائلاً، بيد أنه سحبها بسرعة لأنه اعتقد أنه قد كسب مالاً كافياً من ورائها، وجعل من نفسه، طبقاً لما قاله جورج برنارد شو فيما بعد، «حديث المدينة» وأضاف زخماً جديداً للإثارة الجماهيرية.

وكما كتب ونستون تشرشل أن منزلة «أعمدة الحكمة» تعادل منزلة أعظم الكتب الإنجليزية، وسماه ملحمة، وأعجوبة، وحكاية معاناة. وقد لقى الكتاب أيضاً الثناء من شخصيات مرموقة مثل جورج برناد شو وسيجفرد ساسون وتوماس هاردي وه. ج. ويلز وغيرهم كثيرين، وكتب لورانس إلى ڤيڤيان ريتشاردز في عام ٣ ٢ ٩ ٢ قائلاً إنه يدرك أن «الكتاب جيد» وأضاف أنه «ليس بدرجة الجودة التي يجب أن يكون عليها». فهو ليس بجودة «موبى ديك» أو «الحرب والسلام». وكانت طبيعة لورانس التنافسية تدفعه إلى أن يطمح في أن يتساوى عمله مع أعمال تولستوي ومليفيل وآخرين، وكان نمطياً منه أيضاً أن يشعر أنه لم يرقَ إلى المستوى الذي يريده. وفي الواقع، فمع مرور الزمن أصبح غير راض عن «أعمدة الحكمة» وكان يدعوه «برازي». واقتنع أنه عمل فاشل، وكان يرفض تقبل الثناء عليه، ويتغاضى عن أية استحسانات، على أنها «تملق»، ويفسرها على أنها ثناء على «الأسطورة» التي كان هو قد أصبح إياها. ومن ناحية المقدرة الفنية يعتبر «أعمدة الحكمة » عملاً رائعاً. فهو بمتاز بالبديهة والتحكم غير المألوف في اللغة إلى حد بعيد. إلا أنه يعاني من العيوب؛ فقد قال لورانس نفسه إن الكتاب تعوزه الوحدة الموضوعية وأنه استطرادي أكثر مما يجب، ومشتت وغير متناسق: «فقد أقمحت فيه، مثل بنّاء في فنائه، كل نشريات الأفكار التي اعترتني خلال تلك السنين». وكان لورانس كاتباً وصفياً رائعاً، إلا أن طغيان التفاصيل السردية جعل القصة مبهمة. وقد علق سانت جون فيلبى بقوله «إن الألوان، على لوحة الرسم، لشديدة الكثافة». ومن ثم يصبح ولع لورانس بالتمويه وغرابة الأطوار مضاداً لهدف الكتابة. فالكتابة تهدف إلى إعلام واضح بالأفكار، على حين نجد أن بعض أفكاره معتمة. بيد أن العيب الأكبر في كتابه هوغياب التلقائية إذ إن عواطفه تبدو مصطنعة حيث تغيب النشوة والانفعال الحقيقي. فما نجده مجسداً هو ميل ونفور، أما عواطف الحب والكره الحقيقية فلا وجود لها. وكثيراً ما سمى لورانس شاعراً، بيد أنه لم ينظم أية قصائد تذكر. ثم أصبح «أديباً» بعد الحرب، إلا أنه لم يكن أبداً وآخرون. فلو لم يكن ثمة «لورانس العرب» لظل «أعمدة الحكمة» كتاباً عظيماً، وآخرون. فلو لم يكن ثمة «لورانس العرب» لظل «أعمدة الحكمة» كتاباً عظيماً، إلا أنه لم يكن أن يصبح له نفس الأثر على العالم، أما كتابه الثاني «دار الصك The على النائم فكان من الأفضل ألا ينشر. وقد راودته هو الشكوك بهذا الشأن؛ فحينما حاول التقدم بمقالات لصحف ومجالات مختلفة تحت اسم مستعار، كان يقابل بالرفض. فقد كان لورانس رجلاً شهيراً يملك قصة واحدة يرويها، وقد رواها بمهارة وروعة. وأوجد لنفسه ركناً بين عظماء الفنانين وكتاب العصر، إلا أنه لم يكن أبداً على يقين أنه ينتمي إليهم.

وفى الواقع، فإنه يمكن النظر إلى حياة لورانس الرظيفية بعد الحرب العالمية الأولى، وبأكثر من معنى، على أنها مثال عن مقتضيات الشهرة، أى أنها ظاهرة لم تكن معروفة حينذاك بقدر ما هى معروفة اليوم فى عصر التليفزيون. فقد أصبحنا فى نهاية الألفية نعرف شخصيات «شهيرة لأنها شهيرة» كما يذهب المثل، كما أننا ندرك أن الشهرة تطمس الحقيقة، وأنها تسير فى مركبة ذات أبعاد أثيرية من الفانتازيا التى تعمل على تخليد الذات. وندرك أيضاً الآن أن علاقة الشهرة بالموهبة أو الإنجاز علاقة صئيلة، وتكون فى معظم الأحيان نتيجة «لعرض» الشخص. وربحا كان لورانس، باستثناء نجوم الشاشة، أول نجم أعظم فى القرن العشرين. وتم خلق «لورانس العرب» بواسطة أول حملة دعاية كبيرة له. فقد بدأت شهرته بمجرد عودته إلى لندن بعد الحرب لدى محاورة مراسلى الصحف له، الذين وجدوه شخصاً متواضعاً غير مدع، وهو البطل الهمام، بدرجة تثير الدهشة. ولم يعرفوا

بالطبع أنه كان قد أتقن بعناية «زراعة» هذا المظهر شديد البراءة منذ الطفولة، وأنه قد ضمن إثارة اهتمامهم بالإيحاء بأن هناك ما يخفيه لأن تواضعه يمنعه الإعلان عنه. واعترف لورانس أن هذا كان هو المقصود بالضبط. وكان مدرسوه في المدرسة قد لاحظوا عليه هذه الخاصية، وكان لهذا التوجه أثر في صالحه مع هوجارت وفيصل واللنبي، وهاهو ينجح أخيراً مع الصحافة. وكما كان متوقعاً، أصبح الناس متعطشين لاستقاء معلومات أكثر وأكثر عن «الكولونيل لورانس» الغريب، ثم رسخت أسطورة لورانس عام ١٩١٩ عندما افتتح الصحفي الأمريكي لويل توماس دار الأوبرا الملكية بكوڤنت جاردن بمحاضرة مصورة عنوانها «مع أللنبي في فلسطين ولورانس في بلاد العرب».

ففي عام ١٩١٨ كلفت الحكومة الأمريكية توماس بإنتاج مادة تولد الحماس للحرب بين أفراد الشعب الأمريكي. ولما وجد أن جبهة القتال الغربية لا تصلح لتقديم الصورة المطلوبة إعلامياً نظراً «لقذارتها» و«أمراضها» و«ورطتها وجمود الحركة عليها»، وجه بتشان، رئيس الدعاية البريطانية، توماس إلى الجبهة الشرقية. وهكذا التقي توماس بلورانس في مارس عام ١٩١٨ في القدس، وتعرفت حاسبة الدعائي الكبير داخل لورانس فوراً على فاعلية الإعلام، ومن ثم، رتب لتوماس زيارة للعقبة، حيث لم يستعد للتصوير فقط بارتدائه زيه العربي، بل إنه نجح أيضاً في الحصول لتوماس على ترخيص لتصوير فيلم عن البدو. وقال توماس فيما بعد: إن لورانس لم يرهب آلة التصوير لكن زملاءه من الضباط البريطانيين كانوا يرهبونها. ورغم أن عودة توماس إلى الولايات المتحدة كانت متأخرة عن أن تحقق مادته هدفها الأصلى، فإن عرضه لهذه المادة بعد الحرب حقق ظاهرة نجاح غير مسبوق وارتقى بلورانس سريعاً إلى مرتبة النجم الأعظم. فقد شاهدها في بريطانيا وحدها أكثر من مليون شخص بمن فيهم الملك الذي طلب منه عرضاً خاصاً. كما نجح العرض أيضاً بأن ربط بالمادة المعروضة سلسلة من النماذج الأصلية للبطولة والتي وجدت قبولاً عميقاً في الوعي الجمعي لشعب كان بلده قد خرج لتوه من حرب ساحقة. ونجح «الكولونيل لورانس» في «خلاص» أرواح آلاف الشباب البريطانيين الذين بدا موتهم لا هدف له. وزعم توماس أن العرب كانوا يعتبرون لورانس كائناً خارقاً للطبيعة أرسلته إليهم السماء ليخلصهم من ظالميهم. وأعلن أن

لورانس قد عمل على توحيد العرب أكثر من أي شخص منذ «الخلفاء العظام»، وقال إنه قد حقق هذا بأن «حول نفسه إلى عربي» وتجول في أنحاء الصحراء هناك يرافقه اثنان فقط، وعمل ببلاغته الخالصة، على إقناع أفراد القبائل أن يلحقوا بالثورة العربية. وأكد أن «الشاب» قد أصبح فعلياً حاكم أرض العرب المقدسة والقائد العام لآلاف البدو. وكانت الصورة شديدة الإقناع، كما أن الطبيعة المسيحية للقصة كانت ما أراد المشاهدون سماعه. وبالإضافة فقد كانت تلك القبصة تعبير عن الصور الأسطورية للنموذج الأصلى الذي كان لورانس يهوى ترويجها. ففي أوائل عام ١٩٢٠، كتب إلى السير آرشيبالد مرى، رئيسه السابق في القاهرة، والذي كان قد اعترض على بعض تعليقات توماس عليه في الحاضرة، «إنه كان يجلس «دون حراك» بينما كان توماس يدعوه «أمير مكة» وأشياء أخرى لا أخلاقية. بيد أن لورانس كان قد أعلن للملك قبل ذلك بعام أنه «أمير بين العرب». كما أنه قد استعمل لقب «أمير مكة» إرادياً في طبعة عام ١٩٢٢ من م سه عة "Who's Who". والحقيقة هي أن لورانس قد ولع بمحاضرة توماس، وذهب لحضورها مرات ومرات، وكره نفسه لأنه أحبها. ووصف لورانس هذا النوع من الدعاية بأنه «فاسد»، إلا أنه حينما سأله توماس عما سيكون عليه موقفه من الأجزاء غير الصحيحة التي جاءت بالمحاضرة، أجابه بأنه لن يؤكدها أو ينفيها. وقد كتب توماس، الذي كان خلافاً لمؤرخي لورانس الآخرين، قد التقي به فعلاً أثناء الحرب، «إنه كان يجد متعة بالغة في قيادة الجيوش، وفي أن يكون استراتيجياً وصانعاً للتاريخ»، وكتب يقول «لقد وجد لذة فعلية في الجد الذي

وكانت محاضرة توماس والعرض الذى قدمه ممارسة فى التلاعب بالجماهير ذات أثر مذهل. ففى غضون أسابيع كان هؤلاء الذين عارضوا لورانس أو وجهوا إليه النقد يمتدحونه دون تحفظ، بعد أن أدركوا أنهم كانوا أيضاً عوامل مساعدة فى «قصته البطولية». وبلغت سطوة هذه الصورة الأسطورية درجة أصبح من المحال معها فى السنوات التالية أن يأتى أحد بمقولة متوازنة عن لورانس: فباستثناء محطمى الأيقونات، شعر الجميع أن عليهم امتداح الرواية الرسمية، وأضحت معارضتها تعادل الخيانة تقريباً. وفتحت شهرة لورانس له جميع أبواب الكتاب

المرموقين والفنانين والشعراء. ومن الطبيعى أن يعتقد المرء أن الكثير من هؤلاء لهم المقدرة على تكوين الرؤى الخاصة المستقلة، إلا أنهم ببساطة تقبلوا حكم الغوغاء. (كانت هناك بعض الاستثناءات فلم يلحق كيبلنج أو داوتى بهذا السيرك الشعبى). كان هذا ما حدث نتيجة للسطوة الساحقة للشهرة. وأصبحت الشهرة نفسها كينونة فانتازية لا علاقة لها بالحقيقة، وأخذت تُغرق كل ما يفعله لورانس أو يلمسه في وهج مبهر رخيص. فصيرت لورانس «بطلاً»، ليس مخلوقاً من لحم ودم يعيش في عالم واقعى، بل شخصية مركبة تقطن ما يمكن أن ندعوه اليوم الفضاء السيبرنطيقي أو الوعى الجماعي، أي بؤرة تخيلية للطموحات والرغبات البشرية. وأصبح يرتبط لدى الكثير من الناس بمفهوم ما يعنيه أن يكون المرء بريطانياً، لدرجة أن أي نقد كان يوجه إلى لورانس كان يُعتبر، في بعض الجهات، هجوماً على البريطانيين أنفسهم. واستمر الأمر هكذا حتى ستينيات القرن العشرين، أي بعد وفاة لورانس بمدة طويلة، إلى أن وجد الكاتب ريتشارد الدينجتون الشجاعة لأن يبين عبث عبادة لورانس كقديس دنيوى، وإن كان كشف آلدينجتون للزيف قد شابته سخرية النقد اللاذع غير المحسوب مما أدى إلى تقويض قضيته.

ما دور لورانس فى خلق أسطورته؟ ثما لا شك فيه أن حساسيته وميله إلى تقديم ما هو واقعى بشكل أسطورى كان له دور رئيسى. فخلق الأسطورة عملية ذات مسارين. فلابد للبطل الذى يُصنع أن يملك إحساساً بالأسطورة التى يظهر فيها: أى مقدرة على أن يعكس ما يتم إسقاطه عليه بواسطة الآخرين. فهو يمدهم بالمادة الخام التى تُبنى بها الأسطورة. وقد كشف توماس أن لورانس كان يزوره بانتظام فى ريتشموند، وأنهما كانا يتبادلان المشورة. كما كتب توماس أنه كثيراً ما كان يسأل لورانس عن مدى واقعية حكايات بعينها فكان لورانس يقهقه ويقول: «إن التاريخ لا يتكون على أية حال من الحقائق. فلماذا القلق؟». إلا أن طبيعة لورانس المازوكية منعته من أن يتقبل مداهنة الآخرين ببساطة. فلم يكن مغروراً، كما لم تكن ميوله الاستعراضية التى كانت واضحة خلال حياته من النوع النرجسى. فكان يشعر بنفسه أنه «نجس» في أساسه، وشعر بالحاجة إلى أن يرى العالم هذا. لذا أصبحت حياته جدلاً لا ينتهى بين نشوته بنجاحه وحاجته الغريزية للحط من قدر نفسه.

وأدرك توماس ولع لورانس بالشهرة، وأيضاً حاجته لأن يهرب منها في ذات الوقت. فكتب عنه «كان يحتج قائلاً إنه يود لو تركه العالم وحده.. إلا أنه في قرارة نفسه كان يحب كل هذا». وكان توماس نفسه هو من كتب السطر الشهير عن موهبة لورانس «للانسحاب إلى بريق الضوء» (باعتبار أن الانسحاب يضفي عليه بريقاً أكثر). ودعاه برنارد شو، وكان من أقوى الناس ملاحظة في عصره « ممثلاً بالسليقة » وكتب عنه «حينما كان يقف في وسط خشبة المسرح ، وعشرات الأضواء مسلطة عليه، كان الجميع يشيرون إليه ويقولون «انظروا إنه يختبيء... إنه يبغض الدعاية!!». إلا أن لورانس جلب هذه التعليقات لنفسه، حينما اعترف أن لديه «ولعاً بالشهرة، ورعباً من أن يعرف الناس أنه يود أن يصبح معروفاً». وكان مأزقه شديد الشبه بمأزق «كابتن هوك»، وهو من شخصيات الكاتب جيه. إم. باري، وكان وغداً عجوزاً من خريجي إيتون، يعذب كيانه إدانته لتفكير المرء بأنه يجب أن يبدو طيباً وأن المرء يمكن فقط أن يكون طيباً بشكل حقيقي دون علم منه بذلك. وهذه الخاصية، طبقاً لتعليق لين كوان، تتوافق تماماً مع الطبيعة المازوكية فكتب «إن المازوكي يكشف عن كونه ممشلاً مقنعاً ، فإنه يتحتم عليه أن يمثل ويعيش ليمشل، ويكره أن يمثل. وتكون عذاباته الداخلية شديدة لدرجة يجد معها أن من الواجب أن يخفيها خلف الستائر. إلا أنها تتفجر وتندفع إلى وسط خشبة المسرح». فقد ساعد لورانس على خلق الأسطورة، ثم حاول إنكارها. فأخبر جوزيف كونراد أن أسطورة «لورانس العرب» غير صحيحة برمتها. وكتب إليه قائلاً: «إنني أعرف درجة زيف الثناء، وقدر ضآلة الحقيقة مقارنة بالأسطورة، وما تحويه من قدر كبير يعود إلى الحظ، ودور ضئيل للجدارة». إلا أنه اعترف رغم ذلك أن للأسطورة كياناً مستقلاً حينما أعلن «أن الكولونيل لورانس مازال مستمراً» رغم أنني تنحيت جانباً».

بيد أن لورانس اكتشف، في نفس اللحظة التي كان «الكلونيل لورانس» يولد في هيا أنه لم يكن أبداً تي. إيه. لورانس، ففي أبريل عام ١٩١٩ توفي والده بالأنفلونزا. وعاد إلى أكسفورد من مؤتمر الصلح ليكتشف هويته الحقيقية. فقد ورث توماس عن عمه لقب «البارون» تشابحان عام ١٩١٤، وبالطبع لم يستعمل الأب هذا اللقب أبداً. ولدى عودته اكتشف أيضاً أنه نجل السير توماس تشابحان

الذي كنان وارثاً لضياع شاسعة في أيرلندا. ومن الصعب معرفة رد فعله على هذا الاكتشاف. فقد كان يشعر منذ طفولته أن شيئاً غريباً يشوب علاقة والديه. فمشلا، لابد وأنه قد لاحظ أنه كان بغير أقرباء على حين كان للأطفال الآخرين أولاد أعمام وعمات، وأجداد، وعمات، وخالات، وأعمام وأخوال. ورغم أنه كان يعرف أنه طفل غير شرعى منذ أن كان في العاشرة. إلا أنه، طبقاً لذكرات سجلها تشارلز بل، من المتحف الأشمولي، عن دافيد هو جارث، أن لورانس كان يعتقد أن توماس ليس أباه الحقيقي، إلا أنه تزوج أمه ـ وكانت خادمة في منزل رجل آخر ـ بعد أن ولدت بعض أبنائها أو كلهم. وقد ادعى لورانس أنه لم يبال أبداً بعدم شرعية مولده: فلم يؤثر هذا في طفولته، ولم يؤثر بالتأكيد في نجاحه. وقال آرني لورانس، الذي انفجر في ضحك أجش، حينما أخبره لورانس بالحقيقة، أن أخاه لم يشعر بمرارة تجاه إرثه «فلم يكن بالإمكان أن يشعر بأي حزن. . لأن المال كان قد انتقل بالفعل إلى والده، ولماذا كان سيحزنه استبعاد بوب من ملكية الأرض ( إلا أنه علق ذات مرة أنه لو أصبح بوب السير مو نتاجيو لكان هذا أمرا مضحكا)». وبالإضافة، فبما أن لورانس كشيرا ما كتب إلى معارفه يخبرهم أن اسمه الحقيقي ليس «لورانس»، فمن غير المحتمل أن يكون قد شعر بالخزى الكبير من هذا. وكثيراً ما حاول مؤرخو لورانس تحويل قصته إلى حكاية شعور وجودي بالذنب بسبب ملابسات عائلته، إلا أنه، باستثناء بعض التلاعبات باسمه، والتأكيد على كونه أيرلندياً، (وكان هذا أمراً جديداً) فقد أتى الكشف متأخراً بدرجة لم يسهم معها في تشكيل شخصيته أو التأثير في عمله؛ فحينما علم بالحقيقة عام ١٩١٩ ، كان بالفعل على وشك أن يصبح بطلاً قومياً.

لم يقتنع لورانس أن الهاشميين قد لقوا معاملة عادلة من الحلفاء. وكان انتصار الحلفاء على تركيا، الذي كانت احتمالاته المستقبلية قد بدت وردية في أكتوبر عام ١٩١٨، قد تحول سريعاً إلى حالة من الفوضى. فقد تم قمع انتفاضة سعد زغلول باشا وحزب الوفد ضد البريطانيين في مصر باستعمال قدر كبير من العنف عام ١٩١٩ حيث فتحت القوات البريطانية النيران على جماهير المتظاهرين وقصفتهم طائرات السلاح الملكي البريطاني وهاجمت المدنيين وتم القبض على قسادة المتظاهرين وتعذيبهم. كما تم القضاء المبكر على حركة قومية في كردستان

بواسطة فرقة بريطانية. وحدثت في العراق ثورة عارمة ضد الانتداب البريطاني واقتضى الأمر استعمال قوات قوامها ، ، ، ، ٤ جندى لقمعها بتكلفة قدرها ، ٤ مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل ثلاثة أمثال ما أنفق على الثورة العربية. وبلغ عدد الضحايا ، ، ، ، ، بينهم ، ، ٤ جندى بريطاني، أما في فلسطين فكان التوتر يتنامى بين العرب واليهود. وفي سوريا فيصل، كان رجال القبائل من أتباع فيصل الذين انتزعوا من مواطنهم، يرقبون الفرنسيين من الأطراف بغل شديد. وباختصار، وطبقاً لتعبير ونستون تشرشل «فإن الشرق الأوسط برمته يبدى صورة شديدة الكآبة والخطورة».

وفي فبراير عام ١٩٢١ تولي تشرشل منصب وزير المستعمرات وقرر إصلاح الموقف. وجمع حوله فريقاً من المختصين بمن فيهم لورانس الذي وافق على هذا دون تردد خلافاً لتوقعات الكثيرين. ورغم أن خلفية تشرشل كانت أكثر تميزاً بكثير من خلفية لورانس، إلا أن الاثنين كانا لهما نفس الطبيعة، فقد عيز كلاهما بصدق الحدس، وكان كل منهما رومانسياً، كما أن كليهما قد عاني أزمات في طفولتهما (فقد عانى تشرشل من إهمال والدته التي كانت ذات علاقات جنسية متعددة مشوشة) ولم يكن أي منهما جذاباً جسمانياً ، إلا أن كلاً منهما تغلب على قصوره الجسدى بشجاعة وقوة إرادة هائلتين. وكان الاثنان متحدثين بليغين، ودعائيين من الدرجة الأولى، وصانعي ألفاظ من طراز فريد. وكان الإعجاب بينهما متبادلاً. واعتزم تشرشل عقد مؤتمر في القاهرة يدعو إليه كل الأطراف المعنية بالسياسة في الشرق الأدنى ليتوصلوا إلى تسوية شاملة. وعقد المؤتمر في مينا هاوس بالقاهرة في ظل الأهرامات في مارس عام ١٩٢١، وشمل تقريباً كل عسكريّ وإداريّ له علاقة بقضية الشرق الأوسط. وكانت التوصية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً مع فيصل في لندن هي إلغاء الانتداب البريطاني في العراق وتسليم الإدارة إلى حكومة عربية مع التوصية بأن يصبح فيصل ملكاً بعد استفتاء عام. ثم تدخل بريطانيا في تحالف مع فيصل وتسحب القوات البريطانية وتستبدلها بقاذفات قنابل اللورد ترنشارد من السلاح الجوى البريطاني. وفي أبريل، سافر لورانس وتشرشل إلى القدس لمحادثات مع الشريف عبد الله الذي كان قد وصل إلى معان في اليوم السابق مع قوة مع البدو استعداداً للهجوم على الفرنسيين في سوريا. واقترح عبد الله أن يحكم دولة موحدة تتكون من شرق الأردن وفلسطين. لكن هذه المقترحات رفضت بسبب وعد البريطانيين لليهود. وبدلاً من هذا تم تعميد عبد الله حاكماً إقليمياً لشرق الأردن. وظل لورانس في البلاد كممثل لبريطانيا حتى ديسمبر، ثم عاد أدراجه إلى إنجلترا مقتنعاً أنه قد بذل ما في وسعه ليفي بما تعهد به للهاشميين أثناء الحرب. وفي هذا الصدد كتب «لقد حل تشرشل كل العقد، وأوجد حلولاً تفي بكل وعودنا ـ على ما أعتقد ـ نصاً وروحاً (بقدر ما هو ممكن للبشر) دون التضعية بأي من مصالحنا أو مصالح الشعوب المعنية. وهكذا انتهينا من مغامرة زمن الحرب الشيفة ـ إلا أن هذا جاء متأخراً ثلاث سنوات بحيث لم نكسب الامتنان المتوقع من هذه الشعوب أو حتى هذه الدول».

وعن هذا قال المؤرخ العربى چور چ أنطونيوس إن «هذه مقولة لا تستقيم، بشكل ملموس، مع الواقع الذى حدث، بدرجة تلقى شكوكاً جادة حول فهم لورانس للقضايا المتعلقة». وفى الواقع فقد كان مؤتمر القاهرة نذير زمن قلاقل فى الشرق الأوسط، لا يفوقه زمن آخر بما فى ذلك زمن الحكم العشمانى. فلم يتح للعراق التمتع بسنة سلام واحدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ومازالت حتى اليوم تعانى من الأزمات الرهيبة. ومن الواضح أن هذا ينطبق أيضاً على فلسطين. أما الفرنسيون فقد جوبهوا فى سوريا بمعارضة شديدة حتى قبلوا بإدارة عربية عام الفرنسيون فقد جوبهوا فى سوريا بمعارضة شديدة حتى قبلوا بإدارة عربية عام توازن بواسطة الفيلق العربي تحت قيادة الإدارى الموهوب جون باجوت جلوب. أما الملك حسين، ذلك الثعلب الذى تآمر منذ شبابه على خلق حجاز مستقل، فقد قام الملك عبد العزيز آل سعود، المنتصر الحقيقي فى الثورة العربية، بطرده. ومازالت المعامرة زمن الحرب الشرقية» تحيا معنا، فلم نخرج منها بعد بأيد نظيفة.

على أن لورانس لم يعد إلى بلاد العرب مرة ثانية أبداً. فقد فعل ما بوسعه للعرب، وخوج (من المغامرة) عن حق، أو عن باطل، كأعظم بطل لأكثر حرب ساحقة في التاريخ، وأجبر على أن يحمل معه «لورانس العرب» الخيالي طوال ما تبقى له من حياة. كان بإمكانه أن يختار أي منصب له. فقد أشاع هو نفسه أن تشرشل عرض عليه منصب المندوب السامي البريطاني في مصر بعد كيتشنر ومكماهون وأللنبي. إلا أنه لم يكن يميل للمناصب العليا. واختار لنفسه، كجائزة

خدماته أثناء الحرب، أغرب جائزة يتخيلها إنسان؛ فقد اختار أن يلتحق بالقوات المسلحة كجندى (نفر). وهكذا أكمل دائرة الطموح الذى احتضنه منذ أن هرب من منزله وهو في السابعة عشرة من عمره.



## نسرع.. لندفع بأنفسنا خارج أجسادنا

القوات الجوية الملكية

وسلاح الدبابات الملكي والوفاة

1940\_1944

## 

فى ٣٠٠ أغسطس عام ١٩٢٢، كان
ثمة رجل مهلهل المظهر
يدعى جون هيوم روس يحوم وهو
يترنح خارج مكتب تجنيد أفراد القوات
الملكية الجوية فى شارع هنرينتا بوسط
لندن. تردد فى الدخول لبعض الوقت،
وأخيراً، وبعد أن اندفع إلى مرحاض
عام ليريح أمعاءه التى كادت تتحلل
خوفاً، قرر الدخول.

وواجهه صف ضابط متجهم وهو الرقيب أول ماكجى الذى وجد مظهره مشيراً للشكوك، واستدعى الضابط و. إيه. جونز، الذى كان كاتباً متطلعاً، منح فيما بعد صبية العالم التسلية بسلسلة كتبه المسماة Briggles. وأشار ماكجى إلى جونز ملمحاً أن روس قد يكون مشبوها إذ إنه لم يكن يحمل أى إثبات هوية أو خطابات توصية. وأرسل جونز روس لإحضار توصية وشهادة ميلاده، وحينما خرج، اتصل بمكتب قيد المواليد في سومرست هاوس وتأكد من عدم مولد شخص يدعى جون هيوم روس في التاريخ الذى ذكره الرجل. وعندما عاد روس بخطابات توصية، التي كان في الغالب قد زورها، قام ضابط الصف بطرده.

إلا أن جونز أصابته الدهشة لدى عودة الرجل فى غضون ساعة برفقة مراسل رسمى من وزارة الطيران يحمل رسالة وقعها القائد العام للقوات الجوية اللورد ترنشارد ومفادها أن يتم تقييد روس كمجند من الدرجة الثانية فى القوات الجوية. بيد أنه كان عليه اجتياز الكشف الطبى. ووجد طبيبا القوات الجوية اللذان قاما

بفحصه أن به آثار ضرب متعمد بالإضافة إلى أنه كان يعانى من سوء التغذية بشدة . ورفضه الطبيبان على أساس أنه لا يصلح . وأرسل جونز الحالة إلى الضابط المسئول الذى هاتف وزارة الطيران . وحالما وضع السماعة قال «احترسوا . . إن هذا الرجل هو «لورانس العرب» ، أدخلوه وإلا عليكم ترك الخدمة » وعاد جونز إلى الطبيبين ، إلا أنهما أصرا على رفض التوقيع . ومن ثم ، اضطر جونز إلى استدعاء طبيب مدنى ليسمح للورانس بالالتحاق كمجند في سلاح الطيران الملكي .

لا تتاح الفرص لجميع الأفراد كى يحققوا أحلامهم، بيد أن أحلام الكثير من الناس تدور حول الرفعة والثروة والنجاح. أما تكوين لورانس النفسى، الغريب، وميوله الاستعراضية العكسية كانت هى التعبير الاجتماعى عن المازوكية، باتجاه الانحطاط والفقر وإنكار الذات والعبودية. الحالة التى كانت تتيح للورانس أن يخبر مثل هذا الانحطاط على أفضل وجه، باستثناء أن يكون عبداً بالفعل، أو سجيناً، كانت هى التحاقه بصفوف المجندين فى القوات المسلحة. وكان مما كتبه «إن ما أقنعنى أن أفضل مستقبل لى، إن ظللت على قيد الحياة بعد الحرب، هو أن

أجند في الجيش، كان خروجى في السيارات المدرعة واختلاطى الودى بأفراد القوات الجوية». ومن ثم، كتب إلى ترنشارد رئيس أركان القوات الجوية في يناير عام ٢ ٢ ٢ ، وبينما كان مازال يعمل في وزارة المستعمرة، أنه يود الالتحاق كمجند بالقوات الجوية. وكان قد التقى بترنشارد في مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١. وأخبر ترنشارد أن سبب طلبه التجنيد هو تجميع مادة لكتاب له عن القوات الجوية من مستوى القاعدة. وعندما أصدر ترنشارد أخيراً الأمر بإلحاق «جون هيوم روس» بالقوات الجوية برتبة جندى فني من الدرجة الثانية رقم ٣٥٢،٨٧ ، قي ١٦ أغسطس كتب (إنه يتخذ هذه الخطرة ليعرف حقيقة حياة رجال القوات الجوية». وكتب لورانس فيما بعد لأحد معارفه، إنه التحق بالخدمة لأنه وجد نفسه دون عمل وكتب لورانس فيما بعد لأحد معارفه، إنه التحق بالخدمة لأنه وجد نفسه دون عمل حقيقي، وأن الالتحاق بصفوف المجندين هو طريق سريع وسهل للبقاء على قيد

غير أن هذه التوضيحات جميعها لم تكن الحقيقة كاملة كما اعترف هو حينما كتب لروبرت جريفز «لا أستطيع بأمانة إخبارك عن سبب التحاقي. فقد كانت خطوة ضرورية دفعني إليها ميلي إلى المستويات الدنيا، على أمل يائس أن أجد نفسى على أرض مشتركة مع الناس، تحقيقاً لرغبة صغيرة في أن أصبح أكشر إنسانية . . » فإن كان تطوعه مجنداً يبدو أمراً شاذاً ، فعلينا أن نتذكر أنه هرب من منزله وهو في السابعة عشرة ليفعل نفس الشيء. وكان طوال حياته يجنح إلى تخيل نفسه وهو يلتحق بصفوف الجندين، أو أنه هارب من الجندية. فقد كان يتواجد في عالم مازوكي معكوس القيم يجد لذة في الألم، وتحرراً في العبودية، ويجد إنكار الذات بانغماسه في طقوس اللذات والعربدة الذاتية. وقد أخبر تشارلوت شو فيما بعد أنه «يجب على الإنسان أن يعاني كي يرضي». فلم يكن التحاقه بصفوف الجندين في القوات الجوية أولاً ، ثم في الجيش مرة أخرى في وحدة الدبابات، ثم بالقوات الجوية مرة ثانية حيث قضى بها معظم سنوات حياته الباقية، تجربة تكفيرية، بل المكافأة النهائية لنضالاته وإنجازاته. وكان التوضيح «الرسمى» القائل بأن لورانس قد التحق بالقوات الجوية سعياً وراء الأمان غير مقنع. إذ إنه كان بإمكانه الحصول على أمان أكبر كثيراً إن هو التحق كضابط أو كمسئول في مكتب المستعمرات دون التعرض للمصاعب المستمرة والتهديد

بالعنف الذي خبره في سنواته الأولى من صفوف الجندين. وبمعنى آخر، فقد مكنه تجنيده من تحاشي المسئولية التي ألقتها على كاهله شهرته الذولية وحملته عبء تمشيل دور البطل. إلا أن هذا أيضاً، في حد ذاته، جعله أكشر تميزاً من الأبطال «العاديين» الذين أتوا بما هو فح ومتوقع كقبولهم رتب الفروسية والجوائز والمناصب الكبرى. وكان لانخراطه في صفوف المجندين جانبه الإيجابي أيضاً ؟ فقد كان لورانس قد عرف في نفسه منذ زمن طويل قوة تنافسية هائلة، ورأى بوضوح، أثناء احتلال دمشق، وبينما كان هو الحاكم الفعلى للمدينة، أن الفرصة لو أتيحت له فسيتحول التنين داخله إلى طاغية كامل. وقد كان من شأن أي منصب كبير أن يتيح له هذه الفرصة. وشعر لورانس بالحاجة إلى تقييد نفسه وتصغيرها جسدياً من أجل منع الوحش من الخروج. وكانت الخدمة العسكرية تتيح له ممارسة السلطة المعنوية من خلال أصدقائه ذوى السطوة دون الإفساد الحتمى لروحه الذي كان من شأن الشراء المادى والقوة الفزيائية إحداثه. ومن ناحية أخرى ، فلو كان هناك ثمة خطر من نسيان «لورانس العرب» فقد كفل التحاقه بصفوف الجندين عدم حدوث هذا \_ ومن المفارقة أن كمان هذا أكبر إعملان عن الذات. وعلى مستوى آخر، فبالإمكان النظر إلى سنوات خدمته في الجيش على أنها وصفة طبية ذاتية لإيجاد توازن بين ما كان يشعر أنه غير سوى في روحه كي يجعل نفسه إنساناً صحيحاً. فكتب إلى روبرت جريفز عام ١٩٢٣ «لقد أتيت هنا كي آكل القاذورات حتى اعتدت عليها» وأيضاً «ستكون حالة سبات للعقل، وسأخرج منها أقل غرابة في أطواري مما كنت عليه قبل دخولي؛ أو على الأقل، أقل غوابة في أعين الآخرين».

وقد لازمت التحاقه بالجندية السرية والمظهر التآمرى. بيد أنه من الواضح لم يبذل الكثير من أجل إخفاء هويته الحقيقية. فقبل أن يترك مكتب التجنيد فى ذلك اليوم كان جونز يعلم من هو وقال «إن لورانس علم أننى عرفت إذ إننى حادثته طويلاً أثناء انتظار للقطار المتوجه إلى أكسبريدج» كما هاتف جونز أيضاً مركز تدريب المجندين فى أكسبريدج لينبه زميله هناك، الملازم طيار نيلسون، أن «لورانس العرب» كان فى طريقه إليهم تحت اسم مستعار. وهكذا، فمنذ اللحظة الأولى كان الجميع قد عرف سره باستثناء فنيى الطائرات العاديين وضباط الصف الذين شاركهم لورانس الحياة. وقضى شهرين فى أكسبريدج حيث وجد الحياة حياة كد

وتعب يتبادل فيها أعمال السخرة بالمطبخ والتدريبات العسكرية والتمرينات الرياضية. وكان قد أمل أن تساعده القوات الجوية على الخروج من حالة الإنهاك وسوء التغذية التي كان عليها وطاقته التي استنزفها في كتابة «أعمدة الحكمة». وكان لورانس أكبر سناً من معظم المجندين إلا أنه كان يعاني الوهن ، ومن ثم كان لا يستطيع مجاراتهم في التدريبات الرياضية وكان يرتبك أثناء التدريبات العسكرية. وعمد الضابط المعاون بريس الذي كان يتميز بالجمود إلى إذلاله، وكان من سوء حظ لورانس أنه تبجح وطلب منه غرفة خاصة يواصل فيها العمل في كتابه. ويعتبر هذا مؤشراً واضحاً لعدم توافقه مع وضعه كمجند جوى عادى. وربما كان هذا الطلب محاولة إرادية لغواية السلطة (كي يعاقب). وفيما بعد، كتب بريس أن العقوبة كانت توقع على «روس» باستمرار للقذارة وعدم إطاعة الأوامر والتمرد والتأخر عن العروض. وتذكر بريس أن «روس» كان يدافع عن نفسه بغطرسته الأكسفوردية قائلاً ببساطة إنه «كان يشعر دائماً بحالة من التعب في الصباح الباكر». واعتقد زملاؤه من فنيي الطائرات أنه كان شخصاً غريباً، وتذكر أحد زملائه في الغرفة أن فنيي الطائرات كانوا يجدونه نافعاً ، إذ كانوا يقترضون منه ، وكان يخبرهم بأمور الكتب ويسدى لهم النصائح الفنية. ورغم أنه، على أحمد المستويات، كان يسعى لأن يتقبله زملاؤه، إلا أنه أبقى إرادياً على غرابة أطواره. وكتب إلى إدوارد جارنيت قائلاً إنه كان يشعر بالعزلة في الثكنات، وأنه كان مثل «اليعسوب وسط الزنابير» أو أنه كان «زنبوراً وسط اليعاسيب». وسرعان ما أكد ميله إلى التوافق مع زملائه دون الانتماء إليهم.

وكان بإمكان لورانس أن يحقق هدفه في أن يظل مجهولاً لو أنه رغب حقاً في ذلك. فلو قصد أن يترك «الكولونيل لورانس» خلفه وأن يعثر على شكل «الدودة داخل قوقعة اليرقة» وفقاً لتعبيره، لأمكنه هذا. وكما لاحظ برنارد شو بحصافة فقد كان لورانس يسعى للاختفاء دائماً في بؤرة الأضواء الساطعة وسط المسرح. فلم يكن هدفه الحقيقي أن يظل مجهولاً. فقد هدف من الالتحاق بالجيش إلى إذلال نفسه، وإلى أن يراه الناس وهو يحقر ذاته؛ أي أن يعاني ويراه الآخرون وهو يعاني. ومثلما كان لرحلاته الليلية للغطس في الجليد في نهر تشيرويل أيام الكلية هدف «إحداث صدمة بن التقليدين من الناس»، فقد كان لابد وأن تصل أنساء «إحداث صدمة بن التقليدين من الناس»، فقد كان لابد وأن تصل أنساء

خدمته «كدابة » وسط صفوف المجندين إلى الشخصيات الرفيعة التي كان متاحاً للورانس أن يعيش بينها . إذا ، فلابد من الزج بهم للمشاركة في انحطاطه . فقد التحق بالقوات الجوية كمجند. وفي الواقع، حاول معظم معارفه بمن فيهم ونستون تشرشل ولورد ترنشارد، إثناءه عن هذا. إلا أنه بمجرد اختياره لطريقه شرع يكتب سلسلة من الخطابات إلى عظماء البلاد وذوى النفوذ يحقر فيها ذاته طوعاً. ويمكن الإحساس برغبة لورانس الملموسة في استعراض ظروف حياته الجديدة المقززة في، خطابه لبرنارد شو: «إنك تطلب تفصيلات عما أفعله في القوات الجوية. في الصباح، قمت بحك وتنظيف أرضية المطبخ . . كما قمت أمس بغسل الأطباق في مطعم ضبياط النظام (لا يراعي هؤلاء الضبياط الأصول والنظافة في الأكل. فأطباقهم كانت ملوثة بالزبدة وصلصة الطماطم، وكانت مياه الغسيل باردة). وعملت زيالاً ، وكاتباً ، ومنظفاً لزريبة الخنازير . وقمت بشئون الخادمات ، ومساعد الطاهي. إلا أن الأمور ليست شديدة السوء..» وهناك توازن غريب بين حياة لورانس في الخدمة العسكرية، وبين موقفه من «أعمدة الحكمة» الذي كان يقوم بمر اجعته أثناء أسابيعه الأولى في القوات الجوية. فمرة أخرى، لم يجبره أحد على تأليف هذا الكتاب الذي يكشف فيه عن «أسرار» و«أمور» لم يطلب منه أحمد الكشف عنها. إلا أنه بمجرد أن انتهى منه، وعمل على تداوله بحرص، بين المقربين، لم يكف عن النواح والتباكي على قصوره. فكتب إلى برنارد شو الذي كان قد تلقى نسخة أصلية «إن قلت عنه إنه هراء فسأوافقك وأطلق ضحكات سعيدة مردها أن حكمي عليه قد تضاعف». وإلى إدوارد جارنيت كتب «أود لو لم يكتب هذا الكتاب الفظيع الغبي» وكأنه ليس له يد في كتابته. ويعتبر موقف لورانس من نشر «أعمدة الحكمة» نافذة عرض لشخصيته - تلك الشخصية التي وضعها ليدل هارت بأنها شخصية امرأة «ترتدى حجاباً وتكشف ثدييها». فقد أكمل لورانس الكتاب عام ١٩٢٢ ، وكان بوسعه آنذاك نشره ونسيان كل شيء عنه. إلا أنه بدلاً من هذا شرع يدفعه تحت أنوف الجماهير، مغرياً إياهم به طوال ما تبقى من حياته. فبدأ بالإفراج عن ثماني نسخ لأصدقائه المقربين. ثم أصدر طبعة محدودة للمشتركين بعد أربعة أعوام، وتبعها بنسخة مختصرة أسقط منها كل المادة الخلافية. واستمر يشتغل على النص لسنوات، ليضمن بهذا اهتمام الناس

بالكتاب، ومن ثم، الاهتمام به شخصياً إذ إنه لم يسمح للكاتب قط أن يتوارى. إن هذا ليس سلوك شخص يسعى بحق إلى أن يظل مجهولا.

فلو أراد حقاً أن يظل مجهولاً لما صادق جورج برناد شو ـ أحد أشهر كتاب بريطانيا \_أو أي من الشخصيات القوية التي كان يراسلها بمن فيهم تشرشل ولورد ترنشارد وليو آمري برلماني الأميرالية وحتى رئيس الوزراء السابق لويد جورج. فمثلاً كان فني الطائرات المجند، الذي أنهي لتوه إطعام الخنازير وتنظيف زرائبها، يخبر بطل صباه تشارلس داوتي ، بقدر من التعالى ، أن «ثمة ثلاثة أوأربعة أفراد في و ذارة الدفاع الحالية زمالاء في كلية أول سولز، ومعظم الآخرين أصدقائي الشخصيين ومن بينهم دوق ديفونشاير واللورد سالسبرى وآمرى وود». ولا نعرف رد فعل داوتي على هذا. فقد كان يُقدر محاولات لورانس مساعدته على إعادة نشر كتابه «الصحراء العربية»، والحصول على معاش مدنى له. إلا أن داوتي أعاد إليه «أعمدة الحكمة» دون تعليق، وقد يكون في هذا تعليق كاف. وأيضاً، شرع لورانس في مضايقة اللواء جوى السير أوليفر سوان رئيس التدريب وشئون الأفراد في القوات الجوية الذي أمره ترنشارد أن يتخذ إجراءات تجنيد لورانس إلا أنه عارض هذا بقوة. ولذا، فلابد وأن لورانس قد وجد سروراً عظيماً أن يخاطب الرجل باسمه، وهو الجندي وضيع المنزلة، إذ إنه يعلم أنه كان يسانده أعظم عظماء القوات الجوية. ورغم زعم لورانس أنه قد ترك خلفه «الكولونيل لورانس» إلا أن التناقض بين هويتي «لورانس العرب البطل القومي» و«روس الفني الجوى من الطبقة الثانية » كان مصدراً للحبور والتسلية بالنسبة له ؛ إذ كان هذا محاكاة ساخرة للهرمية الاجتماعية ـ ذلك الحس الطبقي الذي أفسد حياة والديه ـ وأصبح الأمر تسلية ومصدر متعة هائلة. وكما استطاع «لورانس العرب» التنقل سريعاً بين كونه «أمير مكة» و «ضابط الخابرات البريطاني»، فقد أصبح في مقدور «روس» في غضون اليوم الواحد أن يبحر بين مراتب «حارس زريبة الخنازير» و «الديبلوماسي الدولي». فكتب الجند «روس» بعفوية، إلى مساعد قائد السلاح الجوى «سأوالي إرسال مذكرة إليك مع كل تغيير لموقعي». ولم يرق لسوان هذا، وقد يكون قد راوده الإحساس أنه أداة تسلية في ألاعيب لورانس. فكتب عن هذا قائلاً «قد يخطر ببال أحدهم، وفقاً لهذه الخطابات، أنني كنت أتبادل معه الخطابات الحميمة، أو

حتى أننى كنت صديقه. بيد أننى فى الواقع كنت كارهاً للأمر برمته، وحاولت إثباط أهمية المكاتبات بيننا... أما ما حدث أخيراً فى فارنبورو من اكتشاف لأمره، فكان نتيجة إهمال وزارة المستعمرات فقط، وولع لورانس، المؤسف بإسدال حجاب من الغموض حوله».

وبدأت النهاية في نوفمبر حينما نقل لورانس فجأة من أكسبر يدج إلى مدرسة القوات الجوية الملكية للتصوير في فارنبورو. وفي البداية سره هذا، وكتب إلى سوان قائلاً إنه أو شك أن يحرق المعسكر من فرحته لدى علمه بأنباء نقله. إلا أنه سرعان ما تغيرت حالته المزاجية لدى وصوله إلى موقعه الجديد إذ اكتشف أن برنامج التصوير الحالي قد بدأ بالفعل وأن عليه الانتظار حتى يناير قبل أن ينتظم في البيرنامج السالي. واشتكى إلى سوان موضحاً أنه إذا لم يبدأ تدريبه على التصوير فوراً فإنه يرغب في الانتقال إلى موقع آخر . واعترف أنه استراح لنقله من أكسبريدج وذلك لأن الجانب الجسدى من التدريب كان مرهقاً، وأنه رغم أن فارنبورو كانت «منتجعاً بهيجاً» بالمقارنة، إلا أنها لا تمثل القوات الملكية الجوية التي أراد الكتابة عنها، وأنه بدون تدريبه على التصوير، سيصيبه الملل. وشغل هناك مكانا كضابط مناوب في مكتب المعاون إلى أن وصل أمر من القائد العام للقوات الجوية أن يقيد «روس» الجندي من الدرجة الثانية في برنامج التصوير الجارى. وكان معظم المتدربين في مدرسة التصوير قد علموا آنذاك عن شخصية «روس» السرية، وعن وجود شخصية دولية مرموقة متخفية بشكل غير كامل كم جند متواضع بينهم، مما أقلق الضباط الذين شكوا أنه قد زرع وسطهم كجاسوس لوزارة الطيران. واستمر لورانس في عرض معاناته المفروضة ذاتياً في صفوف المجتمع الراقي. فمثلاً، كتب إلى إي. إم. فورستر أنه كان يكره «الحياة القندرة» في الثكنات، وأنه لا يحتمل التفكير في حياة الفقر المتدة أمامه. واعترف أنه كان يخشى زملاءه جسدياً ، ويكره ضوضاءهم ، وحيويتهم . إلا أنه أصر، وكأنه يستجدى التناقض، على أنه مثلهم تماماً، وأعلن أنه لا يرغب في ترك القوات الجوية لأية وظيفة أخرى.

خلال القضيان ناعياً الظروف المريعة في الزنزانة ويقول في نفس الوقت إنه يجد في المكان مكانه الحقيقي وأنه على استعداد لفعل أي شيء كي لا يغادر المكان. و من الواضح أن لورانس لم يكن ملتزماً بالبقاء في صفوف الجندين، كما ادعى. وفي الواقع، فإنه غدا مستفزاً بشكل معلن مع الضباط في فارنبورو (حدث أنه لدى انتقاد أحد الملازمين أداءه أن أجابه لورانس بالعربية والإغريقية القديمة مما جعل الضابط مضحكة الرجال الآخرين). وعلى حين أنه ادعى أن أحد الضباط قد خانه وكشف سره للصحافة، فإن الأمر الأكثر احتمالاً هو أنه قد كشف بنفسه عن هويته. وفي الواقع، فقد كان قد شرع في إذاعة اسمه المستعار وعنوانه دون حذر. وفي إحدى نوبات تدمير الذات، كتب إلى ر. د. بلومنفيلد، رئيس تحرير الديلي إكسبريس، وأعطاه التفاصيل الكاملة لتجنيده وتوسل إليه ألا يذيعها على الملا. وكان هذا طلباً يستحيل أن يوفي به صحفي محترف، وقد يكون بلومنفليد قد أدرك أن لورانس كان يوميء إليه، ضمنياً، بضوء أخضر. كما أنه من المحتمل أن بلومنفيلد قد ألمح لأحد محرريه بتلك التفاصيل، لأن الإكسبريس نشرت في صفحتها الأولى من عدد ٧٧ ديسمبر ١٩٢٢ خبراً عنوانه «ملك غير متوج عسكرى مجند»، وكشفت للعالم عن مخبأ لورانس، وجعلت من الحال له أن يستمر في القوات الملكية الجوية. والأسفه الظاهري، أجبر لورانس على مغادرة القوات الجوية في يناير عام ١٩٢٣ . إلا أن إحباطه كان حقيقياً حينذاك ، لأنه في تلك الأثناء، كان قد تعلق بطيار شاب أشقر جذاب المظهر يدعى ر. إن. جاي، الذي شبه أحد زملائه جماله الوضاء بجمال إله إغريقي. ووصف لورانس نفسه جاى بأنه «ملائكي»، إلا أنه، من قبيل الاستعلاء قال إن لكنة برمنجهام الفجة تفسد هذا الجمال، وكأنما من الطبيعي أن تتحدث الآلهة الإغريقية بلكنة أكسفورد. ومثلما رأى لورانس أن تعلقه بالقضية العربية كان إلى حد ما، تعبيراً عن علاقته بداهوم «النبيل»، فقد بدأ إعجابه بالقوات الجوية كتنظيم ينمو مع تقديسه لجاي. واعتقد أن جاي يجسد الأفضل بين صفوفها، وسرعان ما بدأ حماسه لسمو شباب القوات الملكية الجوية اللانهائي عن غيرهم من رجال القوات المسلحة. ورغم احتمال الطبيعة الأفلاطونية لعلاقته مع جاي، كما كان الحال مع داهوم، فإنهما حينما أجبرا على الافتراق، كانت قد نمت بينهما حميمية عاطفية. وكتب لورانس، فيما بعد، إلى جاى قائلاً «أنا وأنت.. كنا جد مختلفين.. وتطلب الأمر سيرورة بطيئة، وعطوفة، وملحة مثل عملية الإقامة فى الشكنات، كى تصهرنا معاً صهراً مريحاً. فلا يصبح الناس أصدقاء حتى يقول كل منهم ما يستطيع قوله، وحتى يمكنهم الجلوس معاً، اثناء العمل والراحة، دون حديث... ولم نصل إلى هذه المرحلة تحديداً أبداً، لكنا كنا نقترب منها يومياً. وبما أن س. أقد توفى.. فلم تكن ثمة مخاطرة من حدوث ذلك».

طلب لورانس من ترنشارد، ومن وزير الطيران سام هور، إعادة تجنيده إلا أن مدة تسجيله كانت قد انتهت. ورغم أن ألعابه الخاصة بمكانته كانت مصدر تسلية له، إلا أنها كانت ضارة بجدية النظام في القوات الجوية. ورد ترنشارد بأنه سيعيد النظر في الأمر فقط إذا طلب لورانس تعيينه كضابط... إلا أن هذا كان سيفسل على لورانس التأثير الذي يطلبه. وبحلول شهر فبراير كان قد نجح في جذب الخيوط في مكتب الحرب بمساعدة آلان داوني الذي كان قائد القنفذة وزميله أيام الحرب، والجنرال فيليب شتوود قائد طابور الصحراء في فلسطين. ومن ثم، نجح في أن يعاد تجنيده كجندي في سلاح الدبابات الملكي. وفي مارس، وقع لورانس في أن يعاد تجنيدة كدرها سبع سنوات في معسكر بوفنجتون في دورست تحت المراسة مستعار آخر وهو تي. إي. شو. إلا أنه لم يلحق بصفوف الجندين بمفرده هذه المرة، لأنه حينما دخل غرفة الحراسة في بوفنجتون، كان برفقته شاب طويل أسكتلندي صارم المظهر، يدعي جون بروس، وكان قد التحق معه بالجيش كتابع

كان لورانس قد التقى ببروس فى لندن عام ١٩٢٧ بينما كان مازال يعمل فى مكتب المستعمرات. وحدث اللقاء فى شقة رجل يدعى إدوارد مرى فى ماى فير، وكان حينذاك يحاول إلحاق الشاب الأسكتلندى الذى كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بوظيفة ما. وفى لقائهما الثانى، كشف لورانس لبروس عن شخصيته وقال إنه كان يبحث عن شاب قوى متيقظ يمكنه الوثوق به وكشف أمور على قدر كبير من السرية له. واعتقد بروس أنه شخص نزق وأجابه بأنه غير مؤهل لذلك. بيد أنه كان فى شدة الحاجة للعمل، وعرض عليه لورانس مرتبا سخياً قدرة ثلاثة

جنيهات شهرياً كخادم له. وفي لقاءاتهما التالية جعل لورانس بروس يقسم على السرية التامة، وبدأ بإخباره بقصة خيالية طويلة ادعى فيها أنه واقع تحت سيطرة قريب له دعاه «الرجل المسن». وكانت فحوى القصة أنه مديون وواقع تحت ضغط من البنك الذي يتعامل معه، ولذا قرر أن يؤلف كتاباً على أمل أن يكسب من النقود ما يمكنه من تسديد ديونه ثم يتقاعد في الريف. وأخبره أنه تقدم إلى بنك تجارى طالباً قرضاً يعيش منه أثناء عمله على تأليف الكتاب إلا أن البنك طلب منه أن تكون له حقوق ملكية الكتاب وأن يوجد من يضمنه. وأضاف أنه حينما توفي والده عام ١٩١٩ ورث «الرجل المسن» نقوده، وطلب منه أن يضمنه. ووافق الرجل في البداية ، إلا أنه حينما اكتشف أن لورانس ترك وظيفته في مكتب المستعمرات عدل عن رأيه ودعى لورانس «بابن الحرام» وألحق به قائمة طويلة من الاتهامات والخطايا من بينها إهانة الملك جورج في قصر باكنجهام، وهدم منصب اللورد كيرزون وإدارة ظهره لخالقه، وتلطيخ اسم عائلته في الوحل. وقال لورانس إن «الرجل المسن وافق على أن يسولي أموره المالية ويدير شأن ديونه بشرط توليه «كل الأمور التأديبية». وفي حالة عدم موافقته فسيذيع الرجل ظروف مولده. ومن ثم، أوجب عليه الحد من أنشطة حياته، والالتحاق مجنداً بالجيش أو القوات الجوية ، وقضاء وقته إما في الكتابة أو في أنشطة الجندية . وأنه لن يسمح أن يكون له أصدقاء من المستوى الرفيع سوى الأشخاص الذين بمارسون الكتابة. وأبلغ لورانس بروس أنه قد أقسم على الإنجيل أن يحسرم كل رغبات «الرجل المسن»، وذكر أن الأمر قد يتطلب توقيع عقوبة جسدية عليه. وساورت الشكوك بروس، لا لأنه لم يصدق القصة، بل لأنه كانت تفصله عن لورانس فروق اجتماعية رهيبة، وعجب لسبب اختيار لورانس له لأداء هذه الوظيفة تحديداً ، وأوضح له لورانس أنه لا يستطيع الوثوق بمعظم أصدقائه، وأن القليلين من الذين يستطيع الوثوق بهم كانوا على مستوى رفيع جداً، إلا أنهم قد يكونون على استعداد للمساعدة نظير استفادة شخصية وقال لبروس «أنت لا تعرف طبيعة هذه الاستفادة، ولن يثبطك ألا تستفيد شيئاً». ثم بعث به إلى بلده أبردين وأخبره أنه سيستدعيه عندما بحتاجه.

وأثناء وجود لورانس في أكسبريدج وفارنبورو، كان أحياناً يتبادل الرسائل مع

بروس ويخبره عن مدى بغضه للقوات الجوية، كما أخبره أن «الرجل المسن» كان يعتقد أن هذه الحياة ليست بالقسوة المطلوبة، وأنه ليس من حقه أن يكون هناك إذ إن الرجل قد اتخذ الإجراءات لإلحاقه بالجيش. وفي نوفمبر، طلب من بروس الحضور إلى فارنبورو. وحينما التقيا أخبره أنه تلقى عصا من التبولا وأن الرجل المسن يريده أن «يضرب بها عدة ضربات على ردفيه» كعقوبة «لغشه إياه» والتحاقه بالقوات الجوية بدلاً من الجيش. إلا أنه قبل إرساله «العقوبة» كشف أمر تخفيه في شخصية «روس» للصحافة، ومن ثم، أجبر على ترك الخدمة. وأخبر بروس أن «الرجل المسن» قد دفع مبلغ ثلاثين جنيهاً لضابط في فارنبورو ليكشف القصة للصحافة. ثم فقد بروس صلته بلورانس لبعض الوقت، لكنه حضر في يناير عام ١٩٢٣ ، إلى لندن ليعمل فتوة في أحد الملاهي الليلية ، وترك رسالة للورانس بهذا المعنى في شقته التي كان قد استعارها في شارع بارتون. وبعد أيام قلائل ذهب لورانس للقائه وكان يبدو متسخاً، مهلهلاً، مريضاً، ومنهكاً. وأبلغه أنه كان ينام لعدة ليال في مكان وعر، وكان في واقع الأمر ينام في العربة الجانبية الملحقة بالدراجة البخارية التي كان قد ابتاعها أثناء خدمته في القوات الجوية. وأخبر لورانس بروس أن «الرجل المسن» كمان يضغط عليه للالتحاق بسلاح الدبابات الملكية. وطبقاً لما قاله بروس، فإنه قرر التطوع بالجيش ليكون مع لو رانس.

ومن المحتمل أن يكون شخص ما، ذو سلطة فى الجيش، قد علم عن العلاقة بين لورانس وبروس، إذ إن بروس قال إن تجنيده فى أبردين كان قد سبق الترتيب له. وأخبره لورانس أن عرضه لقى قبول «الرجل المسن» وأنه سيكتب إليه مباشرة بمجرد أن يتم تجنيدهما. وفى بوفينجتون أعطيا رقمين مسلسلين متتابعين وسريرين متجاورين في نفس الكوخ. ولم تكن أزياؤهما العسكرية على مقاسيهما، وأوكلا إلى فرقة من عشرين جندياً لتدريب مدته ستة عشر أسبوعاً. وكتب بروس «قمنا بتكوين رأى عن كل فرد فى الفرقة، وكانت مهمتى مراقبة الأشرار منهم، خاصة السكيرين، الذين كانوا كثيراً ما يقربون لورانس من أجل النقود... وحدث أن دخلت الكوخ ذات مرة لأجد أحدهم يهيل الشتائم القذرة على لورانس لأنه رفض منحه جنيهاً فقفزت عليه سريعاً وحدثت مشادة كبيرة». وبعد هذا، استأجر

لورانس كلاو در هيل، وهو منزل صغير مجاور للمعسكر، كملاذ من الحياة في الثكنات التي لا تكاد تحتمل. وحدث هناك، عام ١٩٢٣، أن قام بروس بضرب لورانس لأول مرة. وعملت ترتيبات الضرب بدقة الطقوس. فيدأ لورانس بإخبار بروس أن «الرجل المسن» قد قرر أنه يجب أن يُعاقب، وأنه قد حكم عليه باثنتي عشرة ضربة. وهنا سلم إلى بروس خطاباً منسوخاً على الآلة الكاتبة وادعى أنه من «الرجل المسن»، يخبره فيه بأن يتسلم العصا من محطة السكك الحديدية المحلية وأن يقوم بتنفيذ العقوبة، ثم يقوم بكتابة تقرير بتنفيذها، ويصف سلوك لورانس أثناء الضرب. وفي البداية، أعلن بروس أنه لن يكون له شأن بهذا، إلا أن لورانس أصر على التنفيذ. وبما أن لورانس بدا راغباً في هذا، فقد وافق بروس في النهاية وقام بتنفيذ «الحكم» عصر ذاك اليوم، إلا أن «الرجل المسن» لم يرض لأن لورانس تلقى الضربات الاثنتي عشرة على الردفين وهو مرتد سرواله، فكان على بروس أن يعيد الكرة بعد أن تجرد لورانس من ملابسه. وقال بروس «وبعد أن فرغت من ضربه اثنتي عشرة مرة قال لي لورانس «اضربني ضربة أخرى على سبيل الحظ». وكان الأمر مثيراً للغثيان. فقد كانت العصا تختر ق الجلد وتمزق الأوعية الدموية حتى سالت دماؤه. وكان هو يرقد مكانه ويجز على أسنانه. ولم يتحرك أبداً. أما السؤال عما إن كان هذا هو الضرب الأول الذي تلقاه لورانس فيظل دون إجابة. ومن الغريب أن بروس أكد أنه «لم ير ندبات أخرى» ، رغم ادعاء و . إى . جونز أنه قد رأى «عدداً كبيراً من الندبات حديثة العهد على ظهر لورانس» في مكتب التجنيد منذ أقل من سنة. وقال روس أيضاً إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي قام بضرب لورانس بهذا الأسلوب لأنه اكتشف فيما بعد آثار ضرب بالعصا على ساقى لورانس أثناء عملهما معا في صالة للألعاب في بورنماوث وأن لورانس أخبره أن ثمة «شخصاً آخر يعمل لحساب «الرجل المسن» قد أنزلها به». وقد قام بروس فيما بين عامي ١٩٢٣ و ١٩٣٥ بضرب لورانس في تسع مناسبات في كلاودز هيل وشارع بارتون وفي منزله بأبردين وأماكن أخرى في أسكتلندا. وقد حدث هذا، في مناسبة واحدة على الأقل، في حضور شاهد. وبالإضافة إلى هذا، كشف فيليب نايتلي وكولين سيمبسون، مراسلا الصنداي تايمز اللذان أخبرهما بروس بالقصة، في مقال لهما عام ١٩٦٨ ، أنهما يعرفان رجالاً آخرين استؤجروا لجلد لورانس، رغم أنهما لا يعرفان إن كان هذا قد حدث قبل بروس أو بعده، أو في تزامن معه. فإذا كان جونز قد رأى «ندبات» حديثة، على ظهر لورانس عام ١٩٢٧، يصبح من المحتمل أن اضطراب الجَلْد قد بدأ مع لورانس قبل لقائه ببروس في وقت مبكر من ذاك العام. إلا أنه من المحتمل أيضاً زيف مقولة جونز، إذ كان بروس يضربه على الردفين باستمرار، لا على ظهره، ثما يوحى بعنصر جنسي حاول مؤرخوه كبته، رغم أن بروس أكد باعترافه أن لورانس كان يصل لدرجة الذروة الجنسية كنتيجة للضرب. كما أن محاولة مؤرخيه «إضفاء القدسية» على مازوكية لورانس باقتراحهم أنه كان يحاول أن يحاكى ممارسات قديسي العصور الوسطى تصطدم بهذه النقطة، فإن من كانوا يجلدون أنفسهم من قديسي العصور الوسطى كانوا يفعلون هذا على ظهورهم، لا على أردافهم.

وقد زعم البعض أن اضطرابه هذا كان نتيجة لما حدث له في درعا. إلا أنه على حين أننا لا نملك دليلاً يدعم ادعاء قبض الأتراك على لورانس وضربهم إياه عام ١٩٩٧ ، فإننا نعلم علم اليقين أن سارا كانت تضربه بشدة على ردفيه وهوطفل، وأنه كان قد كشف عن ميول مازوكية مميزة كصبى، ومن ثم، فاضطراب الجَلْد في الحقيقة كان ذروة حياة سادتها فانتازيا المازوكية وتحقير الذات اجتماعياً وجسدياً، وأصولها لا توجد في درعا، مهما كان ما حدث أو لم يحدث، بل في علاقة لورانس بأمه في سنواته الأولى. فقد كانت درعا، فانتازيا كانت أم حقيقة، مجرد تعبير واحد عن سيرورة بمكن تتبعها مباشرة من شارع بولستيد في تسعينيات القرن التاسع عشر، إلى كلاودز هيل في عام ١٩٢٣. بيد أن ما يثير الاهتمام في قصة بروس هو الأضواء التي تلقيها على مناحي أخرى في شخصية لورانس. فإن هذه البنية الضخمة من الفانتازيا التي أخبر بها بروس، هي كذبة محسوبة من أولها إلى آخرها، إلا أنه قدمها بتفاصيل مدهشة مترابطة ، فقد اخترع «الرجل المسن» وجعله يرأس بروس ويكتب له عشرات الخطابات التي كان لورانس هو الكاتب الحقيقي لها. وقد أحب بروس لورانس وأعجب به وكان فخوراً أنه تمكن من مساعدته. وحتى بعد وفاته، رفض الرجل الأسكتلندي أن يصدق أنه كذب عليه عن عمد وظل يعتقد لمدة خمسين عاماً في وجود «الرجل المسن». وربما كان بروس ساذجاً عديم الخبرة، أعجبته بلاغة لورانس وأبهره عقله وذكاؤه. إلا أنه لم

يكن غبياً. وكان هذا تعليقاً لا يعلوه تعليق على موهبة لورانس على الاختراع والتلاعب بالآخرين والإقناع. فقد استطاع إقناع إنسان آخر بوجود شخصية كانت من مجرد اختراعه، وأن يبقى على الفانتازيا ثلاثة عشر عاماً دون أن يكتشف أمره. وعن قصة «الرجل المسن» كتب آرنى لجون ماك قائلاً: «طبقاً لفه مى الضئيل للحرب النفسية التى امتلك لورانس من أساليبها الكثير، يصبح التمويه المبالغ فيه أكثر معقولية كلما اقترب من الواقع، رغم عدم مقدرة الجمهور على معرفة هذا الواقع، ومن هذا المنطلق (كان لورانس) يعطى الكذب أساساً مختلطاً من الواقع». إلا أنه لم يخطر ببال آرنى وماك أن يكون لورانس قد ألف كذباً مؤسساً على واقع مشوه في فترات أخرى من حياته... كوصفه خادث درعا المزعوم مثلاً. كما لم يخطر ببالهما أن لورانس في هذه الحالة لم يكن يحارب الأتراك، بل كان يخدع شاباً سليم الطوية منحه ثقته واعتقد أنه صادقاً وكرس جزءاً كبيراً من حياته لمساعدته.

ورغم أنه كانت للورانس صداقات طوال حياته مع مشاهير من أمثال توماس هاردى وجورج برنارد شو وإى. إم. فورستر وروبرت جريفز وكثيرين غيرهم، إلا أنه لم يشعر بالأمن الحقيقي سوى مع ذلك الشاب الأسكتلندى غير المتعلم. وظل بروس قريباً من لورانس طوال ما تبقى من حياته. بيد أنه أصبح موضع سخرية من آرنى وبوب بعد وفاة لورانس وعومل كما لو أن لورانس كان ضحيته. وحتى تشارلوت شو، قد لحقت بالمؤمراة وحاولت إسكاته. وكتب بروس «كانوا على استعداد لفعل أى شيءكى يمنعوا سبب صداقتنا من أن تصبح ملكية عامة.. لقد كان لديهم إحساس كبير بأهميتهم لدرجة ظنوا معها أننى بندقة يسهل كسرها.. ولو أنهم نجحوا ما كان لهذه القصة أن تروى أبداً».

وكان بروس تعيساً في الجيش، ومن ثم فقد ترك الخدمة سريعاً رغم أن لقاءاته ولورانس استمرت بعد ذلك على فترات. ولم يستطع لورانس نفسه أن يستقر في سلاح الدبابات، وبدأ يتباكى على سلاح الطيران. فكتب خطابات إلى ترنشارد وهور أخذت نغمتها تتعالى حتى وصلت إلى التلميح بالانتحار. وحدث ذات مرة، بينما كان ضيفا في بيت ترنشارد في أثناء خدمته في سلاح الدبابات أن هدد بأن

«ينهى كل شيء» في التو واللحظة»، وعندها، ابتسم ترنشارد وقال له إنه، إن لم يكن لديه مانع، فليفعلها في الحديقة لأنه لا يود أن تلوث سجاجيده. وفي مناسبة أخرى أجبر بروس أن يضرب يده بعنف على الحائط لينتزع المسدس حينما أعلن أنه سيطلق الرصاص على نفسه وتذكر بروس أن لورانس انفجس في البكاء حينذاك. فلم يكن عدم رضاه عن الجيش، بل عن نفسه، وعن حاجته الدائمة «للبحث عن اللذة بالطرق المنحطة». ومرة أخرى وجه ناظريه إلى القوات الجوية. وفي شهر يونيو عام ١٩٢٥ كتب إلى إدوارد جارنت قائلاً «لا أصلح للحياة.. وسأهبك مذكراتي عن الحياة في معسكر المجندين في القوات الجوية. وستحبطك هذه المذكرات» وانزعج جارنت، وكتب خطاباً إلى جورج برنارد شو الذي بعث بالخطاب إلى ستانلي بولدوين رئيس الوزراء ومعه بطاقته. وأوحى أن انتحار لورانس سيتسبب في فضيحة خاصة وأن كتاب لويل توماس «مع لورانس في بلاد العرب» كان قد نشر لتوه ولقي استحساناً جماهيرياً. ودعمه جون بتشان، الذي كان لورانس قد أمسك به في الشارع ذات مرة، وطلب منه العون، وتدخل بولدوين شخصياً. وفي أوائل شهر يونيو بعث ترنشارد إلى لورانس يخبره أنه سيتم نقله مرة أخرى إلى القوات الجوية.

وحينذاك شعر لورانس أنه قد نال كل ما أراده. وأذعن لوضعه كشخص عادى وثابر على هذا بإخلاص على مدى السنوات العشر التالية. ومن ثم، عُين فى كلية الطلبة العسكريين الجوية فى كرانويل بلينكولنشاير وكان هذا أحد أكثر الأماكن راحة واستمر يعمل فى كتابيه «أعمدة الحكمة» و«ثورة فى الصحراء» ويراجع مذكراته عن حياة المجندين فى القوات الجوية التى نشرها فيما بعد بعنوان «دار صك النقود». ثم نقل إلى كراتشى بالهند عام ٢٩٢٦ بناء على طلبه كى يتحاشى الضجة الإعلامية التى توقع أن ترافق ظهور «ثورة فى الصحراء» وطبعة المشتركين من «أعمدة الحكمة». ورغم أن الكتابين حققاً نجاحاً مادياً فقد قرر لورانس ألا يتكسب من وراء الشورة العربية وتبرع بالنقود للصندوق التذكارى للقوات الجوية. وفى نوفمبر عام ١٩٢٧ عين فى موقع على تل صغير فى ميرانشاه قرب حدود أفغانستان. ثم حدث تمرد فى أفغانستان خلال عامى ١٩٢٧ - ١٩٢٨ وورطته إحدى الصحف البريطانية وتدعى الإمباير نيوز بأن نشرت أنه كان يعمل

كقنصل بريطانى متخف كشخص مقدس هناك. وأعيد طبع المقال فى الهند وأدى إلى قلاقل ضُرب فيها شخص مقدس حقيقى على أنه لورانس حتى أوشك على الموت. وأصبح الموقف محرجاً للحكومة البريطانية. ومن ثم تم نقله جواً فى ٩ يناير ١٩٢٩ إلى كراتشى ثم إركابه بعد أيام قليلة النسفينة س. س. راجبوتانا المتجهة إلى بلايموث. وعاد لورانس من الهند علناً. وتتبعته الصحف من أول دقيقة وصل فيها إلى بريطانيا. وأصبحت خدمة «لورانس العرب» فى القوات الجوية حقيقة معلنة. وكان لورانس يدرك أن مزيداً من الإثارة فى الصحف قد تؤدى إلى القضاء على وضعه كمجند إلى الأبد. وحاول ألا يظهر علناً لفترة من الوقت. وشأن شخصيات عامة كثيرة فى القرن العشرين، كان لورانس يكره الصحافة فقط وشأن شخصيات عامة كثيرة فى القرن العشرين، كان لورانس يكره الصحافة فقط مبكر فى حياته. وفى عام ١٩١١ كان قد أسعده توظيف صحيفة التايمز من أجل التلاعب بالرأى العام ولكى يحصل لنفسه على وظيفة جيدة بأسلوب غير مباشر. ثم خاض معارك فى الصحف بعد الحرب مباشرة من أجل إيجاد مساندة لآرائه عن قضية الشرق الأوسط، أما بعد كارثة الهند، فقد بدأ يستوعب طبيعة الصحافة قضية كسلاح ذى حدين.

وكانت سنوات لورانس الست الأخيرة في القوات الجوية أكثر سنوات حياته إرضاء. فقد كان قد وصل إلى أواسط العمر، وأصبح سميك البنية واختفى الملمح «البناتي» من شخصيته. واستمر تقلب مزاجه بين الابتهاج والاكتئاب، وتنقله بين غرفته في الثكنات وبين أصدقائه ذوى السطوة والثراء، واستمر أيضاً في سعيه وراء التخفى وهو متأكد أن الجميع كانوا يعرفون ذلك.أما في أوقاته الأكثر اتزاناً، فكان يشعر بالتوافق مع العالم، وكتب «إنني أقيس نفسي على الأشخاص اللين التقى بهم وأعمل معهم وأجد نفسي شخصاً عادياً، لكنني نابه وعاقل. وبإمكاني القول أيضاً أنني أتمتع بشعبية». فقد وجد، بشكل جزئي على الأقل، حساً بالجتمع ؛ حساً بالانتماء «إلى الخلوقات العادية» ولم يعد يشعر بعدم الانتماء وسط بالجتمع ؛ حساً بالانتماء «إلى الخلوقات العادية» ولم يعد يشعر بعدم الانتماء وسط بالجرين من الرجال. ومن ثم، أخبر أحد الأمريكيين الذين كان يتراسل معهم أنه لا يوجد في العالم أبطال حقيقيون وأنه قد بدأ يرى التماثل بين البشر، لا التمايز. واعترف، هذا الرجل الذي كثيراً ما شعر بالحرج من مظهره أن الفرق بين «الرجل واعترف، هذا الرجل الذي كثيراً ما شعر بالحرج من مظهره أن الفرق بين «الرجل

الكبير جداً » و «الصغير جداً » هو مجرد بضع بوصات ، وأن هذا الفرق يبدو ذا أهمية فقط للآدميين .

وفي البداية، تم تعيينه في القوات الجوية بكاتووتر أون بلايموث ساوند، حيث نمت بينه وبين قائد الجناح سيدني سميث وزوجته كلير صداقة حقيقية، وفيما بعد، عقب أن شاهد تحطم الزورق الطائر أيريس وقتل أفراد طاقمه الثمانية، شغل نفسمه بحماس لتحسين أداء زوارق النجدة السريعة. واكتشف أن لديه موهية خاصة في الميكانيكا دعمها ولعه بالسرعة، وقد مارس هذا الولع بكثرة بالإبحار على زورقه الخاص الآلي بيسكيت، أما على البر، فقد أرضى هذا الولع عن طريق دراجته البخارية القوية «بونرجس» من طراز بروسوبيريور. وقد بدل لورانس، خلال سنوات، سبع دراجات بخارية من هذا الطراز، والتي كانت، حينذاك، من أقوى الدراجات البخارية. وكانت السرعة إحدى الرفاهيات القليلة التي أشبع ميله إليها إلى درجة الإفراط. وأيضاً، فقد شعر أنه لا يستطيع استعادة الإحساس المكثف بالوجود الذي خبره أثناء الحرب إلا وهو مسرع. فقال لروبرت جريفز «حينما أدفع بمركبتي. . بسرعة ٨٠ ميلاً أو شيء من هذا القبيل، أشعر أن الأرض تتشكل تحتى . . وتكاد الحياة تبعث فيها ، فتعلو وتنخفض وتتقافز وتتمايل على كل جانب كالبحر . إن هذه مكافأة السرعة . . وبإمكاني أن أكتب لك صفحات وصفحات عن شهوة الحركة السريعة». وكان بإمكانه، بينما هو مسرع، أن يتسامى على الجسد، ذلك الجزء الذي طالما احتقره وحاول كبحه وكتب في إحدى محاولاته القليلة لنظم الشعر: «حينما نسرع، نلقى بأنفسنا خارج أجسادنا.. لا تستطيع أجسادنا أن تتسلق إلى السماء سوى في سحابة بترول... العظام. الدم. اللحم. مضغوطة كلها داخلياً معاً».

واستمر يلتقى ببروس بين حين وآخر ، ويدعو زملاءه السابقين فى القوات الجوية وسلاح الدبابات لحضور حفلات موسيقية فى كلاودز هيل فى عطلات نهاية الأسبوع . واستمر أيضاً فى كتابة عشرات الخطابات إلى الفنانين والكُتّاب ومؤلفى الموسيقى وزملائه السابقين . وكوّن صداقات جديدة بين ذوى السلطة الذين كان ضمنهم نائب بلايموث فى البرلمان ، نانسى آستور ، وعضو البرلمان

العمالي عن شورديتش، إرنست ثيرتل. كما أصبح في وضع الابن البديل لجورج برنارد شو، ودخل في حوارات أدبية تتميز بالحيوية في مئات الخطابات التي تبادلها مع زوجته تشارلوت شو . كما مارس كتابة عروض الكتب وكتابة المقدمات لها. ثم شرع في ترجمة للأوديسة عن الإغريقية القديمة لناشر أمريكي، إلا أنه أصر على أن تنشر في إنجلترا بدون اسمه، ثم كشف للمؤسسة الأدبية أنه يقوم بالعمل، وهدد بالتوقف حينما تسربت الأخبار للصحافة كأمر حتمي. ورغم أنه كانت تراوده أحياناً أفكار لتأليف المزيد من الكتب، إلا أنه لم يكتب شيئاً بعد «دار صك النقود» ذلك الكتاب الذي شعر ترنشارد أنه يدمر سمعة القوات الجوية وطلب منه أن يوقف نشره إلى ما بعد وفاته. وأيضاً، فقد صادق على سيرتين له كتبهما روبرت جريفز وباسيل ليدل هارت بعد أن دقق في كل كلمة تقريباً، وطلب من كليهما نشر هوامش تعلن أنه لا علاقة له بالكتابين إطلاقاً، ثم شرع يشكو إلى معارفه من أن الكاتبين سمحا لنفسيهما «بتحريفات فنية» أكثر مما يتطلب الأمر. وانتقد هارت، الذي كان يكن له الإعجاب بإخلاص، لأنه وقع أسير السحرة وفشل في اتخاذ موقع موضوعي من المادة، وسخر، من السيرة التي كتبها داعياً إياه «المديح III». وبدأ أيضاً يكتشف أنه رغم اعتقاده بأنه كاتب، فإن الحافز الإبداعي ينقصه. وكان يدرك أنه يملك فقط كل حيل الكتابة. إلا أنه لم يكن لديه شيء آخير يقوله. وأحياناً كان يؤدي هذا الإدراك إلى أن تتملك منه حالات من القنوط والكآبة، فكتب «لا أعتقد أن الحياة بهيجة، ولا أحب أن أشعر أنني تسببت في أن آتي بشخص إلى هذا العالم ليخبر أوقاتاً مثل التي خبرتها ومازلت أعاني منها... لم أجد بعد مبرراً لمواصلة الحياة، إلا أن المرء ليس بمقدوره الرحيل إنها لحالة مؤسفة». وأصبحت محطة القوات الجوية عالمه حينذاك، وأحياناً سجنه؛ فقد كان يتملكه الخوف والتردد خارجها. وأخير صديقاً جديداً له، وهو الكاتب هنرى ويليامسون، بأنه يشعر كساعة حائط توقف زنبركها. وعرف أيضاً أنه لا منتمي وأنه وجد ركناً له فقط في الظروف غير العادية للثورة العربية. فقد كان حينذاك الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. وكسب الحرب في الصحراء، واستعاد بعض الحرية للعرب بعد أن فقدوها لمدة خمسمائة عام، وقام بتأليف كتاب رائع عن تلك التجربة، كتاب لن يطويه النسيان. وأصبح أكثر الرجال شهرة في عصره. فقد كان ظاهرة. إلا أنه خلافاً للفنانين والكُتّاب والشعراء، فلن يتكرر إنجازه الوحيد أو يتحسن. ومن ثم كتب إلى السير إدوارد إلجار عام ١٩٣٢ بأسى «إن لديك حياة كاملة من الإنجازات، لكنني مجرد وهج في مقلاة».

وفى ٢٧ فبراير عام ١٩٣٥ ترك لورانس الخدمة فى القوات الجوية، وقاد دراجته البخارية من طراز برو من آخر مكان عين فيه فى برلنجتون بلينكولن شاير إلى كلاودز هيل. وكتب «إن فقدانى سلاح الطيران يفقدنى معه الحس. ومن ثم لم يصبح لدى من الأحاسيس ما يمكننى التفريط فيه، لبعض الوقت. وفى الواقع، فكثير ما تعترينى الرغبة أن تسدل ستائر حياتى. فالأمر يبدو وكأننى قد انتهيت. الآن». إلا أن الصحافة كانت قد علمت بتقاعده واقتفت أثره طوال الشهر التالى وتسببت فى اتعاس حياته إلى أن وصل إلى ترتيبات معينة مع أصحاب الصحف المختلفة أخذ بعدها الصحفيون فى التباعد عنه. وفى أبريل، كان وحيداً، وبداً فى التخطيط لرحلة صيفية حول بريطانيا بالدراجة البخارية. كما فكر فى كتابة سيرة للسير روجر كيسمنت الشخصية الوطنية الأيرلندية. وبدأ فى دعوة أصدقائه إلى كوخه. ثم كتبت إليه نانسى آستور مُلمحة إلى احتمال عيينه فى وظيفة حكومية، أو حتى إيكال مهمة إعادة تنظيم قوات الدفاع البريطانية له . فكتب إليها قائلاً إن الخيول البرية لن تستطيع جذبه خارج كلاودز هيل. وأخبرها أنه قد فقد إرادته «فقد حدث كسر ما فى كيانى».

وفى ١١ مايو عام ١٩٣٥، انطلق لورانس بدراجته البخارية «بونرجس» باتجاه قرية بوفينجتون لإرسال طرد كتب، وإرسال برقية إلى هنرى ويليامسون لدعوته إلى تناول الغداء معه يوم الشلاثاء التالى. وكانت هذه آخر مرة يركب فيها «لورانس العرب» دراجته. ففى حوالى الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة انطلق بالدراجة عائداً إلى الكوخ. وكان الطريق بين بوفينجتون وكلاودز هيل مستقيماً، وتميزه سلسلة من المنحدرات التى كانت إحداها تخفى صبيين من قائدى الدراجات وهما فرانك فلتشر وبيرتى هارجريفز. اللذان كانا يقودان دراجتيهما فى نفس وهما فرانك فلتشر وبيرتى هارجريفز. اللذان كانا يقودان دراجتيهما فى نفس الاتجاه. وغير لورانس سرعته مرتين مبطئاً إياها ليقطع المنحدرات، وسمع بات

نويلن ، جاره وصديقه الذي كان يعمل في حديقته في مواجهة كلاو دز هيل صوت ناقل الحركة الواضح. أما ما حدث تحديداً في اللحظات التالية، فقد ظل، مثل أمور كثيرة في حياة لورانس، غامضاً. فقد ادعى الصبيان أنهما سمعا بوضوح صوت الدراجة البخارية قادمة وعمدا إلى قيادة دراجتيهما في صف واحد. أما العريف كاتشوبل من سلاح المعدات الحربية الملكية الذي كان ينزه كلبه في الأرض الخربة غرب الطريق، فقد أخبر هيئة التحقيق فيما بعد أن لورانس كان قد تخطى عربة سوداء كانت قادمة من الاتجاه المغاير، إلا أن الصبيان قالا إنه لم تكن هناك ثمة عربة، ولم يمكن اقتفاء أثر لمثل تلك المركبة. ولا يبدو محتملاً أن لورانس كان يقود دراجته بسرعة أكثر من ٤٠ ميلاً لأن نويلز سمع صوت تغيير النقلات بوضوح. وحينما وجدت الدراجة فيما بعد، كان ناقل الحركة مثبتاً على النقلة الثانية، مع العلم أن أقصى سرعة للدراجة كانت ٨٠ ميلاً في الساعة. ولن يعرف يقيناً ما إن كان لورانس قد فقد تركيزه لبرهة، أم أن الصبيين كانا يقودان دراجتيهما جنباً إلى جنب ؛ فما يبدو ، أن الذي حدث هو أن لورانس جزّ عجلة بيرتي هارجريفز الخلفية وقذف بالصبى من على دراجته. وحينما انحرف ليتحاشى دماراً أكثر ، قُذف به من فوق مقود دراجته وارتمى على رأسه في الطريق على بُعد خمس ياردات. ثم انحرفت الدراجة بعنف واستدارت وبعد ذلك سقطت ساكنة. وانتهى كل شيء في ثوان. ورقد في الطريق وهو يرتعد، وكان رأسه كتله من الدماء. وفي الحال، هرول إليه العريف كاتشبول وحاول مسح الدم بمنديله. وفي هذه اللحظة، وصلت شاحنة جيش فأوقفها كاتشبول ووُضع جسد لورانس على نقالة، ثم نقل إلى مستشفى وول. وكان مخه قد تدمر دماراً شديداً، ولم يستعد الوعى أبداً. وأخيراً، دفع الراكب بنفسه بعيداً عن جسده، خارج نطاق نقطة اللاعودة. وتوفي في ١٩ مايو بعد ستة أيام من الحادث.

قمت بزيارة مقبرة لورانس في ركن المدفن وقد مُيزت بحجر حفر عليه نفس النقش الذي زين واجهة مدرسته «امنحني النوريا إلهي» ورأيت هذا توكيداً للإله الذي كان قد كف عن الاعتقاد فيه لمدة طويلة. . إلا أن هناك أثراً له أكثر إثارة للإعجاب يقع في كنيسة سانت مارتن في ويرهام، أي في ذلك القصر الذي ينتمي إلى العصور الوسطى والذي طالما حلم لورانس بأن يمتلكه، إلا أنه لم ينجح في

تحقيق هذا طوال حياته. وسانت مارتن هي إحدى أقدم الكنائس الأنجلوساكسونية في دورست، وهي على وجه التحديد البساطة العارية التي أحبها لورانس. حينما زرت الكنيسة، ذات يوم دافئ، في نهاية أسفاري جميعها، كان ضوء الشمس بتدفق شلالاً صغيراً مبرقشاً بخطوط رمادية داكنة من خلال نافذة ضخمة، يسقط على تمثال لورانس الذي نحت كفارس صليبي في زي عربي نحته صديقه إريك كننجتون. وحينما وقفت أحملق في وجهه الآمن، الذي نحت من الحجر من أجل الأجيال القادمة، أدركت إلى حد ما أنني قد أجبت على ذلك السؤال الذي وجهته لنفسى ذاك اليوم عند النبع في وادى رُم. فقد اكتشفت أن لورانس، مثلنا جميعاً، مستفرداً. فخليطه الفريد من الخصائص كان مطلوباً تحديداً في إحدى لخظات التاريخ كي ينقذ الثورة العربية من النسيان ويأتي لها بالنجاح. لم يكن لورانس بطلاً ينتمي إلى منظومة الأبطال من قتلة التنين، ذا قوة فوق بشوية جسداً وروحاً، شجاعاً على الدوام، صادقاً وشريفاً بشكل لا تشوبه شائبة، أي أنه لم يكن الفارس الأبيض الذي حاولت أمه سارا خلقه. فمثل هذه الخلوقات، كما كان لورانس يعلم، تعييش فقط في الخيال. بل على العكس، كان رجالاً أدى به ضعفه الجسماني، وطبيعته الجنسية الغريبة، ومظهره غير الجذاب، وخوفه غير الطبيعي من الألم، أن يطور قدرة غير عادية على التصميم والشجاعة والتراحم والتعاطف فلم يكن سلطوياً ، بل رجلاً منحته حساسيته القدرة على التوحد مع الرجال والنساء من جميع الطبقات والأجناس والمعتقدات، رجلاً أتاح له شعوره بفقدان هوية ذاتية قوية أن يصبح أي شيء وأي شخص كان يشعر أن الآخرين يريدونه. فلم يكن لورانس بطلاً متخيلاً ، بل رجلاً حقيقياً به خليط من مواطن القوى والضعف. كان قائد واستراتيجياً ومحرضاً ومفكراً وفاعلاً وخالق اساطير ومضخماً للحقائق ومستغلاً للأسطورة. لقد كُتبت ملايين الكلمات في الثناء عليه، أما بالنسبة لي فإن الكلمات الأكثر ملاءمة للإبقاء على ذكراه هي تلك التي كتبها بنفسه لأحد أصدقائه قبل وفاته بسنوات «أنا بشر. فليست ثمة مخلوقات فوق بشرية كما نحب أن نتصور. فإن كان ثمة مخلوقات كهذه ، فإني لم ألتق بها بعد».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المراجسع



## Archives

- The Bodleian Library, Oxford: Reserve Manuscript Collection (embargoed material on. T.E. Lawrence).
- The National Library of Scotland, Manuscripts Collection: Various files, rare books and manuscripts.
- The Public Record Office, Kew: Foreign Office and War Office Files; Arab Bureau Files; Intelligence Files.
- The British Library Additional Manuscripts Collection: Robertson-McMahon Correspondence; T.E. Lawrence Letters to Charlotte Shaw; T.E. Lawrence War Diaries and Pocket Diaries.
- King's College, University of London, Basil Liddell Hart Centre for Military Archives: Joyce Pierce Akaba Papers.
- Imperial War Museum, London: Kinghtley and Simpson Papers.

## Books and Journals

- Abdallah, King of Jordan, *Memoirs*, ed. Philip Graves, London, 1950.
- Admiralty War Staff Intelligence Division, A Handbook of Arabia, Vol. 1, London, 1916.
- Aldington, Richard, Lawrence of Arabia: A Biographical Enquiry, London, 1955.
- Andrews, P., and Brunner, E., *The Life of Lord Nuffield*, London, 1955.
- Antonius, George, The Arab Awakening, London, 1938.
- Baker, Randall, King Hussain and the Kingdom of the Hejaz, Cambridge, 1979.
- Barbor, Patricia, Desert Treks from Jeddah, London 1996.
- Barker, A.J., The Neglected War: Mesopotamia 1915 1916, London, 1967.
- Bedarida, François, A Social History of England 1851 1975, London, 1979.
- Bell, Lady (ed.), The Letters of Gertrude Bell, 2 vols., London, 1927.
- Ben Yusuf, Ofer, and Khazanov, Anatoly, *Pastoralism in the Levant*, 1992.
- Berne, Eric, Games People Play The Psychology of Human Relationships, New York, 1964.
- Betjeman, John, and Vaisey, D., Victorian and Edwardian Oxford, Oxford, 1971.

- Birdwood, Lord, Nuri As Said, A Study in Arab Leadership, London 1959.
- Blackmore, Charles, In the Footsteps of Lawrence of Arabia, London, 1986.
- Blunt, Lady Anne, Bedouin Tribes of the Euphrates, 2 vols., London, 1879.
- Bray, N. N. E., Shifting Sands, London 1934.
- Brill, E. J., Mecca and the Tribes of Arabia Some notes on Their Relations in Society and Religion from Jahiliyya to Islam, ed. M. . Kister, London, 1990.
- Brown, Malcolm, A Touch of Genius the Life of T. E. Lawrence, Oxford, 1988.
- Bullock, David L., Allenby's War The Palestinian Arabian Campaign 1916 18, London, 1987.
- Burbidge, W. F., The Mysterious AC2 A Biographical Sketch of Lawrence of Arabia, London, 1943.
- Burckhardt, J. L., Notes on the Bedouins and Wahhabys, 2 vols, London, 1830.
- Candler, E., 'Lawrence in the Hedjaz', *Blackwood's*, 243 (December 1925).
- Charmley, John, Lord Lloyd and the Decline of the British Empire, London 1987.
- Clayton, Gilbert, An Arabian Diary, Lodon, 1969.
- Cowan, Lyn, New Ways in Psychoanalysis, New York, 1966.
- Cowan, Lyn, Masochism A Jungian View, Texas, 1982.
- Djemal, A., Memories of a Turkish Statesman 1915-1919, London, 1922.
- Donner, Fred McGraw, The Early Islamic Conquests, Princeton, 1981.
- Doughty, Charles M., *Travels in Arabia Deserta*, 2 vols, Cambridge, 1888.
- Ellis, Havelock, *Psychology of Sex*, New York, 1933.
- Eph'al, Israel, The Ancient Arabs Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th-5th Centuries BC, London 1982.
- Facey, William, and Grant, Gillian, Saudi-Arabia The First Photographers, London 1996.
- Falls, Cyril, et al., Military Operations in Egypt and Palestine, Vol.

1, 1928, Parts 1 and 2 (Official War History).

Foucault, Michel, History of Sexuality, London, 1975.

Glen, Douglas, In the Steps of T. E. Lawrence, London, 1934.

Glubb, Jhon Bagot, The Great Arab Conquests, London, 1963.

Graves, Robert, Lawrence and the Arabs, London, 1927.

Graves, Robert, T. E. Lawrence to His Biographer Robert Graves, London, 1938.

Gurney, O. R., The Hittites, London, 1972.

Herbert A., Mons, Anzac and Kut, London, 1919.

Hitti, Philip, A History of the Arabs, New Yrok, 1937.

Hogarth, David G., 'War and Discovery in Arabia', Geographical Journal, March 1920.

James, Lawrence, Imperial Warrior - Life Times of Sir Edmund Allenby, London, 1993.

James, Lawrence, The Golden Warrior - The Life and Legend of Lawrence of Arabia, revised edn, London, 1995.

Jarvis, C. S., Yesterday and Today in Sinai, London, 1941.

Kedourie, Elie, In the Anglo-Arabian Labyrinth - the McMahon - Husayn Corespondence and Its Interpretations 1914-1939, Cambridge, 1976.

Kirkbride, Alec, A Crackle of Thorns, London, 1956.

Kirkbride, Alec, An Awakening, London, 1971.

Kinghtley, Philip, and Simpson, Colin, *The Secret Lives of Lawrence of Arabia*, London, 1969.

Knowles, Pat, A Handful with Quietness, London, 1992.

Kressenstein, K. von, 'The Campaign in Palestine from the Enemy Side', Journal of the Royal Society Institute, Vol. 67, 1992.

Lancaster, William, The Rwala Beduin Today, Cambridge, 1981.

Lawrence, A. W. (ed.), T. E. Lawrence by His Friends, London, 1938.

Lawrence, T. E., *The Seven Pillars of Wisdom*, Oxford text (limited edition), London, 1926.

Lawrence, T. E., The Seven Pillars of Wisdom, London 1935.

Lawrence, T. E., Crusader Castles, London, 1936.

Lawrence, T. E., The Mint, London 1936.

- Lawrence, T. E., The Letters of T. E. Lawrence, ed. Edward Garnett, London, 1938.
- Lawrence, T. E., et al., The Home Letters of T. E. Lawrence and his Brothers, ed. M. R. Lawrence, Oxford, 1954.
- Lawrence, T. E., Fifty Letters 1920 -1935, Texas, 1962.
- Lawrence, T. E., Letters to E. T. Leeds, ed. Jeremy Wilson, London, 1988.
- Lawrence, T. E., *The Letters of T. E. Lawrence*, ed. Malcolm Brown, Oxford, 1991.
- Lawrence, T. E., Secret Despatches from Arabia, ed. Malcolm Brown, London, 1991.
- Lawrence, T. E., and Wooley, L., The Wilderness of Zinn, London, 1915.
- Layard, Austin, Ninevel and Its Remains, London, 1848 9.
- Layard, Austin, The Ruins of Ninevel and Babylon, London, 1853.
- Lewis, Norman N., Nomads and Settlers in Syria and Jordon 1800-1980, Cambridge, 1987.
- Lewis, R., Everyday Life in Ottoman Turkey, London, 1971.
- Liddell Hart, Basil, T. E. Lawrence: in Arabia and After, London, 1934.
- Liddell Hart, Basil, T. E. Lawrence to His Biographer Liddel Hart, London, 1938.
- Lockman, J. N., Scattered Tracks on the Lwarence Trail 12 Essays on T. E. Lawrence, Michigan, 1996.
- Lonnroth, Eric, Lawrence of Arabia, An Historical Appreciation, London, 1956.
- Lowe, Gordon R., The Growth of Personality, London, 1972.
- Mack, John, A Prince of Our Disorder The Life of T. E. Lawrence, London, 1976.
- Marriot, Paul, The Young Lawrence of Arabia 1988 1910, Oxford, 1977.
- Marriot, Paul, and Argent, Yvonne, The Last Days of T. E. Lawrence, London, 1996.
- Mauger, Thierry, The Bedouins of Arabia, London, 1988.
- McCarthy, Fiona, William Morris A Life for Our Times, London, 1991.

- Meeker, Michael, Literature and Violence in North Arabia, Cambridge, 1979.
- Meinerzhagen, Richard, Middle East Diary 1917-1956, London 1959.
- Meyers, Jeffrey, 'T. E. Lawrence and Seven Pillars of Wisdom' in Homosexuality in Literature 1890-1930, New York, 1987.
- Meyers, Jeffrey, The Wounded Spirit T. E. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom, New York, 1989.
- Meyers, Jeffrey, (ed.), T. E. Lawrence: Soldier, Writer, Legend, London, 1989.
- Miller, James, The Passion of Michel Foucult, New York, 1993.
- Montgomery-Hyde, H., Solitary in the Ranks- Lawrence of Araia as Airman and Private Soldier, London, 1977.
- Morris, James, The Hashemite Kings, London, 1959.
- Morris, James, Farewell The Trumpets An Imperial Retreat, London, 1978.
- Morris, Jan, Oxford, London 1965; Oxford, 1978.
- Mousa, Suleiman, T. E. Lawrence An Arab View, Trans. Albert Butros, London, 1966.
- Musil, Alois, The North of Hegaz A Preliminary Report of the Expedition of 1910, PROFO882/1-3, 1916.
- Musil, Alois, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, New York, 1928.
- Neville, R. G., and Sloggett, T., Oxford as it Was, Oxford, 1979.
- Nicolle, D., Lawrence and the Arab Revolts Warfare and Soldiers of the Middle East, 1914-18, London, 1989.
- O'Brien, Philip, T. E. Lawrence: a Bibliography, London, 1988.
- Ocapmo, Victoria, 338171' T.E', ed. D. Garnett, London, 1963.
- Orlans, Harold (ed.), Lawrence of Arabia, Strange Man of Letters the Literary Criticism and Correspondence of T. E. Lawrence, London 1993.
- Park, James, Sons, Mothers and Other Lovers, London, 1995.
- Payne, Robert, Lawrence of Arabia: a Triumph, London, 1966.
- Pearson, E., Awakening the Hero Within, New York, 1991.
- Pratten, Dr John, Social Stratification in Edwardian England, 1985.
- Randell, John, Sexual Variations, London, 1973.

Reik, Theodor, Of Love and Lust: A Study of Human Sexual Emotions, London, 1954.

Reynolds, J. J., Canon Christopher of St. Aldates, London, 1967.

Richards, Vyvyan, Portrait of T. E. Lawrence, The Lawrence of the Seven Pillars of Wisdom, London, 1936.

Rolls, S. C., Steel Chariots in the Desert, London, 1937.

Sachar, H., The Emergence of the Middle East 1914-1924, New York, 1969.

Said, Edward, Orientalism, London, 1978.

Schild, Marten, Lawrence and Arabia and T. E. Lawrence: Essays on the Private Life of an Immaculate Hero and His Imperfect Shadow (draft MS, unpublished).

Seymour-Smith, Martin, Robert Graves, London, 1982.

Sherwood, John, No Golden Journey - A Biography of James Elroy Flecker, 1973.

Stewart, Desmond, T. E. Lawrence, London, 1977.

Stirling, W. F., 'Tales of Lawrence of Arabia', Cornhill Magazine, 74 (1933).

Stirling, W. F., Safety Last, London, 1953.

Storr, Anthony, Sexual Deviations, London, 1973.

Storrs, Ronald, Orientations, London, 1944.

Sugarman, Sidney, A Garland of Legends: Lawrence of Arabia and the Arab Revolt, Worcester, 1992.

Sweet, Louise E., 'Camel Raiding of the North Arabian Bedouin: a Mechanism of Ecological Adaptation', *American Anthropologist*, 67 (1965).

Sydney Smith, Clare, The Goden Reign - The Story of My Friendship with Lawrence of Arabia, London, 1940.

Tabachnick, S. E., and Matheson, R., Images of Lawrence, 1988.

Thesiger, Wilfred, Arabian Sands, London, 1959.

Thomas, Edward, Oxford, 1903.

Thomas, Lowell, With Lawrence in Arabia, London, 1924.

Turner, Adam, The Making of David Lean's Lawrence of Arabia, London 1994.

Weintraub, Stanley, Private Shaw and Public Shaw - A Dual Portrait of Lawrence of Arabia and GBS, London, 1963.

- Weintraub, Stanley and Rodelle (eds.), Evolution of a Revolt: Early Postwar Writings of T. E. Lawrence, Pennsylvania, 1968.
- Williamson, Henry, Genius of Friendship 'T. E. Lawrence', London, 1936.
- Wilson, Colin, The Outsider, London, 1956.
- Wilson, Jeremy, T. E. Lawrence Lawrence of Arabia, National Portrait Gallery Catalogue of the T. E. Lawrence Exhibition, 1988.
- Wilson, Jeremy, Lawrence of Arabia. The Authorised Biography of T. E. Lawrence, London, 1989.
- Winstone, H. R. V., The Illicit Adventure, 1987.
- Winterton, Lord, Fifty Tumultuous Years, London, 1955.
- Winterton, Lord, 'Arabian Nights and Days', Blackwood's Magazine, 207 (may 1920).
- Woolley, C. Leonard, Dead Towns and Living Men, being Pages from an Antiquary's Notebook, London, 1932.
- Yardley, Michael, Backing into the Limelight, London, 1985.
- Young, Hubert, The Independent Arabs, London, 1933.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الحتويات

| الصفحة |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| £      | مقدمة: لورانس تفكيك الأسطورة بقلم عاصم الدسوقي                         |
| 17     | مقدمة المؤلف: وادى القمر بقلم مايكل آشر                                |
| 19     | البياب الأول: الجـــوال ١٨٨٨ _ ١٩١٦                                    |
| ۲.     | الفصل الأول: الملكة المزيفة تتكشف عن نورها الأخاذ                      |
| ٣٨     | الفصل الثاني: امنحني النوريا إلهي. سنوات الدراسة                       |
| 0 £    | الفصل الثالث: عامه الأخير بالمدرسة وأعوامه الأولى بالجامعة             |
| ٧٦     | الفصل الرابع: السلطان يحتسى الشاي كعادته. ثورة تركيا الفتاة            |
| ٨٦     | الفصل الخامس: شابشبه مرموق. أكسفورد وسوريا                             |
| 117    | الفصل السادس، هوجارث يدهب للتنقيب. أكسفورد وكركميش                     |
| 144    | الفصل السابع: البارون والنظام الإقطاعي. كركميش ومصر                    |
| 107    | الفصل الثامن أسلام لم تعرفه منطقة ما بين النهرين منذ أجيال             |
| 177    | الفصل التاسع: أجبرني رجال التأمين على البقاء في مكاني                  |
| ١٨٢    | الفصل العاشر، القاهرة أشياء لا ينطق بها                                |
| Y • A  | صورفوتوغرافية                                                          |
| Y 1 V  | الباب الثاني: المحارب أكتوبر ١٩١٦ ـ أكتوبر ١٩١٨                        |
| 411    | الفصل الحادى عشر؛ أكبر حدث في الشرق الأدنى منذ عام ١٥٥٠                |
| 747    | الفصل الثاني عشر؛ انقضت في وسطهم كالحسام؛ المهمة الأولى في الحجاز      |
| 775    | الفصل الثالث عشر، ليس جيشاًبل هو العالم يتحرك للانقضاض على الوجه       |
| 414    | الفصل الرابع عشر: لا أعتقد أن رجلا إنجليزيا قد احتل هذه المكانة من قبل |
| 414    | الفصل الخامس عشر؛ لا أحد يعرف مكان الكابتن لورانس                      |
| 454    | الفصل السادس عشر؛ هواة من الطراز الأول عبورسيناء غارة المدورة          |
| ٤٧٠    | الفصل السابع عشر: أحمد بن باقر شركسي من القنيطرة .عملية اليرموك        |
|        | lo. vi <sup>a</sup> sles                                               |

| 1                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| الفصل الثامن عشر، أسوأ مادة تصلح للتشكيل ـ طفيلة وتل الشهم       |        |
| الفصل التاسع عشر؛ أطفئت أحلامي كشموع في مهب رياح النجاح القوية   |        |
| الثالث: الساحر ١٩١٨ ــ ١٩٣٥                                      | الباب  |
| الفصل العشرون: مازال الكولونيل لورانس مستمرأ رغم أني تنحيت جانبا |        |
| الفصل الحادي والعشرون؛ نسرع لندفع أنفسنا خارج أجسادنا            |        |
| يع                                                               | المراج |
| وات                                                              | المحتد |





verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## تهشيم الصورة

اقترن اسم لورانس فى كتب التاريخ بثورة الشريف حسين أمير الحجاز ضد الحكم التركى فى يوليو ١٩٩٦ المعروفة بالثورة العربية الكبرى حتى لقد أصبح يعرف فى الأدبيات «بلورانس العرب». وقد خلعت هذه الكتب على لورانس ألوانا من البطولة وصنوفا من الشجاعة جعلت منه شخصية أسطورية تخلب لب القراء وتوقعهم أسرى سحرها. وربما ترجع «أسطرة» هذه الشخصية إلى الغموض الذى اكتنف صاحبها عند الذين التقوا به من العرب ومن الإنجليز على السواء، وهو عموض تعمد لورانس أن يظهر به أمام الآخرين، وحرص على تسجيله بأسلوب غموض تعمد لورانس أن يظهر به أمام الآخرين، وحرص على تسجيله بأسلوب غير مباشر فى رسائله إلى والدته وإخوته وأصدقائه، ثم كانت وفاته وهو على ظهر دراجته التي كان يعشق ركوبها وتشعره بأنه يدوس العالم لتجعل منه بطلا تراجيديا بالمعنى السرحى.

ولم ينشغل العرب الذين التقوا بلورانس قبل الحرب العظمى وأثناء الصراع مع الأتراك بالتعرف على حقيقته، ولماذا يتصل بهم ويعرض خبراته لمساعدتهم في الإعداد للثورة. كما لم يتوقفوا أمام ما لاحظوه عليه من سلوك شاذ، بل لقد اطمأنوا إليه طالما اتضح لهم صدق تصوراته في التطبيق العملي، وطالما أنه يساعدهم «فعلا» لإعلان مملكة عربية مستقلة طبقاً لمراسلات الشريف حسين مع هنري مكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر (١٩١٥ ـ ١٩١٦). كما لم يدرك العرب أنذاك ولم يكونوا منفردين في هذا - أن لورانس ينفذ خطة في استراتيجية بريطانية تمت صياغتها سراً منذ انضمت تركيا إلى جانب ألمانيا والنمسا في الحرب العظمي ضد إنجاترا وحلفائها.

• • • • •

وليس من باب المغالاة القول إن المؤلف يشأر من لورانس لسبب أو لآخر.. يريد أن ينزله من عرش مزيف توج عليه ملكا للعرب أو زعيماً لهم، إذ نراه يتعقبه في رحلاته التي كتب عنها في مذكراته ويقارن ما ورد بها بما ورد بهفكرته الصغيرة وبما ورد في رسائله إلى الآخرين، ثم نراه يقيس المسافات بين كل الأماكن التي ذهب إليها لورانس والزمن الذي استغرقه التنقل عبر هذه الأماكن ليقول للقارئ في النهاية كم كان لورانس كذوباً ومخادعاً. ثم نراه يركز تركيزاً شديداً على شذوذه الجنسي ويعتبره مفتاح فهم شخصية لورانس. وليس من شك أن التركيز على هذه المداخل الشخصية يسهم في تهشيم الصورة المثالية التي أراد لها لورانس أن تستقر في مخيلة الناس وخاصة في مخيلة أهل الشرق حيث تحتل لورانس أن تستقر في مخيلة الناس وخاصة في مخيلة أهل الشرق حيث تحتل الأخلاق مرتبة عليا في تقويم حركة الناس وتصرفاتهم وسياساتهم. وحسنا فعل.

فهل نجح المؤلف في هذا؟ إنني أدعو القارئ العربي ليتعرف على العالم الخفي للورانس «العرب» داخل صفحات الكتاب.

عاصمالدسوقي